





ئالىف محسمود<u>ا</u>سىين

# اكحقوق محفوظة للناشر

## معيت رمة

لكم تنتابني الذكرى ، ذكرى الأيام الخالية ، عندما كنا في مدارج الطغولة نخرج لنبرح في ربوع وفسحات بلادنا النجبيلة ، فتطالمنا العاديات المنتشرة هنا وهناك ، وقف عاجزين لا نستطيع أن تنبين أسباب هذه العاديات وملامحها ، وكان الأمر قبد غدا ملحا الحاحا يزداد مع نمونا الجسمي وانفكري والنفسي ، وبالأخص عندما غدت هذه العاديات ذات مظهر أكبر كتلك النلال المنتشرة بأنواعها أو قلمة شميميس أو الأقنية أو بقايا خرب كثيرة ،

كان السؤال الذي يتردد دائما ماهي وكيف ومتى ٢٠٠٠ ويتيه السؤال دون جواب في فراغ المجز والقصور عن الاجابة في وأحيانا نضيع بين التأويلات والتضييرات والتكهنات ولكن دون الحقيقة : هذه المشاعر دفعتني بشعور من المسؤولية أن أعرّف الناس عن ملامح الحضارة في ربوع التصقنا فيها التصاقة الحياة : وهذا الشعور وحده خلق الرغبة في البحث عن معرفة المجهول التائه في معارفنا ٠

ولما بدانا الاستطلاع والتقصي كانت الصدمة عنيفة ، اذ لا مصادر ولا تحقيقات وتحديات ولا أثرية ولا تاريخية ، ، لكن لماما من أمل ؟ أيقظت روح العناد على البحث ، ذلك أن لسلمية ذكرا متناثرا في صفحات بعض المصادر العربية التي بحثت بشكل عام أحداث بلاد الشام والشرق الأوسط بأكمله جاء هذا الذكر بسبين :

١ - أهمية سلمية من حيث الموقع التجاري بين شطري بلاد الهلال الحصيب.
 ٣ - أهمية سلمية من حيث الزراعة المتوفرة الدائمة .

هذان السببان جعلا من سلمية دائمة التجديد عقب كل تدمير يصيبها، مما جعلها ذات فتسوة دائمة ، اذ تغرس قواعدها من الرسوم القديمة في أعماق الأرض ولتظهر جديدة المعالم والمظهر وهكذا تفغو سلمية القديمة في الاعماق اغفاءة الموت لتعيش سلمية المتجددة يافعة الشباب وغضة الاهاب، ونتيجة للبحث والتقصي تبين أن بعض الرواد من الساحثين زاروا سلمية الحديثة واستطلعوا بعض آثارها القديمة وكان منهم:

المستر (هارتين) الذي زارها في مطلع القرن العشرين و (فانبرشم) الذي استطلع بعض معالمها عام ١٩١٢م ، كما درس بعض أحوالها الاستاذ (نورمان نويس) والسيدة زوجته بين عامي ١٩٤٩م و ١٩٤٨م ، اذ كتب عن المجتمع السلمي والبدو المتعايشين جميعا في حوضه سلمية ،وقد درس فيما بين عامي ١٩٢٠م المهندس الزراعي الاستاذ وصفي زكريا سلمية دراسة ستفيضة نشرها في مجالين هما :

١ ــ في ثلاثة أعداد من مجلة الانسانية وهي الاعداد العاشر والحادي
 عشر والثاني عشر حتى عام ١٩٣٣ م الصادرة في بيروت •

٢ ـ في كتابه جولة أثرية في ربوع البلاد الشامية .

كما أولى الاستاذ كامل شحادة دراسة حثيثة عن قناة العاشق التي لها أهمية لكونها تروي أفامية وينابيعها من حوضه سلمية •

أما وجـود هذا الكتاب فيمود لمحاضرة بسيطة يقظت الاحــاسبالبحث المستفيض حتى تم انجـاز هذا الكتاب ، وقد تشعبت الدراسة في مواضيع عديدة هي :

 ١ - بحث أصول الاسر القاطنة سلمية الحديثة وأماكن سكناها ومصادر وفودها الى سلمية ٠

٣ ــ بحث عادات السلميين وعلاقاتهم مع مجاوريهم •

٣ - بحث الجذور القديمة للمجتمع السلمي والمتصلة بتاريخ الاسماعيليين في
 بلاد الشسام •

هذه الدراسات التي أصبحت الآن مشاريع لكتب ستصدر تباعا بعدد انجازها النهائي • وقد اعتمدنا في دراستنا لتاريخ سلمية على مصادر عديدة بلغت ثلاثمة وهي :

آ ــ دراسات أثرية على الطبيعة أو مادرسته مديرينا الآثار في حماة وحمص
 والحولية التاريخية .

ب ــ مصادر مكتوبة كانت صعبة المنال لأنها متناثرة في زحام كبير من الكتب المتوفرة وغير المتوفرة أحيانا •

ح ــ مصادر مسموعة معتمدين على عدد كبير من المعمرين في منطقــة سلمية وخارجها وقـــد صنفنا الكتاب على النحو التالي :

١ - فصلان يبحثان عن سلمية قبل الفتح الاسلامي .

٣ ــ سلمية الاسلامية حتى تهذيم تيمورلنك •

٣ ـ سلبية الحديثة •

٤ - امتداد الاعمار الى ريف سلمية •

ه ــ دراسات متنوعة في المجتمع السلمي •

ونحن في صدد التكلم عن تأريخ سلّمية لا بد أن نذكر بالشكر والوفاء هؤلاء الجنود المجهولين الذين كان لهم اليد الطولى في اخراج هذا المؤلف ، إذ كانوا بحق دائم الفعالية وراء كل كلمة وسطر وموضوع يعتويه هذا الكتاب ، ولئن لم يتسن لي ذكرهم فرادى ظهم بما قصدته به (كلمة الجندي المجهول) خير دليل عن عمق فعاليتهم المشكورة من الأعماق .

والمولي من وراء القصد سلمية ١١/تموز/١٩٨٣ المؤلف محسود أمين

## الموقع الجفرافي لسلمية

تقع سلمية في وسط سورية في الجهة الأميسل الى الغسرب عن طسوف بادية الشام ويحدد خط العرض ٣٥ شمالي خط الاستواء وخط الطول ٣٧ شرقي غرينوتش موقعها بالنسبة للشسرق الأوسط ككل ، وهي تتوسط حوضه حدودها سلاسل جبلية وجمضاب ومرتفعات متباينة في ارتفاعها ، وتكاد تكون مغلقة إلا من مسر وحيد يتجبه غربا نحو وادي نهر العاصي ، هذا المسر هو قناة التصريف للفائض من مياه هذه الحوضة ٠

فين الجنوب تبتد هضبة السطحيات من الغرب متجهــة الى الشرق، حيث هضاب ومرتفعات جبال الشومريــة •

أما من الشرق فتمتد عرضانيا سلاسل جبلية ، هي جبال البلعاس وامتدادها نحو الشمال ، أما من الشمال فتشكل جبال العلا حاجزا طبيعيا ممتدا من حدود مدينة حماه وحتى التقاء هذه الجبال شرقا بالمرتفعات الممتدة من جبال البلعاس نحو الشمال ، أما من الغرب ، فتشكل مرتفعات الهضبة الكلسية فاصلا يفصلها عن وادي نهر العاصى ،

وهكذا تشكل منطقة سلمية حوضه كاملة ترتفع عن سطح البحر بحوالي ١ ٥٨٠ – ١٤٩٥ ، وهذه الحوضة أميل بسطحها نحو الفسرب ، حيث تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا نحو الفسرق ، وتنوسط هذه الحسوضة هضبة متميزة بحوافها المطلة على سلمية المدينة باسم ( المنطار ) ، بينما تطل على قسرى تل النوت وبري والمفجر باسم مرتفعات ( الحمر ) وتنكسر هذه الهضبة من جهتها الشمالية مشكلة عددا من الحوضات الفرعية كحوضة السبخة وحوضة قرى عقارب والمبعوجة وصبورة وجدوعة •

أما من الجهة المجنوبية لهذه الهضبة ، فهناك سلاسسل من الحوضات المجزئية الصغيرة توضعت على جانب مسيل مياه الفيضانات المتجهة غربا ، ابتداء من جبال البلعاس وحتى مدينة سلمية ، وهذه الحوضات هي حوضة المنجر وحوضة بري وحوضة تل التسوت وحوضة تل الشيخ علي وحوضة السمبيل .

أما جبال البلعاس فتمتد بشكل مرتفعات تتخللها العديد من الأودية الخصيبة متجهة نحو الغرب ، وأشهى هذه الاودية مايتوضع حدول الهضبة الوسطى وعلى طرفيها كمجرى السيل المتجه من عقيربات الى المفجر ثم بري ثم تل التحو عبر ممر الشيخ علي متجها نحو مدينة سلمية ويشكل هذا المجرى خطرا سليلياً على سلمية باستمراد ،

أما الوادي الثاني فهو يتجه عبر ممر قرية الشيخ هلال ثم قرية العلباوي ثم قرية تقيلة الى المبعوجة فصبورة ثم جدوعة مارا بقرية تل سنان وينتهسي في حوضة السبخة • والتي تتصل بسر التصريف من شرقي جبل الخضروقلمة شميميس ، حيث تلتقي بمجرى عين الزرقا ويصبح هذا المجرى جرءا متحدا مع مجرى التصريف المتجه فحو فهر العاصي غربا عبر قرية تل درة والكافات ويطتقي بنهر العاصي قسرب زور السوس •

ومن المميز لحوضة سلمية أنها مفتوحة بمرتفعات سهلة العبور فحسو الجنوب الى حمص أو نحو الشمال الى منطقة الحمسرا وقصر ابن وردان والأندرين ، وكذلك يمكن سلوك الاودية في جبال البلعاس حيث يظهر معران هامان هما طريق سلمية ـ تدمر وممر سلمية ـ أسرية نحو حوض الفسرات الشسمالي .

وهكذا لم تكن هذه الحوضة طيلة العهود التاريخية منفصلة عنجوارها، بل كانت تشكل مطمعا لخصبها لدى قبائل البدو ، مسا سبب الخصومات والاقتتال بين فئات عديدة من البدو الرحل . كما كانت سلمية بموقعها تجذب قوافل التجار لأسباب هامة .

أهمها أنها بهذا الموقع قريبة من المعمورة ، ومجاورة للبادية ، لذلك تكون أقرب للالتحام التجاري بينالحضر والبدو ، ومن هنا برزت سفيية مدينة تجارية تعبرها القوافيل التي تتحاشى عبور البادية بمرورها حولها خوفا من الأخطار العديدة التي يبعثها عدم استتباب الأمن فكانت سينمية معبرا للقاسدين بلاد الشام من حوض الفرات، وقد اشتهرت هذه هذا الطريق التجاري عبر أحداث المتاريخ ، وأكسب سلمية أهمية جعلها تتجدد في بنائها كلما عمرت .

كما أكتسبت سلمية أهمية كبرى لوقوعها على الطريق الثانية والقادمة من حلب الى سفيرة ثم الأندرين السى قصر ابن وردان حيث تمر في سلمية وبعدها الى (ارسئوزا) الرستن حيث تنجه الى لبنان اليوم أو الى دمشق عبر جبال السلاسل التلمرية والقلمون • ومن هذا العرض تنبين أهمية الموقع مُدينة سلمية والطرق المارة فيها عبر أحداث التاريخ المتعاقبة •

## توطئسة

ونحن في صدد دراسة تاريخ مدينة سلمية لابد أن نلمح ولو بايجاز لملاحظات هامة أبداها مدير الآثار في محافظة حساه حول بعض الظواهسر الأثرية المتعلقة بمنطقة سلمية ونلخصها بعا يلي :

١ ــ اكتشاف بعض العاديات الأثرية مصادفة ، وهي عبارة عن أوائي منزلية وسهام وأدوات حرابية تعود برمتهاالى العهد البرونزي ، وقد حدد مدير الآثار زمن هذه العاديات بحوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ، ولما لم تدرس هذه العاديات دراسة أثرية ، فقد الزمنا بالتلميح عنها .

٧ فسرت مديرية الآثار في محافظة حماه وجود عدد كبير من المفاور على مشارف مجاري المياه كما في قرية الكافات وتل درة وضهر المفسر قرب سلمية والمزيرعة وفي قرية تل التوت فسسرت هذه المفاور بأنها كهوف آهرى اليها الانسان القديم الذي لم ندرس بعد ظروف حياته ' وحتى أنه لم تدرس حتى هذه المفاور والتي انتشرت بدقة ان دلت لا تدل الا على أن تواجدها قرب مجاري الانهار أكبر الدلائل على أن حافريها انها عملوا بالزراعة وسيلة لهيش لوجود سهول زراعية قرب الأنهار ومجاري المياه ، ثم أنهم لم يتركوا في هذه الكهوف ( المفاور ) أي أثر باعتبارها ذات تربة كلسية حوارية سرعان ما تتفتت بفعل الرطوبة فلا يبقى للاثر أي مظهر •

هاتان الملاحظتان ان فسرتا تفسيرا تاريخيا فانهما تعطيان الآثار الحضارية في منطقة سلمية عمقا زمنيا في التاريخ عبر ماقد استطعنا تحديده بعهد مملكة قطنه العمورية ، ورغم أن الدراسة الاثرية لم تأخذ بعين الاعتبار والجدية هذه الابحاث في منطقة سلمية ، فان الدلائل تشير بصراحة ووضوح

تأمين الى العمق الحضاري لمنطقة سلمية ، وهذا متوقع من منطقة تتوفر فيها الشروط الحضارية بكمال يدفع الى استقطاب الإنسان وتحضره ، ولو توفرت هذه الدراسة ، فان المتوقع أن يكون العمق الحضاري يرافق مظاهر الزراعة في حياة الإنسان القديم ،

ولقد أردنا من هذا التبويب التلميح الى ملاحظات أبداها مدي الآثار في محافظة حماء حول العمق الحضاري لمنطقة سلمية ووادي العاصي باعتبار أن سلمية وحوضتها هما جزءان من حوضة نهر العاصي •

# الفصالأول

## سلمية قبسل الميلاد العهد العموري :

## مملكة قطنة العمورية

في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد توضعت في الشرق العربي قبائل العموريين بعد أن انتشرت في بادية الشام على أرجائها ، ومن ثم انخذت مواقع ثابتة لها على أطراف الهلال الخصيب الداخلية ، مكونة ثلاث معالك هي معلكة ماري ومعلكة يمحاض ومعلكة قطنة .

كانت مملكة ماري على نهر الفرات ، ومملكة يمحاض في موقسع قريب من مدينة حلب اليسوم ، وأما مملكة قطنة ـــ وهي التي نهمنا ــ قد قامت في وسط سورية في موقع قرية المشرفة الواقعة بين حمص وسلمية .

لعبت مملكة قطنة دورا هاما لكونها ذات موقع استرانيجي بين البادية والعاضرة وامتدت حدود هذه المسلكة حتى قريتي الضمير والقريتينجنوبا، وحتى الاندرين وسلمية شمالا ، وأما غرب فقد شملت قادس وارشتوزا (الرستن) ، واحتوت كل وادي العاصي وذلك بين عامي ٢٠٠٠ ــ ١٧٠٠ ق،م ، ولقد تعرضت هذه المملكة لهجمات قبائل بدوية عديدة تتيجة لعدم استقرار هذه القبائل وبخاصة بعد عام ١٥٠٠ ق،م ، وقد ذكرت الدراسات أن هذه القبائل كانت هي نفسها التي هاجمت فيما بعد مصر ، وأطلق عليها

اسم الهيكسوس • ولم تستطع هذه القبائل الاستيطان في حوافي بادية الشام لمقاومة البابليين والحوريين والميتانيين والحثيين لها شرقا وشمالا ، لم تستطع د تنجبه غربا لمقاومة الفينيقيين لها ، مما أجبرها على الاتجاه جنوبا ، وقد لاقت من الكنعانيين نفس المقاومة ، فلم يبق أمامها سوى طريق مصر عبسر صحراء سيناء ، فدخلتها وأطلق عليها أسم « الهيكسوس » •

تأثرت مملكة قطنة من جراء هجوم الهيكسوس ، ولكن سرعان مااستعادت مكانتها وأهبيتها بحيوية كبيرة ، خاصة بما قدمته أرض سلمية التي كانت ضمن ممتلكاتها وبما عرفت به من خيرات وخصب ووفسرة في الانتساج الزراعي بدلالة ذلك التناسق بين آثار قطنة المكتشفة وبين مافي بقايا الآثار في حوضة سلمية وبخاصة في مناطق تلول الحمر والجمالة على هضبة السطحيات ، وعلى امتداد مجرى الماء من الكافات وحتى سلمية كخربة الصخر غربي تل درة وخربة خريص ، ولئن لم يظهر في موقع سلمية من آثار المعورية هذا العهد لعدم وجود حفريات ، فقد احيطت مدينة سلمية بالآثار العمورية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا •

كانت هذه القرى معرضة للخراب والدمار بشكل دائم ، نظرا لاطماع البدو فيها ولعدم وجود حماية كافية لها ، بينما بقيت مدينة قطنة صامدة ضد غزوات البدو محتمية بسورها العالي الذي كان دائم الترميم والرعايسة ، حتى اذا جاءها الهجموم الحثي ٠

## الحثيون ومملكة قطنـة:

بدأت مطامع الملك الحثي (شوييليوما ) بالتوسع جنوبا مستغلا ضعف ممالك بلاد الثمام وعلى رأسها مملكة يمحاض العمورية التي كانت بداية توسع الحثيين في بلاد الثمام ، ثم أعقبها باحتلاله رأس شمرا (أوغاريت) المدينة الفينيقية، وتابع تقدمه جنوباً باتجاهالاندرين وسهول سلمية الشمالية(١)

<sup>(</sup>١) الشرقالقديم اللدكتورعبدالمزيزعثمان بحث التوسيع الحثي ص ٣٨٢-٣٨٣

ولما تعداها أصبح الخطر يحيق بقطنه ، كان ذلك حوالي عام ١٣٨٨ ق م ، وكادت قطنه تسقط في بد الله الحثي لولا وفاته • وكادت قطنه تسقط في بد الله الحثي لولا وفاته •

التمام الله مرسيل الثاني ، ثم أعقبه ابنه مرسيل موتالي الذي عامر الملك المصري سيتي الأول الطموح ، فقد قاد سيتي جيشا كبيراً الى سورية وصدم يسيخ نحو قادش،الامر الذي أثار الحشيين الذين يعتبرون حرت بين السرين والحثيين معركة كبيرة ، خسرها الحثيون بانتصار سيتي الأول ، ولكن فرعون مصر الانتصر اضطر أن يعود الى بلاده ، ليرد معاولة تورية في التربّ جنوبي مصر ، فاستغل الحثيون غياب المصريين وأعادوا قادش الى مملياتهم ، وضبت تطبع الى العشيين بكل مقاطعاتها ، وفي عام ١٢٩٣ قم راسل مارك قطنة في ون مصر الجديد رعسيس الثاني لنجدتهم فاستغل رعمسيس موت موتاكي الحثي واستلا العرشي أولاده الضعاف ،فقاد جيشًا كبيرًا اقتحم فيه بلاد الشام <sup>ي</sup>واثنا مدَّه الاخطار قام ابن أخ موتالي حاتوشيل فاستلم السلطة العنية باحم التعنيل الثالث، وكان قويا جاب المصريين في معركة كبيرة ، ظهرت فوة المصرين والحشين المتعادلة ، وخـــلال المعركة حاول ملك قطنة مساعدة المعينين الصيين ومما دفع الحثيين للانتقام باحراق قطنة وتدميرها تدميرا كاملا ، وقال أن العثيين أحسرزوا انتصارا على رعسيس ولكن رعسيس استعادة يهته مستفلا انصراف جيش حاتوشيل لتدمير مملكة قطنة ونهبها ، فأحرز المصربون انتصارح الكبسير الذي سطه رعسيس على أعدة معبد الكرنك في الانصر ، كسا وجدت كتابات على ورق البردي تمجد انتصار هذه للمركة ، ويحدد الكرخون مذه المعركة بانتهائها بالصلح بين القوتين المصرية والحثيق وكتابة اقدم وثيقسة تاريخية باللغتين المصرية القديمة والعشية ، وذلك عام / ١٣٩٠ / قيم فسي السنة الخامسة لحكم رعمسيس الثاني،وقد وجدت نصوري المعاهدة باللفتين في حفريات مدينة كركميش شمالي سورية وفي تل العمارنة في مصر ، وتنص

هذه المعاهدة أن تكون قطنة للحثيين وقادش للمصريين وتعتبر أول حـــدود مرسومة بين دولتين كبيرتين في ذلك العهد • .

وقد اتنهت مملكة قطنة بوقوعها تحت الحكم الحشي الذي أعمل في ممالك العموريين تدميرا كان آخرها تدمير مملكة قطنة التي بقيت خرب مدمرة حتى مجيء القبائل الآرامية •

## الاراميسون فسي سسوريسة :

بدأت جموع الآراميين تنتشر في بادية الشام في حوالي ١٥٠٠ قم، ولم يظهر لهم أي تأثير حتى عام ١٠٠٠ قم، إذ بدأت قبائل الآراميين تعايش بعض سكان سورية المتحضرين، مما دفعهم للاستيطان والسكنى مستغلين ضعف الحثيين وانشغالهم في حروبهم مع شموب البحسر الابيض المتوسط وغيرهم منذ عام ١١٨٠ قم في أوغاريت ومناطق آخرى ولما كان فشل الحثين محتما، فقد انحسر سلطانهم عن أجزاء عديدة من سورية بدءا من الجنوب الى الشمال، كان هذا المظهر من الحثيين مشجعا لظهور الآراميدين فبرزت الممالك الآرامية في دمشق وعنجر وحماه وفي شمالي سورية كآرام ما بسين النهرين وشمأل وفدان، مما يهمنا الآن هي مملكة حماه الآرامية و

## مملكة حماه الأرامية :

أسس هذه المملكة في حماه أحد زعماء الآراميين ، وكان يسمى (زاكير) أو زكريا كما ورد على لسان المستشرق الدينمركي الدكتور (آتتولت) في المجلة الحولية التاريخية في سورية ، و رعان ما امتدت هذه الدولة شرقا وغربا حتى شملت ممتلكاتها حوضة سلمية وما حولها من سهول ، ورافق ظهور الآراميين في سورية بروز قوة أخرى هي القوة الآشورية في شمالي العراق ، وقد اتسمت بالمطامع التوسعية ، وغدت الممالك الآرامية مهددة بشكل دائم وفي وضع خطر من حين لآخر ، وقد تبدى الحكم الآشوري في عهد الملوك .

- ١ شلمناصر الاول ١٧٤٠ قم(١)
- ۲ ــ تجلات فلاصر الاول ۱۰٤۷ ق
  - ۳ ــ آشور ناصر بعل ۸۵۹ ق
  - ٤ \_ شلمناصر الثالث ٨٥٨ قم

والاخير هو صاحب معركة قرقر الاولى عام ٨٤٤ ق م ، حيث انتصر على التحالف الآرامي،ولكن حماه استعصت عليه مما جعله يعود اليها عام ١٨٤٥م ووصلت قواته عام ٨٣٨ ق م الى حوران ودرعا ، حيث حاصر حزائيل ملك دمشق الآرامي ، بعد أن دمر حماه وما حولها تدميرا مريعا ونال سلميه من جراء ذلك الحظ التعيس •

ولكن الملوك الآشوريين لم ينكفئوا فيما بين الرافدين ، فقد ظهر عدد منهم بعد شلمناصر الثالث وقاموا بغزو بلاد الشام ، وقد وصل بعضهم السى مصر وكانوا كما يلي :

#### تجالان تلاصر الثالث ٧٣٩ قم:

وصل هذا الملك الى حدود مملكة حماة ، ولكنه عاد بعد أن وصل الى أرض لبنان خوفا من حدوث ثورة عليه في نينوى ، وأعقبه في الحكم .

## سرجون الثاني ٧٢٠ قم:

خاض هذا الملك الآشوري معارك شمالي سورية ، ثم اتجه الى الجنوب وفي قرقر حدثت المعركة الثانية ضد الملك الآرامي ياو بعبدي ، حيث فساز الآشوريون ودمروا حماه للمرة الثانية ، وقطعوا أشجار بساتينها ونال ماحول حماة نفس المصير من التخريب والنهب ، وكانت منطقة سلمية هدفا ولا سيما

 <sup>(</sup>۱) کتاب الرافدین ـ سینون اوید ـ تعریب طه باقر وبشیر فرانسیسی ص ۸۲ وما بعدها ۰

يعد أن أراد الملك الأشوري العسودة عن طريستق إسرية سي الرصافة وأدي الفسرات (١)

## سنحاريب ٧٠٥ قم :

ورد ذكر حملته التي وصلت مصر مجتاحا بلاد كنعان ، ورد ذكر هذه الحملة في النوراة في سفر الملوك عام ٥٠٧قم ، وعاد بعدها الى بلاده ، وقد اجتاح في هذه الحملة جميع الممالك الآرامية كان اتجاهه من حلب الى الاندرين فسلمية ـ فحماة الى وسط بلاد الشام •

## آشور اخ آلدین ۲۷۱ قم : ٔ

اجتاح هذا الملك الآشوري بلاد الشام أكثر من مرة ، وفي كل حملة كان النصر حليفه رغم أن الآراميين كانوا غالبا ما يقابلونه متحدين بما فيهم ملك حماة ، وقد بلغ في احدى حملاته الى مصر (٢) ، بعد أن تسم له اخضاع شعوب بلاد الشام كلها •

## آشــور بانـي بعــل ٦٦٨ قم :

سماه اليونان: (آسرنا بالوس) كما أطلق عليه التوراة اسم (أسناير)، تعتبر قوة هذا الملك آخر قوة الآشوريين، وبسقوطه انهارت دولة آشور وانحسرت اجتياحاتها عبر بلاد الشمام وغيرهما، وبزوال سلطة الآشوريين وأخطارهم عن سورية، بدت بعض البلدان تستعيد حياتها، وغدت بعمض مظاهر العمران تنقدم، فاستعادت حماة عمرانها وامتدت هذه المظاهر السي حوضة سلمية، ومما أبداه الملك الكلداني نبوبلاصر تنبين من اعجابه بالتقدم والازدهار في وسط بلاد الشام، وبالاخص عندما عبر حوضة سلمية متقدما نحو حماه في طريقه الى فلسطين (أرض كنمان)، فقد وردت هذه العبارات

<sup>(</sup>۱) كتاب شعوب وحضارات - المجموعة الثالثة - المجلد الاول - للاستاذ كونتينو ،

 <sup>(</sup>۲) حضارة مصر والشرق الادنى ـ أزرقانة ـ ص ۳۳۳ وما بعد .

في ترجمات اللوحات الفخارية في حفريات بابل المتأخرة ، وذلك من خسلال حرب الكلدان لنيخاو فرعون مصر عندما جاء لنجدة الآشوريين ضد الكلدانيين وكان من تتيجة هذه الحرب في معركة كركميش التي أدت الى هرب فرعون مصر ( نيخاو ) خوفا من أن يصل الكلدان قبله الى مصر ، وكان يقود الجيش الكلداني نبوخذ لصر بن نبو بالاصر •

كان مرور الجيش المصري من سلمية قادماً عن طريق الأندرين ومتجها الى القريتين فالضمير – ففلسطين ثم الى مصر كأقصر طريق للهزيمة ، وكانت قوات الكلدانيين تلاحق الجيش المنهزم حتى أرض كنعان ( فلسطين )(١) •

ما نال سلمية وحوضتها من خلال الهجوم الآشوري المتكرر التهديم على غرار ما كانت تلاقيه مملكة حماة الآرامية ، ولكن انحمار السلمطة الآشورية أعاد لحوضة سلمية نوعا من الاستقرار والأمن ، فعمادت الحياة الزراعية والعمرانية لتستمر وتتقدم في العهد الكلداني \*

## المهند الكلدانسي:

لم يكن الكلدان كسابقيهم الآشوريين من ناحية التخريب والتدمير ، وبخاصة في بلاد الشام الشمالية ، بينما لاقت الاجزاء الجنوبية من بلاد الشام وبخاصة فلم لمين التدمير تتيجة لوقوف دولتي يهوذا واسرائيل ضد الكلدان، لذلك شهدت الحياة الحضارية في شمالي ووسط بلاد الشام تقدما ملحوظا ، إذ قامت الحياة العمرانية ، وتبت التجارة بين وادي الرافدين وبلاد الشام ، وقد وجدت العديد من الكتابات تمجد أعسال ملوك الكلدان للشعوب الاخرى مكتوبة على الواح فخارية وجدت في بابل (٣) في قبو المعبد الكبير ،

ولكن حكم الكلدان أخذ في التقلص بمد الملك العظيم نبوخذ نصــر

<sup>(</sup>١) الشرق القديم - الدكتور عبد العزيز عثمان - بحث العضارة الكلدانية

<sup>(</sup>٢) التوراة ـ سقر أرميا ـ الاصحاح ٦) .

فظهرت في سورية بعض الممالك والأمارات الصغيرة التي تمتعت بُشيء مسئ الاستقلال والأمن •

ومن خلال هذا الأمن ، ازدهرت الطرق التجارية بين وادي الراقدين وبلاد الشام وكان أهم هذه الطرق طريق الرصافة أسرية ــ سلمية الى وسط سورية ، فقد عكست التجارة لهذه المناطق التجارية ازدهارا ملحوظا ، وكان نصيب سلمية الحظ الأوفر نظرا لكونها ملتقى طرق تجارية بين الشسمال والجنوب والشرق والغرب ، ويبدو أن مظاهر إمارة حديثة أخذت تظهر في سلمية على غرار ما كان في تهمر .

#### القبرس فني يبلاد الشبيام

في عام ٣٩٥ قم انهارت مملكة بابل الكلدانية على يد الفرس بقيادة الأسرة الاخمينية التي أسسها كورش الاول ، ولكن ابنه قمبيز كان طموحا ، إذ تابع اجتياح بلاد الشام متجها نحو الغرب سالكا طريق وادي الفرات فالرصافة ثم وسط بلاد الشام مارا عبر حوضة سلمية قاصدا مصر ، ولم تنفع المقاومة المصرية الضارية ، ولم تفد جهود فرعون مصر بسامتيك الثالث لدى اصرار قمبيز وقواته على اللهخول الى مصر فاتحا ، فانهارت المقاومة المصرية ، وغدت الامبراطورية الفارسية بقيادة قمبيز في أكبر اتساع لها ،

كان من تنائج هذا الفتح أن شجع الفرس التجارة بين طرفي الهـــلال الخصيب ، مما أدى الى ازدهار المدن التجارية على حوافي بلاد بادية الشام وفي وسطها ، فظهرت تدمر كمدينة مزدهرة ، وكذلك الرصافة ، وســـلنية ومعرة النعمان والضمير •

ولم يضعف انسحاب الغرس عسكريا عن بلاد الشام استمرار الازدهار الاقتصادي إذ دانت كل الامارات الناشئة للهيمنة الفارسية بعد عام ٤٨٦قم٠

فقد عاد الفينيقيون بإماراتهم الى الساحل الســوري ، وظهرت بعض مدن سورية شبه مستقلة بأمــراء آراميــين أو كلدانيــين ، وببقاء التجارة النشيطة مدعاة لاستمرار التقدم والازدهار في المدن التجارية ، فعسم سلمية الرفاء ، وغدت مدينة ناشئة ذات أثر في الحركة التجارية والزراعية ، حتى إذا أطل اليونان كان لها مقام " آخر ٠

## الاستكندر المعونس فسي الشسرق العريسي

يشكل الاجتياح المكدوني اليوناني لبلاد الشرق ردا المتحدي الذي شكله الغرس إبان غزوهم لبلاد اليونان بقيادة الملك داريوس الاول وابنه كزركيزس ، وكان احتلالهما للدول اليونانية مدعاة لايقاظ روح التحدي في المجتمع اليوناني المنقسم ، فشكل وحدة قوامها ملوك مكدونيا ، هادفين طرد الفرس من بلادهم، فكان الاسكندر مخاض هذه الوحدة، فقد اندفع اليونان جارفين أمامهم جموع الغرس المندورة عبر آسيا الصغرى بقيادة الاسكندر المكدوني عام ٢٣٣ قم ، فقد استطاع الاسكندر اجتياح بلاد التسسام بلا مقاومة كبيرة ، وفي عام ٢٣٣ قم دخل مصر فاتحا ، ولم تشبع نسوازع الاسكندر هذه البلاد ، بل اندفع يريد الشرق ، فعبر بلاد الشام مارا بدمشق فحمص عابرا بحوضة سلمية التي استطاب فيها المقام ، وأعجب بمياهها ومناخها، وقال : إنها شبيهة بمدينة سلاميس على بحر ايجه من بلاد اليونان ، وتابع وقال : إنها شبيهة بمدينة سلاميس على بحر ايجه من بلاد اليونان ، وتابع الاسكندر مسيرته دائرا حول بادية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والاسكندر مسيرته دائرا حول بادية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والمستعلية والمية التي استطاب فيها بعر ايجه من بلاد اليونان ، وتابع الاسكندر مسيرته دائرا حول بادية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والميونات فالشرق والميدينة سلاميات الميانية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والمية المية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والميدية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والميدية الشام مارا بإسرية فوادي الفرات فالشرق والميانية الميدينة سيرة والمية الشياء الميان الميان الميان الميدينة الشياء الميان الميدية الشياء الميان المي

ولأول مرة يرد اسم سلمية بشكل ( سلاميس ) على ألسنة اليونان ، وهذا مرده إما اعجابهم باسم سلمية فلفظوه سلاميس،أو كما يحلله المؤرخون ذا مصدرين :

١ ــ لعل اليونان أطلقوا اسمسلاميس على مدينة سلمية تيمنا بانتصارهم
 في معركة سلاميس التي قادها تيموستوكل(١) ضد الفرس •

٣ ــ إنهم أطلقوا أسم سلاميس ، الاسم المطابق لها من مدن اليونان على

<sup>(</sup>۱) تاریخ سوریة \_ فیلیب حتی \_ ۲ ص ۲۵۲ .

## بِعر أيجه نظراً للتوافق بين المدينتين في المناخ والشكل

وفي كلتا الحالتين قد دلت الدراسات ، أن مدينة سلمية كانت قائمةً ومبنية وأنها ذات ازدهار وتقدم ، وسبب ذلك يعود للموقع التجاري المتميز ثم لوجود مؤهلات زراعية في السهول التي تحيط بها من وفرة في الماءوخصب في التربة وملاءمة في المناخ •

وكانت هذه المظاهر متكانفة ، تجعل من سلمية ملتقى القوافل الساعية شمالا وجنوبا وغربا وشرقا لتصبح بحق عقدة مواصلات هامة تحط فيها الرحال ويلتقي في ساحها الحضر والبدو على السدواء للتبادل التجاري ، كسوق هامة يؤمها التجار .

هذا من الجانب التجاري ، أما من الجانب الزراعسي ، فقد استوطن المدينة العديد من الناس ممن أغنوا بجهودهم أرض سلمية الخصيبة المعطاءة، فردت جهودهم وقرة في الانتاج وازدهارا في الزراعة استمر عهدا طويلا ٠

#### سلمية والمهد الهلسستي

بعد موت الاسكندر ، أصبحت بلاد النسام تحت حكم أكبر قواده وأقواهم سيلوقوس نتيجة لانقسام الامبراطورية المكدونية بين قواده الثلاثة، وقد أولى سيلوقوس أهمية كبرى لبلاد الشام بمتابعة الحركة العمرانية التي بدأها الاسكندر ، وعلى الاخص بعد أن جعل سورية مركزا لدولته المترامية الاطراف ، جاعلا له عاصمتين : الاولى أنطاكية وأما الثانية فهي أفامية وتدل الآثار الباقية في كلتا المدينتين على مدى اهتمام اليونان السلوقيين بالجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتماعية طيلة مدة حكمهم المديدة ، من اهتمامات بطراز البناء الذي بدأ يتكشف في أفامية إبان الحفريات المستمرة فيها ، فقد بغل اليونان جهودا في اضفاء الطابع اليوناني الغربي الصرف على المدن التي بنوها في الشرق ، من شوارع عريضة تقسوم على جوانبها الاعمدة المتباينة الاشكال من كورنتيه ودورية ومخروطية وذات الميازيب ، ومن أقسواس

ومسلات وسط الساحات الكبرى ، واهتمامهم الكبير في بنساء الاوغسرا والاسواق التجارية ومجالس الشعب والمسارح المدرجة وحلقات الرياضة على أنواعها •

فقد بدت الآثار الهلنستيه في الشرق متميزة بالطابع اليوناني مع اختلاط الى حد ما بالآثار الحضارية السابقة ، ما عدا المدن التي بنوها ، ولم يكن لها وجود سابق كأفامية ، فقد انسنت مظاهرها باليونانية النزعة بشكل كامل،

أما سلمية في هذا العهد ، فقد غدت إمارة بكل ما فيها من مظاهر الآثار الباقية من معبد ضخم وسور كبير يدل على اتساع رقعتها العمرانية ، والعديد من الاساطير التي تدور حسول مد مياه سلمية لإرواء أفامية بقصة قناة العاشق .

#### ســور ســـلمية :

حتى تبقى سلمية ذات منعة وحصانة ، فقد بنى لها اليونان سورا ، كل العنه يات التي قام بها سكانها المعاصرون يقرون بأنهم عثروا على جذور هذا السور الذي يمتد بطول يقدر حوالي أربعة كيلومترات ، وهو بشمسكل رباعي ، فالجزء الشرقي منه يمتد من دار آل أم أسعد متجها شمالا حتى دار آل أصلان ، ثم آل خربيط حتى مبنى استهلاكية التجزئة ، ثم دار محمد الثميخ خضر ، حتى منازل آل الخطيب حيث ينتهي السور الشرقي لسلمية ، ويبدأ السور الشمالي المعتد من منازل آل الخطيب حتى منازل آل القطلبي ثم آل ياغي ثم هنزل خضر أمين فمنزل صبر درويش حيث ينتهي السمور وريش متجها الشمالي ، ويبتديء السور الغربي المعتد من غربي منزل صبر درويش متجها جنوبا مارا من قرب دائرة التجنيد وغربي دار علي خضر أبي اسماعيل وقرب دار آل عبيد وثم من غربي المجلس الاسماعيلي الاعلى وغربي دار آل زعير حيث ينتهل بالسور الجنوبي فيمتد من الشرق السي حيث ينصل بالسور الجنوبي ، أما السور الجنوبي فيمتد من الشرق السي الفرب من دار آل أم أسعد حتى منازل آل الجندي حيث يسمى المجرى المائي



بسعن العندي حتى منازل آل القصير وقرب دار الدكتور نايف عجسوب والدكتور طنجور ويلتقي بقناة الفندورية حيث يجاري مسارها من جهتها الشمالية ، حتى يلتقي بالسور الغربي وكل جهات السور الاربع محاطة من الخارج بخندق كبير ، كانت تسيل المياه فيه متجهة من الشرق الى الفرب ، فتكسب المدينة منمة فوق منعة سورها العالي، والذي قدرت جذوره المفعورة تحت الارض من ٢ - ٣ م ، وهو مؤلف من حجارة رباعية بازلتية ذات حجوم كبيرة ، وفوق ذلك الخندق المحيط بالمدينة بنيت أربعة جسور هي معابس للابواب الاربعة المتجهة حسب الاتجاهات الأربعة .

#### قلعة سلمية(١):

تتوسط المدينة قلعة ، ولكن للم يبق منها سوى بقية أو بعض من سورها الجنوبي القائم اليوم وسط سوق المدينة ، إلا أن هذا الجزء المتبقي ليسس يونانيا الا في قاعدته على ارتفاع ما يقرب من ــ ١ ــ م، وما تبقى فقد بناه نور الدين زنكي في العهد الاسلامي • وسنأتي على ذكر هذه القلعة إبان شرح سلمية في العهد الزنكي لانطباع البناء بالطابع الزنكي •

## ممسد زيسوس :

هو نفس المقام الممروف اليوم بمقام الامام اسماعيل ، نتيجة لدراسة المخلفات الاثرية المتواجدة في البناء القائم أو المتناثرة حوله ، نجد العديد من الآثار ذات الطابع اليوناني ( الهنستي ) ، مما يدل أن اليونان قد ساهموا في بناء معبد وسط المدينة المسورة ، ومنحوا هذا المعبد المزيد من العناية والاتقان بالنقوش اليونانية على حجارة صلدة بازلتية بالدقة المتناهية، سواء كانت هذه النقوش على أعمدة أو تيجان أو عتبات أو لوحات حجرية

<sup>(</sup>۱) وصف الرحالة زكريا هذه القلعة كما زارها المستشرق هارتمان في مطلع المقرن العشرين ، وفان برشم سنة ۱۹۱۲ م وراى كل مسن المستشرقين كتابات يونانية قد دثرت الآن ، وصفى زكريا لل رحلة أثرية لل من ۲۸۷ لله ٢٨٨ .



المسجد دو سبعة المحاريب



المدفن الإمامي ( للإمامين تقي محمد ورضي الدين عبد الله )

متناثرة حول مقام الامام اسماعيل ، ألامر الذي يعل على طول المدة الشمي استمرت فيها الحضارة اليونانية واستمر فيها هذا المعبد قائما ، ومسدى تقدم سلمية في ذلك العصر ، ورغم تهدم هذا المعبد أو تحوله السبى حضارات متعاقبة ، لم يمنع ذلك من بروز الآثار واضحة سواء في العهد اليوناني أو الروماني بعد أن حول المعبد الى معبد لجوبيتر وتضخيم بنائه واستحضار اثني عشر عمودا غرانيتيا من جنوب الاردن أو من مصر ، و تحويل المعبد الوثني الى كنيسة في العهد البيزنطي ، وتم بناء الاروقة على فسيحة واسعة انتشرت من حولها الغرف ، اذ غدا هذا المركز الديني أبرشية مسيحية يتبعها أكثر من / ٤٢ / كنيسة في وسط بلاد الشام معتدة مسن مدينة الرصافة وحتى طرابلس الشام ، فدراسةالآثار المتناثرة أو المبنيسة بدون عناية تدل على أن هذا المكان المقدس ، قد اعتراه التهديم عــدة مرات وأن بناءه الاخير تم في عهد الامير خلف بن ملاعب صاحب حمص قبل قدوم السلاجقة إبان العهد الفاطمي فقد حسول السي مسجد عرف بالجامع ذي سبعة محاريب ، والى جانب هذا الجامع يقوم مدفن إمامي لإمامين من أثبة الاسماعيليين هما تقي محمد ورضي الدين عبد الله ، واللذان لا يزال أثرهما قائما ، وقد رمم مؤخرا ببناء القبة المهدمة بعسد تهديم سلمية في عهد تيمورلنك النتري عام ٨٠٢ ه ٠

قنساة العساشسق (١):

(1)

لا تزال الروايات تتناول هذه القناة بشكل اسطوري جذاب ، وقد

وردت عدة روايات عن هذه القناة كأساطير برويها الناس وقد أورد الرحالة الهندس وصفى زكريا في كتابه رحلة الرية شرحا عن هذه القناة كما ذكرها وبحث في مسارها الاستاذ كامل شحادة فيما نشرته الحولية الاثرية المجلد السابع عام ١٩٥٧ ص ١٥٥ – ١٦٧ ، وقد ذكر مدير متحف بروكسل الاستاذ / ح.جون / أنه عثر على حجر منقوش بكتابة تثبت وصول الماء من الشرق بواسطة قناة حيث تسقى مدينة أفامية كلها بمائها العذب .

أجمعت هذه الروايات على أن سلمية امارة شأن أفامية ، وأن أمير سلمية أحب ابنة ملك أفامية ، وكان صداقها هو استحضار الماء من سلمية السي أفامية بشكل دائم •

ومهما نسجت حول هذه القناة من روايات متباينــة ، إلا أن الواقـــع والآثار تدل أن القناة موجودة فعلا وأن آثارها بادية للعيان بشكل تجعل هذه الروايات لا تتناول أمرا خياليا ، بل شيئا حقيقيا ماثلا للعيان ،ويمكن دراستها حتى يومنا هذا وتمتد هذه القناة كما يلي :

تبدأ القناة من عين الزرقا غربي سلمية ، وهي على شكل ساقيتين لقناة واحدة ممتدة نحو الغرب حيث تلتقي الساقيتان بعد حوالي /٥/٨ كم ، فتشكلان ساقية واحدة ، وبعد حوالي / ٥ / كم توجد آثار طاحونة مائية متهدمة والى جانبها طاحونة أخرى تسمى طاحونة المعبد (القرقانية) نسبة لمعبد وثني قديم كان الى جانبها وقد تهدم ، ثم تنجه القناة بشكل شقة مفتوحة ومكشوفة حتى تل عقيرب ومزرعة أحمد شاهين حيث تقوم آثار سدود قديمة ، حيث تأخذ القناة طريقا منفصلا نحو الغرب بحيث تبدو آثارها بشق في الصخور بعرض حوالي / ٠٠ / سم وعمق متر ، وهناك آثار طاحونة مائية بعض أركانها قائم الى الآن بدلالة أنها كانت تعمل لوقست ليس بعيد ،

بعدها تأخذ القناة شكلا آخر بأن تسيل في مجرى مسقوف ، وتمر بالقرب من قصر ميرزا من الشرق وتتجه بعد ذلك الى الشمال الغربي ، وتقطع طريق سلمية ـ حماه المعبد في الكيلو متر / ٩ / ثم تسير فيأراضي قرية تل الدرة ، وتشكل عدة انحناءات حول أخاديد ووديان ومسيلات الجبال حتى تصل الى الجنوب من قرية الشحلة ، ومن شمالي هذه القرية

تتخذ طريقها الى سفح جبل على كاسون مارة بأراضي القرى أم طويقيه سفينة العوجة ــ كاسون جبرين فشمال قرية الهاشمية ثم تنجه الى الجنوب من الهاشمية وتعاود سيرها الى الشرق من القرية نفسها وتلتف حول جبل زين العابدين وبالسنح الشمالي منه ، ثم تنتهي نحو الشمال مارة فوق جسر أقيم خصيصا لها على ثلاث قناطر ثم تصل الى الحوية متجهة السى الشمال الشرقي قليلا الى تل العبادي بأراضي قرية معردس وتقطع الخط الحديدي حماة ـ حلب شمالي معردس عند الحجر الكيلومتر / ٨ / ، العديدي حماة ـ حلب شمالي معردس عند الحجر الكيلومتر / ٨ / ، وتتجه الى الشمال مارة بظهرة الشيخ مسعود ثم تنثني نحو الفربي ، مجتازة وادي الدورات على جسر كبير نسف القسم الاكبر منه لفتح ظريق مجتازة وادي الدورات على جسر كبير نسف القسم الاكبر منه لفتح ظريق عام بين حماه ـ حلب عام ١٩٢٨ ، ثم نشاهد آثارها ممتدة بمحاذاةالوادي على قرية اللطامنة ، وعلى مسافة كيلومتر واحد من هذا الوادي أقيم لها في أراضي مورك جسر ٠

وتتابع القناة سيرها غربا ، فتمر بقرية لحاية على الجسر المعد لها ، ومنه تمتد غربا فتلتف حول تل قييلون ( وهو تل اصطناعي عائد لقرية اللطامئة ) ، وتنتني بعده الني الشمال الني مسافة / ٣ / كم فتعود بعدها باتجاه الغرب مارة حول تل فاس التابع لقرية لطمين ، وتدخل أراضي كفر زيتا على الجسر الطويل المتهدم حاليا ، ثم تصلها وتلتف حولها ، وفي جهتها الشمالية على مسافة / ٣ / كم يعترضها طريق ( كفر زيتا \_ معرة حرمة ) ، وهناك أقيم لها جسر فوق واد ، ومن ثم تتجه الى الغرب الشمالي ، فتمر بخربة كدمقايا ، ومن شرقي خربة أبو مرته ،

وفي شرقي قرية الهبيط أقيم جسر لها ، وتلتف حول الهبيـط ، ثـنم تتجه شماليها على مسافة حوالي / ٣ / كم حيث تبدو محفورة في الصخور ومسقوفة على عمق كبير وتجتاز الوادي ( وادي الطويلة ) على جسر عال ( وهذا أكبر جسورها ) ، ثم تلتف حول سفح جبل الطويلة الفربـي ،

وتنعطف الى الغرب على جسر زال أثره، وبعد انحناءات تعود باتجاء الغرب حتى قرية كفر نبوده ، فتلتف حولها ، وفي الشمال منها أعد لها جسسر طويل ، وتمتد الى الشمال الى الجانب الشرقي من قرية القيروطية والجانب الجنوبي من قريتي قرانة وسحاب ، حيث تنجه الى الغرب مارة بأراضي قرية الصهرية متوسطة المسافة بينها وبين قرية تل هواش وهنا أعد لها جسران .

وما أن تصل الى طريق ( الصهرية ــ قلعة المضيق ) حتى تنثني نحو الغرب مجتازة أواسط أراضي مقسم الباب وكروم أهالي قلعة المضيدق، حتى تغدو أمام القنطرة الشمالية لمدينة أفامية القديمة ، فتدخلها من جانبها الشرقي وسط المدينة واضحة على قناطر ممتدة الى الجنوب ، حيث تتوزع فيخزانَّات البلغة ، وأكبرها خزان مبني من الآجر ذي أبعاد ٢٥ × ١٥ مّ وهو خلف البناء المعروف بدار السعادة أمام القلعة من الجهة الشرقية ٪ ومنه كانت تدخل المياه الى داخل القلعة حيث الصهريج الكبير الواقع بدار نجيب عقيل وعمقه مساو سطح القناة الممتدة لأول القلمة وانصبابها فسي الخزان القريب من الخندق وتقدر المسافة بين سلمية وأفامية بحوالتي / ٨٥ / كم يضاف اليها التعاريج والتلافيف / ٦٥ / كم فيصبح طـول القناة حوالي / ١٥٠ / كم ، أما عرض مجراها الداخلي من بدايتها الى نهايتها / ٦٠/ سم أما العمق فهو يتراوح بين / ١ م الى ٣ م /ويختلف طراز بنائها حسب المناطق التي تمر فيها ، فهي في السهول مبنية من القرميد ورقيق الحجارة المدعومة بالبلاط القوي ، أمَّا في المرتفعات الصخرية فقــــد شقت فيها نقرا بصورة متناسقة منتظمة ، وهي مسقوفة بنفس الطريقة التي أنشئت عليها وتعبر القناة من خلال مسارها من سلمية وحتى أفامية علمي اثني عشر جسرا ، تعبر الفناة بواسطتها جميع الاودية ، ولذلك كان بين هذه الجنور جنور طويلة وعالية ، وبعضها صغير حسب طبيعة الوادى الذي تعبره الفناة • وقد بنيت هذه الجسور من الحجارة الكلسية الضخمة على شكل قناطر كبيرة يتراوح طولها بين ٢٠ ــ ١٠٠ م وعرضها لا يتجاوز

/ ٢ / م ، أما ارتفاعها فيتراوح بين ٤ - ١٢ م ، وهناك بعض الجسسود تبنى من الحجر والقرميد معا ، وفيها بعض المنافذ المائية الصغيرة المربحة ، وبعضها بني بالحجر الديش الممزوج بالكلس وبالحجر الثقيل المدعوم بجوائبه على شكل تصوينة مكونة من الحجر الدبش والكلس ، ويبلخ عرض التصوينة بين ٢ - ٨ م ٠

والقناة باكملها على شكل (سيفون) تحت الارض ، وأحكمت بالجانبين بالبناء ومدت على ظهورها الاحجار المستطيلة الكبيرة بشمل أصبح ما فوقها طريقا مرصوفا مساويا لسمطح الارض حوله ، مما يسهل مرور السيول فوقه بسهولة ، وهكذا يكون ماء القناة معزولا من الاختلاط بمياه السيول النافذة ، ويكون سقف القناة متينا يتحمل الضغوط مهما بلغت ه

أما مجرى القناة من الداخل فهو مطلي بمادة الكلس والقصرمل، وهذا ما يجملها فير نافذة ٠

ماذا تروي القناة ؟

تروي القناة

١ - أقامية المدينة بشبكل رئيسي

٢ ــ تدير بمض الطواحين المقامة عليها •

٣ ـــ لها فتحات لإرواء السكان كما في قرية الشحلة بمأخذ مائى •

 إ - لها ماخذ مائسي كفناة فرعية لإرواء قرية كفر زينها وتصل الى قرية يرعون •

## تاريخ بناء التناة:

من دراسة آثار هذه القناة والقرائن وما نشير حولها من نصوص كالذي اكتشف برواق الشارع المستقيم في أفامية ولا يزال النص موجودا،

وتتألف من أربعين سطرا على حجر كلسي كبير وقد نقشت هذه الكتابة في ذكرى تكريم مدينة أفامية لابنها البار ( لوقيوس جوليوس آجريبا بن كايوس ) من عشيرة فابيا لإهدائه المدينة أروقة وحمامات ووزع القميح والزيت ، جرى ذلك في عهد الامبراطور ( نيرفا تراجان قيصر أوغست ) عام ١١٦ - ١١٧ م يمكن أن يحدد بناؤها خلال القرن الاول للميلاد ، إذ كانت أفامية في ذروة مجدها في عهد آنتونا وليوسيوس فيزوس ، وتسم اصلاح القناة مرات عديدة في عهد يوستينانوس .

ويبدو أن القناة قد خربت بفعل زلزال عام / ٥٥١ / م ، ثم بنيت لتخرب ثانية بتأثير زلزال عام / ٥٥١ / ه الموافق عام ١١٥٧ م ، مما جعل ملوك بني أيوب يحولون مجراها للاستفادة في ارواء مدينة حساه وسقاية المناطق الشمالية منها المسماة مناطق الجروف وهناك نقوش عربية عن القناة نقشت على أعمدة الجامع الكبير في حماة ، تحمل تاريخ / ١٥ / من شهر جمادى الاول سنة ١٠٩ هـ ـ ١٤٩١ م، وهو عبارة عن مرسوم صادر عن كافل المملكة الحموية بحماة قانصوه الشريفي الشامي ، وبنص المرسوم على ابطال الضريبة من المنتفعين بعياه ساقية سلمية .

ومهما يكن ، فقد دلت الأثار الحضارية لهذه القناة عن مدى تقدم المقلية المعمارية للقائمين على بنائها ومقدرتهم في ايصال مياه سلمية العذبة الى أفامية على امتداد قناة بلغ طولها حوالي / ١٥٠ / كم ، دون ضمخ أو رفع ، الامر الذي يوضح مدى تقدم مدد من العلوم ، وفي مقدمتها العلوم العمرانية والطبوغرافية ، وامتداد هذا العهد للعهد الهلنستي الذي تميز في الشرق كله بتقدم العلوم وازدهار العمران الواضح من الاعمدة الملسماء والتيجان المعرقة بالنقوش النباتية والحيوانية كأوراق العنب وسعف النخيل، وما انتشر في ربوع سلمية من طواحين مائية ومعاصر للعنب والزيتون متناثرة في أرجاء حوضه سلمية على رحيها •

## امسارة تسدمسر والرومسان وسسلمية :

أخذت إمارة تدمر في الثنوسع والنمو كونها ذات حيوية في موقعهـــا الاستراتيجي التجاري في وسط بآدية الشام ، وبالاخص في العهد الــذي أخذ فيه الحكم السلوقي بضطرب ويضعف نتيجة للخصومات التي بدأت تتفجر بين الامراء السلوقيين ، مما أدى لانسلاخ بقساع واسعة عن حكمهم وحتى غدا الشرق ، وكأنه خلو من الحكم ، في تلك الظّروف أخذت رومـــاً في نموها وتوسعها المضطرد بعد الحروب البونية مع قرطاجة ، إذ خرجـت روما سيدة البحر الابيض المتوسط وبدأت تستفل هَذه السيادة في توسعها، فاحتلت اسبانيا واليونان ، وسقطت مصر بيدها ونزل القائد السرومانسي بومبيوس في الساحل السوري ، وسرعان ما اجتاح بلاد الشام دون مقاومة تذكر ، ووصل فلسطين عام / ٦٤ / ق م ، واعتبر البارثيون الغيرس ذلــــك التقدم الروماني تحديا لهم ، فناصبوهم المداء ، ودخلوا العراق ، ووقفوا أمام الرومان بتحد ظاهر جلي ، عادت هذه المداوة على بلدان بادية الشمام بالضرر البالغ ، فقد توقفت التجارة بين جزأي الهلال الخصيب مما أوقـــع آكبر الاذى في مدن تدمر وسلمية وكل المسدن التسي تقسع على التسسريطُ الصحراوي بين البادية والحاضرة ، واستمرت هذه الحال عَلَى وضعها حتى مجيء أغوسطس القائد الروماني ، فعقد هذا الامبراطور مع البارثيين ملسوك فارس معاهدة سلام ، بعثت في آلمدن الخامدة روح الحياة التجارية من جديد.

وهنا بدأ نجم تدمر في السطوع ، وأخذت تتقدم بظهور قيادة الامراء الناجحين ، تتوسع على حساب مثيلاتها من المدن المتوضعة حولها ، فوقعت سلمية والرصافة والأندرين والضمير والقريتين تحت سلطانها ، وليس أدل على قوة تدمر من أن يسعى الامبراطور تراجان للسيطرة عليها خوفا من أن تكون يوما مع الفرس البارثيين ، فتهدد الوجود الروماني في الشرق ، ورغم ما بين تراجان والفرس من أحداث واضطرابات ، فقد هدأت كلها في أعقساب وفاته واعتلى المرش في روما الامبراطور هديريان ، فعاد السلم بين روما وبلاد

فارس ، ومنح الامبراطور الجديد تدمر استقلالا ذاتيا ، وصلاحية الاشسراف على ممتلكاتها وادارة تجارتها ، وعاد لتدمر والمدن التي جولها التابعة لها نوع من الازدهار .

وجميع الآثار الرومانية المتواجدة في سلمية تشابه الى حد ما تلك التي أقامها الرومان في تدمر ، فالنقوش هي نفسها ، وقد لوحظ في بعض تيجان الاعمدة وبعض النقوش في العتبات والركائز المتناثرة في منطقة سلمية تشابه الى حد ما موجود في تدمر وبالاخص في طاحون المعبد وخربة فويرة قرب السعن وقرية أم الميال وخربة الشيخ هلال ، إذ تعود كل هذه الآثار الى عهد سيطرة تدمر وشمول سلطتها كل هذه البقاع .

ففي ظل دولة تدمر ، ازدهرت سلمية ككل المدن الواقعة على الخطوط التجارية ، وأصبحت لنقاء هوائها وخصب تربتها رابلة بالسكان ، فقد أمها العديد من السكان متمتعين بالأمن والاستقرار طيلة العهد الروماني والبيزنطي بعدد .

أما تدمر فقد زاد سلطانها وتوسع طموحها بامتدادها شرقا لتضم اليها مدنا عديدة كدورا أوريس (الصالحية) على نهر الغرات وسرجيوبولس (الرصافة) وكان ازدهارها أكبر في ظل ملوكها العرب من أي وقت سبق ه فقد حارب أذينه الى جانب الرومان نصرة للامبراطور فالبران وذلك سنة الرومانية في مقاومة هجمات القبائل الجرمانية البربرية عبر سهول أوروبا الوسطى ، فشمل اتساعها سورية كلها وجزءا من الاناضول، وفتحت الاسكندية في مصر وذلك سنة ٢٧١ م ، مما جعل الامبراطور أورليان يسعى الى تدمسر بين عامي ٢٧١ م ٢٧٥ م قائدا حملة كبيرة دخلت تدمر ، ووضعت شروطا قاسية عليها ، ولم تستطع تدمر الاستمرار على هذه الشروط ، اذ هبت بعد عودة أورليان بثورة عارمة ضد الحكم الروماني قتل على أثرها الحاكم الروماني مما استدعى الامبراطور أورليان بغيشين سلكا طريقين الروماني مما استدعى الامبراطور أورليان لمهاجمة تدمر بجيشين سلكا طريقين

الاول: طريق خبض ــ تدمر ﴿ وَالثَّانِي طَرِيقٌ حَمَاهُ ــ تَدَمَرُ مَارَا بِسَلَّمَيَّةٌ

### سلمية تزدهس في العهسد الرومانسي :

استبعدت تدمر كوكز للتجارة عبر بادية النسام بعد القضاء على دولتها ، وهاجر أكثر تجارها الى المدن الداخلية التجارية وبالاخص سلمية الامر الذي جعل الطرق التجارية القاصدة سلمية عامرة بالقوافل الغادية والرائحة عبر طريق الهلال الخصيب ، أو الطريق المؤدية الى حلب أو الطريق المؤدية الى الحواضر الغربية من بلاد الشام ، وهكذا عمرت سلمية كعقدة مواصلات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لبلاد الشام كلها ، مما بعث في منطقة سلمية الازدهار والانتعاش بازدياد عدد السكان ، وتجلى تقدمها في عدة محالات منها :

### ١ - المجتال المصرائسي :

أولى الرومان سلمية أهمية من الناحية العمرانية بدءا بدمبد زيوس ، فقد حول هذا المعبد من معبد يوناني الى معبد روماني للإله جوبيتر ، ولذلك بدأ الرومان يوسعون المجال اللمراني لهذا المعبد ، واستحضروا له حوالي / ١٢ / عسودا من الفرانيت ، وهذه الاعمدة لا تزال موجودة بعضها في أرضية المسجد الذي كاندقسما من المعبد فيما سبق ، وقد سحب بعض هذه الاعمدة ، ووضعت على بوابات حديقة دار الحكومة في حوالي ١٩٣٠ م ولا تزال أربعة منها موضوعة قرب دار الحكومة اليوم ،

ومع أن جميع الجعرافيين يعرفون : أن سورية خلو من الصخور الغرانيتية ، فقد أجمع على أن هذه الأعمدة قد استحضرت إما من جنوب

الاردن أو من شمالي مصر أو جبال سيناء ، وليس أدل على مدى العناية من الناحية العمرانية بسلمية من الاهتمام بهذا المعبدغاية الاهتمام بسحب مجموعة من الحجارة من مسافات نائية كالاردن أو مصر •

كما لا تزال سلمية تزخر بالعديد من التيجان الرومانية الخالصة والمتناثرة في كل زاوية وطريق من ربوع هذه المدينة ، وغلبت عليها اسم ( الجلاسات ) ، لأن أغلبية الناس أخذوا يستعملونها للجلوس •

ولقد أجريت مجموعة دراسات متأخرة قام بها نخبة من المهندسين المعماريين تناولت العديد من المنشآت ومنها ( مقام الإمام اسماعيل ) ، ورغم أنه لم تجر حفريات ، فقد حدد أن مساحة المقام كانت واسعة وتشمل عددا من المنشآت ذات الأصول القديمة محاطة بالاعمدة والاقواس تزين الرواق المحيط بالمقام الى جانب الاقبية ، والتي لا يزال بعضها موجودا ، إما في الدور السكنية المحيطة به أو أمام ساحته ، ولا تزال الاعمدة البازلتية والعتبات المزخرفة متناثرة حول المبنى الموجود اليوم كمسجد اسلامي ، يحمسل بسين حجارة بنائه مئات الدلائل على ضخامة ما أرساه الرومان في بنائهم لهذا المعبد الوثني في عهدهم •

### قلعـة شـهيهيـس:

تجثم هذه القلعة على جبل منفرد يقع غربي سلمية ويبعد عنها حوالي / ٥ / كم ويقول فيليب حتى في كتابة تاريخ سورية ، « أن أمراء حمص في العهد الهلنستي وبداية العهد الروساني في القرن الاول قبل الميلاد من آل شميسفرام (١) وقد بنوا عددا من الحصون والقلاع على أكناف بادية الشام ليردوا بها أي هجوم من البادية بشكل غروات يقوم بها عادة البدو على العاضرة » •

١١) كتاب جولة أثرية - المهندس وصفي ذكريا - ص ٢٧٠ وص ٢٩٠
 من نفس المصدر .

ومؤكد أن قلعة شميميس كانت احدى هذه القلاع التي أقامهما آل شميسغرام ، ورغم أن الاصول الاولى القديمة قد تداعت بعد تخريب هذه القلعة إبان هجوم كسرى أبرويز على سلمية قبيل الفتح الاسلامي بستوات، إلا أن الأيوبيين هم الذين جددوا بناءها وأعطوها شكلها الحالي .

# وأما طريقة بنائها فهي على الشكل التالي :

استفاد بناتها الأول من ذروة الجبل المخروطية المكسوة بطبقة صخرية بازلتية كما هي على الجبال المجاورة حتى يومنا هذا ' فقد نزع الغطاء البازلتي ليشاد به أساس القلعة الاول ، ثم تم حفر الخندق المحيط بها ، وحفر بئر في جهة القلمة الشرقية ليمدها بالماء عند الحاجة ، واستمرت القلمة طيلة العهد الهلنستي المتآخر ، ولما جاء الرومان أولوها مزيدا من الاهتمام المدرء خطر الفرس القادم من الشرق 'كما استمرت بعملها هذا طيلة العهد البيزنطي، حتى تم هدمها الاول على يد كسرى أجرويز الفارسي •

### التهلال الاصطناعية:

من دراسة هذه التلال المتناثرة في أرجاء حوضة سلمية ، تنبين أنها بأكملها قد صنعت بأيدي انسانية ، فهي إما قرى عامرة أصابها التهديم ، أو مصنوعة لأسسباب أمنية (1) ، فقد تبدى لدى حفريات تل المرج غربي سلمية عسن سور القرية التي ترقد تحت التل ، كما أن بعضها لم يبد تحتها أي أثر لبناء، ومن الملاحظ أن كل تل اصطناعي تقوم بقربه قرية خربة قديمة مما يدل على أن الانسان القديم استعمل هذه التلال كوسيلة أمنية استطلاعية استدعتها ظروف الخطر القائم بين الرومان والفرس قديما ، وامتداد هذه الظروف حتى

المجلة الحولية التاريخية \_ مكتبة متحف دمشق الوطني \_ المجلد
 السادس بحث الآثار الرومانية

المصر البيزنطي والفرس والساسانيين وقد ذكرت المجلة الحولية التاريخية :أن هذه التلال تمتد على أطراف بادية الشام من الجهة الشمالية والغربية ، فعي موجودة في الجزيرة السورية وحوضة الفوات الاعلى ومناطق حلب ، وحتى أنطاكية وتمتد الى معرة النعمان وأفامية ، وهي موجودة شرقي نهر العاصي حتى القريتين ، بما فيها منطقة سلمية وكذلك شرقي، دمشق امتدادامن حوران وأطراف جبل العرب ، ومن دراستها نستطيع تصنيفها على نماذج ثلاثة :

- ١ \_ التلال المحدية القبية •
- ٣ \_ التلال المسطحة اللَّمائرية •
- ٣ ــ التلال المسطحة الدائرية ذات البرج ٠

ولكل نوع من هذه التلال خدمات أمنية خاصة به :

فالتلال المحدية القبية:

هي ثلال تختص بالانذار لمنطقة محدودة ، لذلك كانت بسيطة ، ومنها نوع صغير وآخر كبير ، والتلال الكبيرة ذات مفعول أكبر ومدى أوسع .

٢ ــ التلال المسطحة : أكثر أهمية ، لانها تنصل بعدد من التلال المقببة والمحدبة ، وغالبا ما تكون هذه التلال في مناطق سهلية ومطلة على أوديــة أو منحنيات يخشى المفاجأة منها •

التلال المسطحة ذات البرج : وهي تلال تتلقى الانذار ، وتتولى عبادة الدفاع لانها مجهزة ببرج عال في أعلاهما حيث يكمن في هذا البرج قسوة عسكرية دفاعيمة •

وفي حوضة سلمية توضعت هذه التلال على شكل سلاسل في عسـق البادية ، وتتجه نحو الحواضر ، أو عرضانية تصل حوضة سلمية بما يجاورها من مناطق حول بادية الشام ، فهي إذا تتجه شرقا وغربا ، أو شمالا وجنوبا

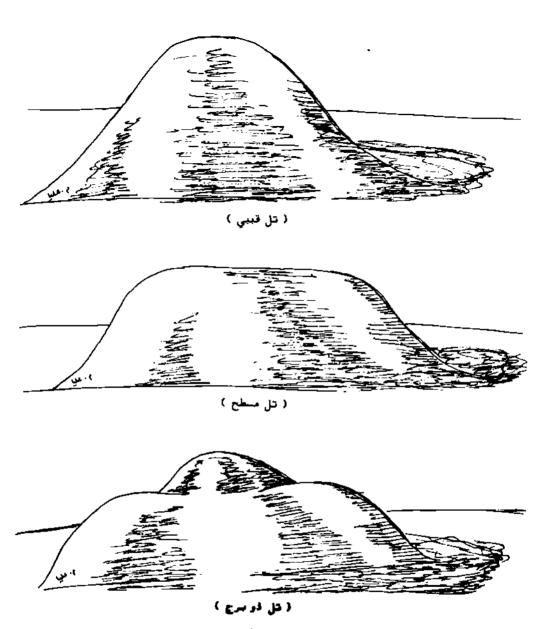

- (-

بشكل سلاسل متعاقبة ، يطل كل تل على آخر حيث تشكل سلاسل تلاليسة تسهل نقل الاخبار بواسطتها ، من البادية شرقا وحتى المدن الداخلية غربا ، أو من الشمال الى المناطق الجنوبية وبالعكس •

### التسلال المحبور شبرقا وغربسا في حوضسة سسلمية :

ابتداء من مدينة حماة، حيث قلمتها هي مركز المدينة الى مرتفعات مصفاة مياه حماه جنوبا ، ومنها الى تل زور العاصي قرب قرية الجنان وهو تل ذو برج ، ومنه الى تل قصارين ثم الى تل المباركات وهو تل مزدوج وكلاهسا مسطحان ثم تل صماخ وهو الآخر ذو برج ثم الى تل قرية الكافات وهو قببي كبير ثم الى تل قرية تل درة وهو ذو براج كبير ثم الى تل المرج وهومسطح حيث تنقسم التلال الى محورين :

المحور الاول: ويتألف من تل المرج ثم تل المزيرعة وهـو تل مسـطح ثم تل المالحة وهو قببي ثم تل عربيد ثم تل الفزالة قرب مدينة سلمية وهـو مسطح كبير ثم تل الشيخ علي الفربي وهو تل مسطح مجوف يعتقد أنه كـان يشكل سورا لمدينة عمورية على غرار مرتفعات قرية المشرقة (قطنه) قديما، ثم تل الشيخ علي الشرقي وعلى جانبه قع برج صفير واضح ثم تل قرية تل التوت وتل قرية بري وتل قرية المفجر وتل قرية فريتان ، وكل هذه التلال بعجم واحد وقببية ، وبعدها تنجه في عمق البادية .

المحور الثاني: ويبدأ من تل المرج (الكريم) فتل عقيرب ثم تل جبل عين الزرقا وكلاهما قببيان صغيران فتل جبل الخضر وهو قببي كبير ثم تسل السبخة وهو ذو برج ، ثم تل قرية عدا فتسل قريسة تل سنان وهما قببيان ثم قرية جدوعة الذي بنيت القرية فوقه من الجهة الشرقية ، فتل قرية عقارب وهما قببيان ، ثم تل قرية صبورة وهو ذو برج ، وتتجه بعدها هذه التلال في عمق البادية ،

### التبلال العرضسالينة:

وهي مجموعة تلال تربط حوضة سلمية بمواقع شمالها وجنوبها ، فهي تربطها بمنطقة الحمرا شمالا،وذلك من تل قرية جصين وتلال الشهباء الشهيب ... الخ ، وهناك تلال ثمتد جنوبا مثل تل قرية خنيفيس وتل قرية السنيدي حيث تتجه الى مناطق ما شرقى مدينة حمص .

أما طريقة الإنذار ، فتكون إما بالنار أو الاشارات الضوئية ، ومما يدل على استعمال النار تواجد الرماد بشكل كثيف قرب هذه التسلال أو علسى سطوحها أحيانا •

ومن الدراسة يمكن أن تتبين أن هذه التلال لها صفتان :

١ ــ أنها رومانية الاصل وامتد استخدامها الى العهود البيزنطية ، وقد أظهرت الحفريات آثارا رومانية كخناجر وتماثيل فخارية لجنود رومانيين ، كما عثر في خرب بعض التلال على حجارة رسم عليها شارة الصليب ، مما يسدل على امتداد استخدام التلال حتى العهود البيزنطية المسيحية .

٣ ـ أنها ذات مدلول كامن في عمق العوامل النفسية عند الانسان ، هذه العوامل التي تنوارى خلف عقرية الانسان في ابداعه ما يخمد في نفسه مشاعر الخوف والرعب ، ليحل محلها الامن والطمأنينة بدفع الاذى المهدد باستمرار لحياته وبقائه ، وهذا ما دفع الانسان أن يجهد نفسه حتى يــؤمن لحياته الاستقرار والامن باصطناع هذه التلال التي لعبت دورا كبيرا في عهود الخصام الروماني الفارسي .

### ٢ - المجال السزراعسي :

أولى الرومان حوضة سلمية اهتماما في تطوير الزراعة ، شـــأن كـــل المناطق التي احتلوها في الشرق ، فقد أبدعوا في حوض نهر العاصي باستنباط

النواعير كأسلوب لتطوير الزراعة واتساع رقعتها ، أما في سلمية ، فقسه انحصر اهتمامهم في استنباط الماء من جوف الارض عندما تبينوا أن الميساء السطحية متوفرة ، وذلك بالاستفادة من تجاربهم في حوضة نهر المجردة في تونس ، فكان أن حفووا المديد من الاقنية التي وسعت بدورها مساحة الارض المزروعة فعم تنالف القناة 1

لكل قناة مجرى تحت الارض ، ولهذا المجرى نوافذ الى السطح ، ثم لها مخرج للماء على السطح ، تسيل المياه بعدها لتروي مساحة زراعية ، وهذه الاجزاء متكاملة في خلق الحياة الزراعية المروية بواسطة الاقنية ، وهنساك سؤال لا بد من الاجابة عليه وهوا:

### كينف تحفير هبذه الاقتيسة

قبل حفر أية قناة ، لابد من دراسة عامة تتناول المساحة المراد زراعتها بالمياه المستخرجة ، وبعدها يبدأ الحغير بدها من مخرج القناة (أي من منفذها على سطح الارض) ، بشكل شقة مفتوحة ، ثم يبدأ بحفر نفق القناة والمسمى (سراب) ، ومن خلال الحفر تفتح على هذا السراب فوهات نافذة الى أعلى السطح ، بشكل بئر له عدة فوائد ، منها الاستضاءة والتهوية ، ثم اخسراج التراب المحفور ، وقد تنعدد مثل هذه الآبار على امتداد القناة حتى تفدو المياه السائلة من خلال النفق كافية من حيث الغزارة لإرواء المساحة المدروسة سابقا ، عندئذ تتوقف أعمال الحفر بهذا الاسلوب تكثر الينابيع على امتسداد النفق ، وتنبش هذه الينابيع لتسيل في مجرى النفق ، ولتخرج الى السطح ، وتوجه لإرواء المساحة الزراعية المطلوبة ،

لقد تعددت القنوات في حوضة سلمية ، وقد ذكرهما كتاب الحولية التاريخية ، بأنها قد بلغت في تعدادها حوالي / ٣٦٠ / قناة ، وعندما تتصور مثل هذاالعدد من الاقنية والمياه المستخرجة إذ يمكن أن تروي هذه المياه سماحة الحوضة لتحويلها من أرض بعلية الى أرض مروية مشمرة بشكل

زراعي دائم ، مما حول حوضة سلمية الى ما يشبه الفوطة الفيحاء العمامرة بحياة زراعية راقية ،جذبت اليها الناس ليستوطنوها كاملة ، لذلك عمرت هذه الحوضة بالآثار الرومانية كقرى عديدة متناثرة بقاياها أينما اتجهنا في حوضة سلمية ، بما في هذه الآثار من بقايا أدوات زراعية كمعاصر العنب والزيتون ، وهكذا امتدت هذه الزراعات شمالا حتى مدينة الأندرين والتي ذكرها الشعراء الجاهليون كقول عمرو بن كلثوم في مطلع معلقته المشهورة :

ألا هبي بصحنك واصفحينا ولا تبقي خمور الأندرينا

وليس أدل على هذا التقدم الزراعي مسا جعسل حوضة سسلمية عامرة بالسكان الذين لم تكفهم زراعة السهول فاتجهوا الى زراعة الجيسال المحيطة بحوضة سلمية •

### زراعـة الدرجـات الجبليـة :

بنظرة يتفحص الانسان فيها سفوح الجبال، وبالأخص سفوح جبال العلا، يجد أن السفوح الملساء أصلا قد استحالت الى مدرجات ، ولئن كانت هــذه المدرجات اليوم خالية من الحياة الزراعية فإنها كانت فيما مضى عامرة بالزراعة الشجرية المشرة ، والتي توضعت في هذه المدرجات بنوعيها .

الاول : مدرجات عرضانية الثاني : مدرجات طولانية

وهذا النوع من الزراعة الجبلية معروف في الشرق الاوسط ، سواء كان في اليونان أو في ايطاليا أو في سفوح شمالي افريقيا وبلاد الشام ، ويعتقد أن الزراعة التي سادت هذه المدرجات هي الكرمة واللوزيات والتفاحيات والزيتون وهذا ما يدل على أن الرومان ، قدأولوا حوضة سلمية اهتماما كبير اباستثمارهم الواسع بكل طاقاتها الانتاجية من الناحية الزراعية معتمدين على أحدث السبل المتطورة في عصرهم ،

وثعتبر الأقنية الاسلوب المتطور في حوضة سلمية ، وقد استطعنا أن نحصي بعض هذه الاقنية ، والتي يطلق عليها السكان المعاصرون أسساء قد لا تكون هي الاسماء المعروفة بها قديما ، وهي على الشكل التالي(١) •

# الاقنيسة في اراضسي مدينسة مسلميسة

- ١ ــ الغندوية
- ٣ \_ عين القصب
  - ٣ تل عرق
    - ۽ ــ يرکان
- عين الزرقا وهي عدة أقنية العين مخرجها
  - ٦ ــ الشيحاوية
  - ٧ \_\_ عين خزام
  - ٨ ـــ المالحة ومجموعة أتنية
    - و \_ المنطار
    - ١٠ \_ الشادوف
    - ١١ ــ قناة المدرسة الزراعية
  - ١٢ ــ السبيل وهي مجموعة أقنية
    - ۱۴ ــ بکور

<sup>(1)</sup> لقد اعتمدنا في دراسة هذه الاقنية على مجموعات من المزارعين الذين كانوا يستفيدون من مياهها قبل جفافها مؤخرا .

١٤ ــ عين العامود

١٥ ــ المزيرعة وهي مجموعة أقنية

١٦ \_ جديدة

١٧ ــ الشيخ علي وهي مجموعة أقنية في حوضة واحدة

١٨ \_ قناة طاحون المعبد كانت تدير سبع أحجار رحى

١٩ \_ أقنية عربيد وعددها أربع

٢٠ \_ قناة بين الحال

٢١ ــ القطلبية

٢٢ ــ أبو رباح وهي عدة أقنية بمخارج عديدة

٣٢ - الخصيمية وهي مجموعة أقنية

٢٤ ــ الكريم مجموعة أقنية متفرقة

٢٥ ــ قناة طاحون المطمورة

٢٦ - قناة ميرزا

۲۷ ــ قناة شاهن

٢٨ ــ قناة الشيخ أحمد

٢٩ ــ قناة وشقة بكور الغربية

٣٠ ــ قناة الصيادة وهي مجموعة أقنية

٣١ - قناة الامير اسماعيل

٣٢ \_ قناة عين الصخر

٤٨ ــ مجمع العيون ٣٧ \_ قناة عملو ٤٩ ــ العيدونية ٣٤ ـ قناة كردوش وه ــ الوحرة ٣٥ \_ قناة المرج الشرقية ٥١ ـ خريص الغربية ٣١ - قناة المرج الغربية ٥٢ ـ خريص الشرقية ٣٧ ــ شقة كريم ٥٣ \_ المرقب ٣٨ ــ قناة غز لمة عين خزام الشرقية ٣٩ ــ قناة المضاء هم ــ الشادوف الغربية وع \_ سعن القبلي \_ ٥٦ ــ قناة القطر ب ٤١ ــ سعن الشرقي ٧٥ \_ السبل وعددها اثنتان ٤٢ ــ سعن الغربي ٨٥ ــ الم دة ٣٤ ــ أم الرجوم ع بي ـ قناة حانا ٥٩ ــ زغرين ٦٠ ــ السخة هع ــ أم ديه ٦٤ \_ عين الصفيرة ۲۱ – فرج ٧٧ \_ عين عبدون

جميع هذه الاقنية تسيل في أراضي مدينة سلمية ، وهناك مجموعات الاقنية التي تسيل في ريف مدينة سلمية على سعة حوضتها وهي كالتالي :

### اقنينة غنريني ستلبينة

١ - قناة جعفر الصادق ٢ - قناة أبي مصع

١٤ ــ قناة فويرة في الكافات ٣ ــ الفوار ه ١ ــ قناة الزور ٤ - أقنية خريص الغربية ه ــ قناة المر ١٦ \_ قناة الخربانة الغربة ١٧ \_ قناة الخربانة الشرقية ٦ ــ أقنية عيون كحيل ۷ ـــ قناة أبى دودة ١٨ ـ قناة الضيق ١٩ \_ قناة الطاحون الفريبة في على درة ٨ ـــ قناة دنورة ٢٠ \_ قناة الطاحون الشرقية ٩ ــ عن العامود الغربية ٢١ ــ قناة الرياصة ١٠ ــ قناة قبة الكردى ١١ \_ قناة وشقة قبة الكردي الغربية ٢٦ \_ قناة ميرزا القبلية ٣٣ ــ قناة طاحون الامير ١٢ ــ عين مسميع ٢٤ ــ قناة ومسيل التل ١٣ \_ قناة القنطرة

### اقنيسة شبرقس سسلهيسة

١ ـ قناة السدة في تل التوت ٣ ـ قناة الشمالية
 ٢ ـ قناة التل قرب تل التوت ٤ ـ قناة مالطة
 ٥ ـ قناة الخفية

٦ \_ أقنية بري الغربي وعددها ثلاث أقنية

٧ ــ أقنية بري الشرقي وعددها أربع

٨ ــ أقنية المفجر الغربي وعددها اثنتان

» ــ أقنية المفجر الشرقي وعددها أربع في ملحرج وأحاد

١٠ \_ أقنية فريتان وعددها اثنتان ١٣ \_ قناة أم ميل

١١ ــ أقنية تل جديد وعددها ثلاث ١٤ ــ أقنية القسطل

١٢ ــ قناة الخريجة

### أقنينة شنمالي سلمينة

١ - قناة تل عدا ١٠ - أقنية العلباوي وعددها ثلاث

٣ \_ قناة على سنان وشقتها ١١ ١٠ \_ أقنية الثبيخ هلال وعددها اثنتان

٣ \_ أقنية جصين ١٦ \_ أقنية أم الميال وعددها اثنتان

ع \_ أقنية منطقة السبخة وعددها ثلاثة ١٣ ــ أقنية السعن وعددها ثلاث

ه \_ أقنية جدوعة وعددها أربع ١٤ \_ أقنية جديدة وعددها اثنتان

٣ \_ أقنية عقارب وعددها ثلاث ١٥ \_ أقنية تل عبد العزيز

٧ ـ أقنية صبورة وعددها ثلاث ١٦ ـ أقنية أبي جبيلات

٨ ــ أقنية المبعوجة وعددها اثنتان ١٧ ــ أقنية ديل العجل.

٩ \_ قناة تقبلة

هذا ما أمكنا إحصاؤه من الاقنية مع العلم أن العديد منها قد تجمع في مخرج واحد ، تخرج منه عدة أقنية ، ويطلق عليها اسم واحد ، لذا لا يمكن العدد مطابقا لو اعتبرنا كل قناة على حده ، وقد استطاع السلميون المعاصرون استثمار كل الاقنية المذكورة ، مع العلم أن هناك أقنية عديدة لم تفتح وبقيت مدثورة ، ولم تستعمل في عصرنا ، لذا يمكن التأكيد أن الرقم الذي ورد في الحولية التاريخية قد أكده جعفر الحاجب في سيرته برقم تقريب من رقم الجولية، وكل ذلك دلالة على عبقرية الرومان ، وازدحام السكان ومدى اعمار حوضة سلمية في ذلك العهد ،

# الفصل الثاني

# من السيحية ... حتى الاسلام السيحية في بلاد الشام:

أجمعت أكثر المصادر ، أن ولادة السيد المسيح (١) كانت بين العامين ٧- ٦ م ، عندما كان اسم الامبراطور أغسطس يملأ الدنيا ، كان دلك المولود، وبظهوره في الشرق ، حمل للعالم رسالة الحب والسلام ، ولترتفع مكانته حتى أن التاريخ نفسه غدا يأخذ بالميلاد المقدس كحه للتاريخ قبل وبعد الميلاد .

ومع أن حياة السيد المسيح لم تكن طويلة ، فقد أعدم صلبا وهمو في الثلاثينات من عمره ورغم أن هذا العمر كان قصيرا ، إلا أن فعله وأثره كانا كبيرين ، لما تجلت به حياة السيد المسيح من قيم روحية واجتماعية ، مما أهلها أن يكلون لها ذلك التأثير الإنساني الكبير في ملايين الأتباع المنلصين لمبادئه الروحية السامية .

كان الشرق مشبعا بالنظريات اليونانية الهلنستية والشرقية الفارسية والكابية واليهودية ، لذلك لم تعتبر حركة السيد المسيح شيئا جديدا أوحديثا يخالف الأفكار الشرقية لاكما لاقت هذه الحركة من مجابهة في الغرب عنيفة وأحيانا دامية .

فلقد تمثل الشرق النظرية المسيحية رغم ما فيه من نظريمات تصطرع وأفكار تضطرب لأن ما طرحه السيد المسيح من مباديء لاقت قبولا في راحة النفس الانسانية المعذبة والمحرومة ، بآمال كبيرة في ملكوت السماء ، وضمي

۱۱) تاریخ سوریة ـ د فیلیب حتي ـ ج۱ ـ ص۳۹۳ .

الدعوة لعبادة الإله الواحد النظرية لم تلق ردا أمام الطرح الوثني لفكرة تعدة الآلية ، لتعبق هذه الفكرة قبل السيد المسيح بمئات السنين لدى طرحها في مصر بما كرسه ( آخناتون ) فرعون مصر في هذا الميدان وما دعا اليه موسى عليه السلام ، لذلك كان الشرق على رحبه يتمثل هذه الدعوة ولا يرفضها ، ولكن الرفض العنيف جاء من الغرب ، فقد حكم الامبراطبور الرومانيي ( دوقينيان ) على ابن عمه بالاعدام ، لأنه آمن بالمسيحية ، وذلك عام / ٥٩/م وقد سبقته اضطهادات أكبر عام / ٦٤ / م بإعدام القديس بولوس في روما ، وقد من جراء هذه الاضطهادات ألوف من الناس بطرق وحشية لاإنسانية ، قتل من جراء هذه الاضطهادات ألوف من الناس بطرق وحشية لاإنسانية ، حتى عهد الامبراطور قسطنطين الذي جعل الديانة المسيحية ديانة الدولة ومانية ،

وازدهرت بعدها الديانة المسيحية ، وعاش المسيحيون متمتعين بازدهار الدولة الرومانية ، أما في الشرق وبالأخص في بلاد الشام ، فقد تطور المنهوم المسيحي فكريا بإغنائه بالأفكار الهلنستية الشرقية ، مما أدى لوقوع الخلافات العقائدية في المسيحية بين شرقي الدولة الرومانية وغربيها ، هذا الخلاف الذي أدى فيما بعد لاقتسام الدولة الرومانية نفسها عقائديا وسياسيا .

وبقي الشرق العربي مبعث الابداع المسيحي ، فازدهرت مدنه ، فأصبحت أنظاكية عاصمة دينية تتبعها العديد من الأبرشيات في دمشق وطرابلس وسلمية والرصافة ، في الوقت الذي وقفت أديسا فيما بين النهرين عاصمة تنافس أنطاكية باعتبارها مركزا للمسيحين السريان ، في أواخر القرن الثاني للميلاد ، وتبدى الابتكار المسيحي في التعبد بأساب متباينة بما تهدف اليه المسيحية من انقطاع عن الحياة المادية ، الى حياة روحيسة شأن المسيح ودعوته لذلك تركزت في الشرق أساليب عديدة كان أشهرها ،

### ١ ـ الكنسانسس :

وهي دور للعبادة تضم جميع الناس على كافة مستوياتهم ، حيث تمارس

فيها طقوس العبادة بشكل جماعي بقيادة الرهبان والمسؤولين الدينيين الذيسن كانوا مع الزمن يفلسفون المسيحية مقتبسين الأفكار الشرقية بنوازعهاالعديدة، وقد برزت الكنيسة الشرقية على نقيض الكنيسة الغربية فكرا وساوكا •

### ٢ ـ الحركسة الديسريسة :

وهي أسلوب من العبادة الهادفة للانقطاع عن العالم المادي ، والانصراف للعبادة الروحية الخالصة ، شأن ما دعا اليه السيد المسيح تهيئة للوصول الى العالم الروحاني في الدعوة لملكوت السماوات متقنعين بالفلسفة اللاهوتية(١)٠

وأول من أبدع فكرة الدير هو الراهب أفرام في حوالي ٣٧٣ م في صحراء سيناء ثم في وادي العقبة ، لتبدأ في تقدمها نحو الشمال الى فلسطين والشام متتبعة طرق القوافل التجارية، إذ كان التجارية دمون لهؤلاء الناسكين المنقطمين عن الحياة المادية كل المساعدات ، من مطعم وملبس ، وهم معتصمون وراء جدران أديرتهم يدعون لملكوت السماء أن يتقبلهم بدون خطايا العالم المادي •

وهكذا عم الشرق هذه النزعات على أكمله لتزحف بعده الى أوروب ا وتنتشر فيها •

### الأثبار المسيحينة في حوضنة سبلمينة

أينما سرت في مدينة سلمية أو ريفها تطالعك المظاهر المسيحية هنا وهناك بالعديد من المنحوتات والنقوش التي تحسل في مضمونها مسانسي المسيحية ، مما يدل على أن ألعهد البيزنطي المسيحي قد لاقى ازدهارا في سلمية، فنمت فيه وانتشرت حتى شملت كل جوانب الحياة ، وبعد دراسة مستفيضة

<sup>11)</sup> تاريخ سورية - فيليب حتى - ص ٢٠٤ .

لهذه الآثار أمكننا حصرها في مجالين اثنين هما:

#### 1 \_ الكنائـــس :

يذكر جعفر الحاجب في رسالته بعنوان (استتار الأئمة) أن سلمية كافت حاضرة مسيحية وأنها ذات أثر في وسط بلاد الشام ، وتشكل مركز الأبرشية امتد سلطانها من الرضافة شرقا حتى معرة النعمان والأندرين ووادي العاصي وطرابلس الشام وشمال لبنان ، وقد بلغ عدد الكنائس التابعة لها حوالسي / ٧٧ / كنيسة كبيرة .

وقد تبدت الآثار في منطقة سلمية عن آثار بارزة لهذه الكنائس •

### الابرشىية :

كل الدراسات تدل على أن مركز الإمام اسماعيل اليوم هو مسركسز الأبرشية سابقا فقد حول الروم المسيخيون مركز معبد جوبيتر الذي أولوه اهتماما زائدا واعتناءا كبيرا ، حوله الروم المسيحيون بسسمولة الى كنيسة ، توسعت فيما بعد ، وأصبحت مركزا دينيا يتبعه العديد من الكنائس •

وتدل الآثار المتواجدة أن المسجد ذا سبعة المحاريب هـو نفسه الكنيسة الخاصة بالأبرشية ، إذ كان له صحن دار كبير يحيط به العديد من الاروقة ذات الأقواس والأعندة ، وبداغلها العديد من الغرف ، والتي تقوم داخليا المنشآت التابعة للأبرشية من تروين واستضافة وزوايا تعليمية لتخريج رجال الدين ، وبلغ من سعتها أنها شملت مساحة تقدر ب / ١٠ / آلاف م ، تتوسط سلمية قبل الاسلام ، وقد لعبت هذه الأبرشية دورا كبيرا نظرا لموقعها الحساس وسط بلاد الشام وتبع هذه الأبرشية العديد من الكنائس ، وقد تم الحساس على التوالي :

١ - كنيسة الشيخ ولال: ويطلق عليها العامة اسم (قلعة) ،وتتألف من
 بقايا كنيسة يجاورها دير له فسحة رحبة تقوم على أطرافها غرف الدير وقد

هدمها السكان فلم تبق سوى رسومها •

 ٧ ــ كنيسة العلباوي : وهي رسوم لكنيسة ظهرت أرضيتها المرصحة بالحجارة الملونة والتي تدل على مدى تقدمها ، مما استدعى مديرية الآثار الى تغطيتها خوفا عليها من التخريب •

٣ ــ كنيسة القسطل: وتظهر منها بقايا الجدران المهدمة والقاعة الكيرى
 المتجهة شرقا •

٤ ــ كنيسة أسرية : وهي منحولة عن معبد وثني لا تزال قائمة في أطــراف
 آثار أسرية •

٥ ــ كنيسة عقارب: وتقع غربي القرية ، بما يسميه السكان المعاصرون (القلمة) ، وهي بقايا قرية بيزنطية محصنة حدثني عنها السيد محمود سيفو فقال : « لقد هدمت أكبر بناء في القلمة وهذه الحجارة منه ، ولقد جئت بهذا الجرن من وسط البناء » •

أما الحجارة فجميعها تحمل شارة الصليب المقدس، وأما الجرن فهو جرن المعمدانية يظهر من الصلبان التي تزينه والثقب الموجود في أسغله لتصريف الماء بعد عملية التعميد المقدسة وهو من الحجر البازلتي المصقول •

وحتى اليوم تبدو مظاهر الكنائس في منطقة سلمية جلية ، فإن هناك العديد منها منتشرا في قرية فويرة وعلي كاسونوزغرين وبعضها الآخر مفمور أثمت عليه يد الانسان المعاصر تهديما للاستفادة من العجارة في البناء سدواء كان في سلمية أو ريفها المعاصرين •

# الحركمة الديسريمة في سملميمة :

الحركة الديرية في سلمية هي جزء من الحركة الديرية الكبرى في بـــلاد الشام ، ولقد شجع وجود الطرق التجارية في حوضة سلمية على انتشـــــــــــار هذه الأديرة ، والتي لا يزال بعضها موجودا حتى اليوم ، أو توجد بعض آثارها الدالة عليها .

وبعد الدراسة تبين أن الأديسرة سايرت الطريسق التجارية القادمة من (ارشنوزا) الرستن على شاطيء نهر العاصي حتى قرية القنطرة مارة بقرية عسيلة ثم تنجه شرقا، لتمر من شرقي قرية تل درة وطاحون المعبد، وبعدها تتجه من شرقي جبل عين الزرقا، مارة بالقرب من قلعة شعيميس، ثم تنجه شرقا مارة بالقرب من جبل الخضر متجهة الى الشمال الشرقي، ومارة من قرية جدوعة وصبورة وفويرة والسعن والشيخ هلال باتجاه خرب أسرية ثم شمالا الى حوض نهر الفرات على هذه الطريق توضعت العديد من الآثار للحسركة الديرية،

ففي قرية عسيلة آثار دير 'لا تزال بعض حجارته المسحوبة مدسوسة في بعض آبنية القرية الحديثة ، وكذلك توجد بقايا دير قرب قرية القنطرة على الضفة الشرقية لنهر العاصي ، وهي بادية كرسوم لكنيسة وعدد من الغرف وجدار خارجي هو السور الضام لها •

وشرقي قرية تل درة بقايا دير كبير يطلق الأهلون عليه اسم (جمغرالطيار)، لا تزال بعض الحجارة موجودة فيه ، بينما سحب أكثرها عندما بنيت قرية تل درة وهي موجودة كعتبات وأحجار زوايا ، تحمل كلها شارات مسيحية لأنواع من الصلبان ، كما حولت الأعمدة بعد كسرها من قبل السكان لتكون مداحل لأسطحتهم الترابية ويسمونها (معرجلين) •

وتدل آثار طاحون المعبد على أنها تابعة لدير ذي أصول يونانية ، وأعمدة هذا الدير وحجارته تجمع بين الآثار اليونانية والمسيحية في آن واحد ، ويستدل من الدراسة أن بقايا كنيسة صغيرة وزوايا وغرف الرهبان الى جانب الطاحون الأثرية القديمة •

كما يشكل مزار الخضر ( المارجورجيوس ) الجاثم فوق جبل الخضر مقابل من الشمال لمدينة سلمية أنه دير كبير باق بكامل شكله ' حسى الفسيح الإسلامي ' إذ حولت كنيسته الى مسجد صغير وحول اسم الدير من ديسهر

المارجورجيوس الى مزار الخضر الحي ، ويلحق بهذا الدير العديد من الغرف وبعض المفاور في سفوح الجبل •

كما حدثنا العديد ممن بنوا قرية صبورة أنهم خربوا ديرا ومسركزا للمسيحية ، كان قرب التل ، ولا يزال أثر هذنا الدير واضحا شمالي التل ، إذ قام السكان بحفر الجدران وسحب الحجارة لبناء بيوتهم لتنهض قسريسة صبورة ويدثر الدير الأثري ٠

كما أن في قرية فويرة حتى الوقت الحاضر بقايا أعمدة وحجارة مسيحية، هي بقايا دير فويرة الذي أتى عليه الانسان تخريباً •

أما في ناحية السعن فقد حدثنا العديد من المعمرين : أن بناة قرية السعن استفادوا كثيرا من الحجارة المربعة التي سحبوها من خربة السعن ، والتسي وصفوها لنا بأنها عبارة عن بناء كنيسة يتبعها العديد من المنازل ، فهي إذا حسب وصفهم دير كامل .

كما شاهدنا قرب قرية الشيخ هلال بما هو موجود حتى الوقت الحاضر بقايا دير كبير يقع شرقي القرية وهو مؤلف من كنيسة وعدد كبير من الغرف يحيط بها جميعا سور ذو حجارة بيضاء كلسية بمكس كل الأديرة السابقة التي كانت حجارتها بازلتية سوداء ، ولضخامة بناء دير الشيخ هلال كان يطلق عليه ولا يزال اسم (القلعة) بما رأوه من ضخامة في السور وإحكام في البناء .

والزائر الى إسرية يجد المعبد الروماني الوثني وقد حول الى كنيســة يتبعها عدد من بقاياً قصور ورسوم لأبنية تعاصر من حيث البناء حضارة تدمر القديمة ، ولكن المظاهر -المسيحية ظاهرة فيها عندما حول المعبد الى دير له ملحقاته .

### المظاهس المستبحية في منطقية سلمية :

تبدت هذه المظاهر عن مجموعة منحوتات حجربة ، وهي إما مخلفات

الكنائس التي لم يتناولها الإحراق والنهب لأنها أحجار ، وأما معتويسات الكنائس الشيئة فقد نهبت وأحرقت غداة غزو الفرس لبلاد الشام بقيسادة كسرى أيرويز قبيل الفتح الإسلامي بقليل ٠

وتتألف المنحوتات الحجرية المسيحية من :

۱ ــ الصلبان : وهي متواجدة بكثرة في منطقة سلمية ، وتتوضع إسا على تيجان الأعمدة والمسماة عادة ؛ ( الجلاسات ) أو لوحات حجرية يرافقها تقوش نباتية ، وبعد إحصاء نماذج هذه الصلبان ، ظهرت أنها على ثلاثة نماذج هي :

١ - الصليب القائم ٢ - الصليب الهلالي ٣ - الصليب المروحي
 ٢ - اللوحات المنحوتة : عثرنا في سلمية على جدار لآل عبيدو قبالة مقر المجلس الاسماعيلي على لوحة رائعة منحوتة على حجر من البازلت ، وهي عبارة عن أيقونة أو تعويذة كلوحة مؤلفة من قدمين .

تمثل في قسمها الاول نحتا لصليب قائم أما القسم الثاني المجاور للأول فهو على شكل شيطان مرموز اليه بخطين على شكل اشارة ضرب فيها رأس بشري له عيون وشعر ، ومن المظاهر المعبرة عنها الصورة ، خوف الشيطان المعبر عنه من العيون المفتوحة والأيدي المنتصبة والشمعر المنتصب علمي الرأس ، وبعد دراسة هذه اللوحة ، استطعنا أن نضع لها عنوانا هو ( اذا دخل الرحمن خرج الشيطان ) ، ولقد بحثنا عن الآثار المسيحية في مسلمية وريفها ، فكنا نفاجاً بقول السكان : « لقد عثرنا في حقرنا عند بناء دورنا على العديد من الاعمدة والكتابات والجلاسات وأنواع من الحجارة ،ولكنا وضعناها في أسس أبنيتنا ٠٠٠ » وبعود ذلك للجهل بقيمة هذه الآثار ،أو خوفا من مديرية الآثار أن تمنع البناء وتنملك المنازل ٠٠

ولقد قال لي السيد حمدو حمود من سلمية بالحرف الواحد : « لقد عثرنا في دارنا القديمة على قاطع (عتبة ) مكتوب عليها بأحرف أجنبية أربعة



( تعويدة من صليب قائم ورمز للنفس الشريرة )



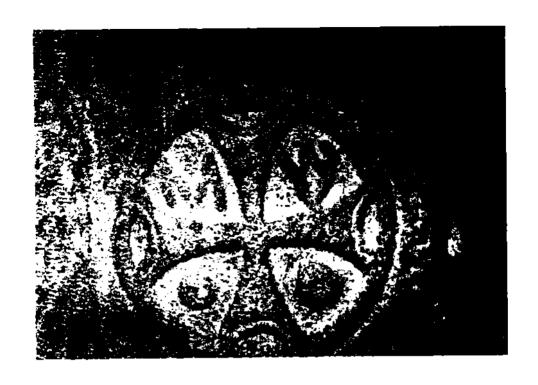

( الصليب الهلالي )



أسد يعود للعهد الروماني من حجـــر البازلت

أسطر ، ولكن المعماري كسر الحجر وجعلها في أساس اليبت ، فعاذا ثريد مني أحفر البيت من أجل كتابة لا نعرف معناها » ، في مثل هذه الكلمات التي سمعتها من العديد من مواطني سلمية وريفها المعاصرين اختفت أكشر الآثار الحضارية لسلمية واختفت معها معلومات ثمينة ، ومع ذلك ففي أي مكان سرت وسط المدينة اليوم تطالعك الحجارة بأنواعها تحمل ما كانت عليه سلمية كتحفة أثرية قبيل الإسلام •

# الحروب والصراعات في بلاد الشنام :

خلال حكم فوكاس الامبراطور البيزنطي ٢٠١٠ - ٢١٠ م ، وصلت الدولة البيزنطية الى الهرم ، أو لنقل أنها بدأت تنجرع سكرات الموت ، فقد اعترتها نتيجة للارهاب الذي مارسه الامبراطور فوكاس بالفوضى الداخلية ، حتى لكأنها ثورة شملت أجزاء الامبراطورية ، مما فجر الاخطار الخارجية على الدولة البيزنطية في البلقان وآسيا الصغرى على السواء ، فقد عسد كسرى أيرويز الامبراطور الفارسيي لشن حرب على بيزنطة بحجة الثار للامبراطور البيزنطي المقتول (موريس) الذي أعدمه فوكاس ، ولم تستطع قوات بيزنطة مجابهة الفوات الفارسية ، فاحتل كسرى قلعة دارا عام ١٠٥ م، قوات بيزنطة مجابهة الفوات الفارسية ، فاحتل كسرى قلعة دارا عام ١٠٥ م، وفي الوقت نفسه قام السلاف والآف اريون بالزحف على البلقان وكان وفي الوقت نفسه قام السلاف والآف اريون بالزحف على البلقان وكان هذه المحتمة ، كان هدذا المخلص المنقذ هو (هيراقيليوس) حاكم قرطاجة وشمالي أفريقيا ، فأرسل ابنه هيراقيليوس الصغير بحملة بحرية ، جاءت الى القسطنطينية ، ودخلتها في ٣ تشرين الأول عام ١٦٠ م فانهار حكم فوكاس ، وتوج هيراقيليوس الصغير امبراطورا على بيزنطة ،

<sup>(</sup>۱) کتاب بیزنطهٔ ـ دکتور نبیه عاقل ص ٥ ] ـ وتاریخ سوریهٔ ـ فیلیب حتی ـ ص ۲ ص ۳ ۰

اتبع هيراقيليوسا الله المتجددة دماء الامبراطورية البيزنطية، ورغم ذلك، فقد كافت آسيا الصفى وبلاد الشمام مسرحا لعمليات حربية ضارية بسين الفرس المنتصرين وي المنهزمة وتسيزت هذه الحروب بالضراوة والحقد والكراهية ، وبخاصة في المعتقدات الدينية الحساسة ، لذلك كانت الاماكن الدينية المقدسة تتعرض للهدم والاحراق والدمار ، ففي عام ٦١٣ م ، وصل الفرس في تقدمهم الى أنظاكية ، ولم يكن هيراقيليوس قد استقر وضعه في العاصمة البيزنطية ، فقد كانت معركة أنطاكية ضارية انتصر فيها الفرس ، وتقدموا جنوبا يغرب المحرقون كل ما يلاقونه أمامهم من أماكن دينية من كنائس وأديرة وابرشيات ومدن لها طابع ديني والديرة وابرشيات ومدن لها طابع ديني و

حتى لقد استحالت منطقة أنطاكية وجبل سمعان كوما من الخسراب والرماد ، واتجهت قوات الفرس الى جبل الزاوية فخربت مدينة بارين ثم معرة النمان ثم اتجهت نحو الشرق الى الأندرين ومنها اندفعت سسيولا جارفة باتجاه حوضة سرية ٠

ورغم أن القوات الفارسية لم تلق أية مقاومة في سلمية ، لكن هذا لايمنع من احراق الكنائس وتدميرها ، فاندلعت السنة اللهب ، وتبددت في أيــام معدودة تلك الظواهر الحية لتستحيل الى كوم من رماد وخراب ودمار .

ولاقت كل المظاهر الدينية في بلاد الشام على طول مسيرة الحملة تفس المصير وغدت أيرشية سلمية الموقعه ردما بعد أن نهبت تفائسها الشينسة الذهبية والفضية ، وهرب سكان سلمية مشتتسين الى الجبال مسن الموت الراعف بالحقد اللاهب •

فاستحالت الصروح العالية كوما من حجارة متناثرة ، فلا ترى إلا الأعمدة والتيجان التي تناثرت على بطاح كل قرية ومعمورة ، فتعطلت الحياة وذوت روح البهجة فيها ، وصوحت العرصات وقطعت الأشجار ، وغدت كل مظاهر الحياة تذوي حاملة معها شارة الموت ، واستحالت السهول المرعة

الملاى بالحيوية والفناء والأنس سهولا صامتة تئن تحت وطأة وقسوة الحرب ودمارها •

أما القدس ، فقد لاقت مالاقته سلمية ، وبشكل أعنف ، فقد قتسل الآلاف من الناس المدافعين عبر الأسوار العالية ، وغدت جثث القتلى تمسلا الشوارع والمعرات على مدى ثلاثة أسابيع من الحرب الضروس ، واستطاع الجيش الفارسي أن يتعدى الأسوار ويدخل المدينة المقدسة التي تهاوت صرعى أمام حراب الفرس الشرسة ، واندلعت فيها ألسنة النيران ، وحشى كنيسة القبر المقدس التي بناها قسطنطين الكبير ، أتت عليها النيران بعد نهبها ، وحمل الفرس الصليب الأكبر المقدس بشكل مذر كأعظم غنيمة غنيوها الى عاصمتهم المدائن (۱) عام ١١٤ م ، وعاد الفرس ثانية الى بسلاد غنيوها الى عاصمتهم المدائن (۱) عام ١١٤ م ، وعاد الفرس ثانية الى بسلاد تصاط بالأخطار من جديد ، فقد وقع للمرة الثانيسة بين فارين نسار المقرس القادمين من الشرق والآفاريين والسلاف القادمين من الغرب ،

كانت خطة هيراقيليوس ، إرضاء الآفاريين بالجزية حتى يتفرغ لحرب المرس ، وفعلا خرج هيراقيليوس من القسطنطينية على أتم الاستعداد ، وبدأ بأعمال حربية باهرة الانتصار في ربوع آسيا الصخرى وسورية الشمالية ، وكانت قوات بيزنطة في تقدمها المضطرد حتى وصلت الى مدينة ( دفسين ) وهي أول بلاد ما بين النهرين في آسيا الصغرى ، ثم احتلت مدينة ( تحتزك ) عاصمة أردشير القديمة ، وهرب كسرى من المعركة ، وهدم الروم البيزنطيون معبد زاردشت انتقاما لما فعله الفرس في كنائس بلاد النسام والقدس (٢٠) ، واتخذت الحرب بعدها شكل السجال حتى عام ١٩٨٨م ، حيث بلت قسوة يزنطة أرجح في النصر ، إذ جردت كل آسيا الصغرى من الحكم الفارسي،

۱۱) تاریخ بیزنطة ـ دکتور نبیه عاقل ـ ص ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بيزنطة \_ دكتور نبيه عاقل \_ من ١٧ \_ ٥٢ \_ وكتاب تازيخ سورية \_ فيليب حتى \_ ج٢ ص٣٠٠

وحررت سورية بأكملها ،واتجهت القوات البيزنطية بقيادة هيراقيليوس نفسه الى المدائن العاصمة الفارسية الكردية ، واستطاع دخولها بالقوة واستعاد الصليب المقدس في ١٤ أيلول عام ١٣٦ م ، واستحق إذاك أن يكسون الامبراطور المنقذ لبيزنطة والنصير الأكبر للمسيحية ، وقد حقق الانتصارات بسلسلة من المعارك كان الفرس ينهزمون في كل معركة ، فمن معركة نينسوى الى معركة بابل الى معركة المدائن التي كانت آخر المطاف ورأس كل انتصار ٠٠٠

# مميسرات الحسروب الروميسة الفارسسية :

حدثت هذه الحرب بين عامي ٥٩٦ ــ ٢٢٩ م ولها ميزات هامة :

١ ــ كانت هذه الحرب قائمة بين دولتين كبيرتين ذات امكانيات كبيرة
 في جميع المجالات •

٢٠ اتخذت هذه الحرب شكلا دينيا إذ شحنت بالكراهية والأحقاد
 كل فئة على الأخرى من وثنية فارسية ومسيحية ٠

٣ ـــ أدت هذه الحروب لدمار العديد من المدن ، وبالأخص الطابسع الديني ، من أمثال أنطاكية والقدس وسلمية ، والعديد من الكنائس والأديرة والمعابد في بلاد الفئتين المتحاربتين •

٤ ـــ غدت كلتا الدولتان في أواخر هذه الحروب من فرس وروم في تعب وعجز ، إذ قبع الفرس يلهشون ، فيما بين النهرين ، والبيزنطيون مجهدين منهكين رغم ما حققوه من نصر ، وكأن القوتين عجــوزان تعاركا ثم طــال العراك ، فجلس كل منهما منهكا يلملم جراحه ويمـــع عرقه المكدود .

# الشرق يرفسض التحسدي :

حدد أرنولد توينبي أحداث التاريخ في نظريته العلمية القائلة : ﴿ إِنَّ

الأحداث تنكون دائما من فعل يعقب رد فعل ) ، ومن هنا جعل توينبي العلاقات البشرية تقوم على مبدأين :

١ ــ العلاقات الايجابية: والتي تعني انتشار روح التعاون والتبادل
 بين مجتمعين لهما نفس القيم والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية أو القيسم
 الروحية، عما سبب الاختلاف الذي يؤدي الى تفاقم روح الانتسام والبغضاء
 التي من أهم تنائجها الحرب •

وعلى هذه المستويات ، فقد تباينت العلاقات بين الفرس واليونان ، مما أدى لاجتياح الفرس في عهد الملك دارا وابنه كزركيزس بلاد اليوفان ، والذين شعروا بأن هذا الفعل مشين لعاداتهم وتقاليدهم ، فكان ردهم عنيفا بطرد الفرس وظهور الاسكندر المكدوني الذي رد على الهجوم الفارسي باجتياحه لبلاد الشرق بما فيه أرض بلاد فارس •

ولعل البنية المختلفة بين مقومات الدولة الفارسية والدولة البيزنطية ، كانت لها أعمق الأسباب في قيام الحرب كفعل قام به الفرس عندما اجتاحوا بلاد بيزنطة ، واستهاتتهم بالمقدسات ونهبهم للصليب المقدس ، الأمر الذي ود عليه الروم بالحسرب المدمرة بقيسادة هيراقيليوس واستعادة الكرامة المسلوبة ،

ماذا لبلاد العرب ؟ كلتا القوتين الفارسية والرومية تتحديان العرب باحتلالهما لأراض عربية ، فالفرس يحتلون ما بين النهرين ، والروم يحتلون بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقيا ، وقد أدت الحروب بين هاتين القوتين الى أنهاكهما وعجزهما ، فجاء رد الفعل العربي من شبه الجزيرة العربية .

فقد تحدى العرب إلبيئة الصحراوية و البنية الاجتماعية الصحراوية في مجتمعهم بظهور الإسلام ، الذي بدئل جذريا حياتهم وكيافهم الاجتماعي ، وهذا الرد العنيف في شبه الجزيرة العربية ، هيأ كل الظروف لرد الاعتبار لإنقاذ البلاد المحتلة ، فكانت حروب التحرير العربية وبعد حروب الفتسح خارج الوطن العربي ، إذ أوصلت العرب الى حدود الصين والسند وبلاد

الأفدلس غربا وشرقا ، وهذا ما يفسر لنا الموقف الحاسم من القبائل العربية التي كانت تحت الحكم الفارسي والرومي أعلننا انضمامهما للقوة الناشئة ، رغم الاختلاف في الدين والمذهب ، لقد رفض العرب تحدي الاعاجم وقبول الرضوخ والانصياع عندما قام بنو جلدتهم بالحرب، فكانوا أكبر فصراء لهم، ومن عداد القبائل الشامية المنضمة للزحف العربي ، قبائل كنده وتغلب والفساسنة وعلى رأسهم ملكهم جبلة بن الأيهم ، وعلى هذا الأساس انهارت القوى الأعجبية من فارسية ورومية بسرعة أمام القوة العربية مع الفسارق الكبير في العدد بين الفرس والروم والعرب، وهكذا تسنى للعرب أن يدخلوا الحضارة الانسانية من أعرض الأبواب حاملين مشاعل المساواة والأخروة والرحمة والعدل الى جميع أصقاع العالم بشعار الدين الذي نشروا ألويته عبر الجحافل المتجهة غربا وشرقا •

### المسرب والفتسوحسات عسام ٦٣٤ م :

أوضاع الروم بعد انتصاراتهم على أنفرس: كانت انتصارات هيراقيليوس المغليمة على الفرس، بإعادة الدولة البيزنطية الى سابق عهدها من السمة والعظمة مدعاة لشعور النمعب الرومي بأكمله بالإعتزاز والفخر بملكه حامي الدين، وباني الدولة العظيمة، وغدت الجموع الرومية في كل مناسبة تهلل لقائدها هيراقيليوس بكل عبارات الإكبار والثناء، ورغم كل هذه المشاعر، فقد اجتاحت حياة الملك المنتصر مأساة اهتز لها الشعب أسى وتفورا، فقد اهتز العرش الهيراقيلي، لما أبداه الشعب من كراهية بعد حب، وازدراء بعد إكبار واعتزاز، وتنجسد المأساة على ما يأتي:

كان هبراقيليوس متزوجاً من ( فابيا بودوسيا )(١) الامبراطورة التي

<sup>(1)</sup> تاریخ سوریة \_ فیلیب حتی - ص ۲ ص ۳ ۰

وللت له ولدين ابن هو هيراقيليوس قسطنطين ، وابنة وهي ( مارتيا ) ، ولكن الامبراطورة فابيا توفيت عام ٢١٢م بمرض عضال، وقمت بعدها الماساة، إذ عمد الامبراطور بعد حوالي عشر سنوات من وفاة زوجته الى الزواج من ابنة أخيه ( مارتينا ) ، كان هذا الزواج بحد ذات فضيحة ومأساة ، لدى شعب دينن الى حد التزمت بالمباديء المسيحية التي تحرم مثل هذه الزيجات ، وزيادة وإمعانا في الفضيحة والمأساة ، أصر على تسميتها باسم امبراطورة ، ومن هنا أدخلها في شؤون اللاولة كاملة ، وزيادة على ذلك ، فقد نصب ابنها وليا لعهده (١) ،

كانت توقعات كل الشعب البيزنطي ، أن نكبة لا بد أن تحل بالدولة ، تتيجة لهذه المعصية الإلهية التي اقترفها هيراقيليوس الامبراطور ، وغدت مشاعر العب الشعبي تستحيل الى كراهية ومشاعر الإعتزاز تنقلب السي توجس من المستقبل الغامض ، فقد مات أولاد هيراقيليوس الأربعسة مسن مارتينا ، وهذا ما أكد مشاعر الشعب المؤججة ، بأن هذه الوفيات بداية إعصار يدمر الملك والدولة والشعب ، فإن النكبة إن مسست الملك فسوف تمتد لأسرته والى شعبه الذي كان ينظر للملك بدلا من نظرات الأمل والإكبار بنظرات التوجسوالإضطراب تناجا لزواجه بتلك الفاسقة التي عصت ملكوت السماوات بالزواج من عمها الأحمق

وفعلا وقعت النكبة ، يزحف القوات العربيــة الى أرض الشـــام ، وانهيار سلطة هيراقيليوس رغم ضخامة جيشه بالعدد والعتاد على يد فئــة صغيرة قادمة من الصحراء العربية ٠

# العبرب والفتسوحيات في بسلاد الشسام :

كانت بلاد الشام شبه مدمرة في أعقاب العديد من الحملات المسكرية بين الفرس والروم ، على مدى ما ينوف عن ثلاثين سنة ٩٩٦م حتى ٩٣٨ م ، وقد غدت القوة الرومية منهكة،رغم الانتصارات التي حققتها،فقد تدهورت

<sup>(</sup>آ) تاریخ بیزنطة ـ دکتور نبیه عاقل ـ ص ٥٣ .

المعالثان المعنوية والمادية في نفوس جيوش أنهكتها الحرب المتنقلة في مناطق متباينة بين الأناضول وبلاد الرافدين وبطاح سورية وجبال فلسطين ، هذه المساحات الشاسمة كانت كلها مسارح لحرب ضروس وعمليات عسكرية باعثة على الدمار وإراقمة الدماء حتى أتت على كلتا القوتين الفارسمية والرومية بالإنهاك والضعف •

فيما كان العرب يشكلون قوة ناشئة ، عمر قلبها الإيمان والاعتداد بالنفس ، وكان الرسول الكريم قد عقد لواء الحرب لأسامة بن زيد المتوجه الى الشام ، ليأخذ بثار أبيه المقتول في وقعة مؤتة الشهيرة ، ولكن وفساة الرسول الكريم أعاقت مسيرة هذه الحملة ، حتى كانت خلافة أبي بكر الخليفة الأول ، وانقضاء حروب الردة ، كان أمام الخليفة أن يسير أربعة جيوش الى الشام عام ١٣٤ م ، وكانت أشهر الممارك ضراوة تلك التي كانت في فلسطين ، فقد وقف سوفرنيوس بطريرك القدس مدافعا مستميتا في الوقت الذي انهارت فيه المقاومة البيزنطية الرسمية، لتأخذ الحرب في فلسطين طابعا دنيا متصليا ،

كانت القوة الرومانية المنسحبة من فلسبطين قد اعتصمت في مدينة دمشق ، ومن هنا غدت المقاومة في فلسطين شديدة متسبة بالإستباتة مسن قبل رجال الدين معتقدين أن الإسلام سيقضي على المسيحية ، في الوقت الذي كان موقف هيراقيليوس بارد الاهتمام بكل الحرب الدائرة في جنوب بلاد الشام ، بمكس موقفه إزاء الفرس وذلك يعود لأسباب هامة :

١ ــ يعتبر هيراقيليوس أن العرب ليسوا سوى غزاة مؤقتين ٠

٢ - واعتبر المهاجمين ليسوا ذوي قوة لها أهميتها ، لكونهم من شبه
 الجزيرة العربية التى لا تشكل في اعتقاده دولة ذات رهبة وسطوة .

٣ ــ كان التعب والملل قد ألما بجيشه نتيجة للحروب ألتي خاضها ضد
 الغرس ، لذلك عزف الجيش عن حل الأمور بالحرب باعتباره تحديا دينيا

وليس سياسياءمما أجم في نفس البطريرك سوفرينوس روح الدفاع بحماس المتعبد الذي يشعر أن دينا آخر ينافسه بشكل جيش محارب ، فقد غدا بطريرك القدس قائد حرب يحمل الصليب المهدد بيد والسيف المسسمور للدفاع بيد أخرى ••

ومع أن حماس المسيحيين كان كبيرا ، إلا أن خبرتهم الحربية كانت قليلة ، فلم تمض سوى أقل من سنة حتى تهاوت مقاومة الرومان وقوات البطريرك ، لتصبح الحرب مقاومة سلبية من خلف الأسوار ، سواء كانت في القدس أم في دمشق ، وكان للصلح وفتح القدس أثر كبير في تجمع القوة في دمشق بعد معركة اليرموك المشهورة ، واندحار الرومان فيها بتاريح ٢٠ آب سنة ٢٣٦ م ، هذه المعركة التي اعتبرت فاصلا في تاريخ العرب والبيزنطيين اذ غدا الرومان بعدها أعجز عن تجهيز جيش للحرب ، في الوقت الذي بدأ العرب فيه أمتن بنية وأقوى شكيمة وأرحم بالفاتحين منحكامهم في احترامهم المقدسات المسيحية وإعطاء الإنسان المفلوب في الحرب اهتماما واعتناءا حتى للمقدسات المسيحية وإعطاء الإنسان المفلوب في الحرب اهتماما واعتناءا حتى وأعدل من العرب ) .

ولقد زاد العرب من اهتمامهم وقوة معنويتهم بانضمام العديد من سكان البلاد لهم معتبرين الربوم أعاجم وحكاما غرباء •

كل هذه المشاعر دفعت هيراقيليوس للياس القاتل ، فقد اسودت الدنيا أمامه وشعر بالمعصية وتنائجها ، وأنه الآن يقطف عار الجناية التي ارتكبها ، والتي توقعها له كل مسيحي في دولة بيزنطة ، أن الفشـل سـوف يحيق بالدولة ، وهذه هي النكبة المتوقعة ، فقد اندحرت القوة الكبيرة بجحافلها ذات المدد والمعتاد أمام قوة صغيرة ، لأن الله تعالى أوقع الفتنة في جند ملك عاص زنديق لزواجه من ابنة أخيه ،

لم تجد القوات الهاربة من فلسطين أو اليرموك ملجأ تلجأ اليه من زحف العرب الذي يلاحقها سوى دمثىق ذات الأسوار ألعالية الحصينة ، لـــذا كانت ممشق تبتلع في جوفها كل القادمين الهاربين من المعارك ، ســـوا، كان مجيئهم عن طريق بانياس الحولة الجنوبية أي من فلسطين أم عـن طريــق حوران من اليرموك ، فقد أصبحت دمشق محتشدة بالسكان ، مسا دهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى حد ينذر بالخطر ، ويبعث على الذعر والقلق ، من القادمين المتزايدة أعدادهم بعد كل تقدم تحرزه الفصائل العربية ، وهناك بدأت تنقلب المفاهيم فقد أضحى الخوف مسيطرا علمسى سكان دمشق بدلا من عدم المبالاة ، وأخذت القلوب تضطرب من هؤلاء القادمين من الصحراء ، لقد أيقن القواد الهاربون من اليرموك ، أنهم ليسوا أمام غزاة يريدون غنائم كما توهموا من قبل ، فقند بدا خطأ الاعتقاد واضحا من خلال المعاملة التي عامل بها العرب سكان فلسطين وأهل القندس ،واللطف الذي أبدوه لسكان الأرض المحتلة مما يدل على التحضر والحكمة التسى فاقت سكان البلدان المتحضرة ، فإن انعكاس معركة اليرموك كان جذريا في رأي المحاربين الرومان ، من أن الذين يحاربون في الصف المقابل لهم ليسوا همجا رعوبين بل مقاتلين جديرين بالنصر وقت القتال رحماء بعد نصرهم لا كما عهدوه بالغرس إبان اجتياحهم لبلاد الشام قبل حوالي ثلاثين سنة من تخريب الكنائس وتدمير الأديرة فوق رؤوس الرهبان ، وفي طمسهم لمعانسي الحضارة المسيحية من خلال تدميرهم للمدن وتشتيتهم للسكان •

فقد تبدلت الصورة عن العربي القادم من الصحراء تنيجة إبقائه للقدس زهوتها تصدح فيها الاجراس الكنائسية بكل معاني الحرية ، ولم تمسس يد عربية تحفة مسيحية من كنيسة أو تنهب قطعة ذهب من امرأة ، بل على المكس ، فقد حرص العرب المسلمون على ما تحتويب الكنائس كأشسياء مقدسة لها حرمتها وقدسيتها وحصانة بقائها في خدمة الله تعالى ملكا للخالق

۱۱) مختصر تاریخ سوریة ـ سید أمیر علی - ص ۹۹ - وفتوح الشدام الواقدی - ۱۱ ص ۱۱۱ - ۱۹۰ -

العظيم ؛ لقد خاب اعتقاد الروم البيزنطيين ؛ أن العرب لم يكونوا سوى غزاة طامعين ناهبين كسابق عاداتهم فيما بينهم •

لقد تيقن الروم أن الإسلام الدين الجديد قد صقل نهوس أبناء تلك القبائل ، وأعدهم لحياة جديدة بلباس عصري جديد ، يعظمون من خلال المانهم بعقيدة جديدة أوحاها لهم نبيهم خلال الإسلام العادل والرحمة الواسعة .

فين هنا تضاعف الخوف وراء أسوار دمشق ، فقد تكدست القوات الهاربة في الأؤقة والشوارع والساحات بكل الفوضى التي ترافق عادة مثل هذه الأحوال ، من تجمعات غير منتظمة وتبديد لروح القيادة ، فقد أقصى الخوف مضاجع سكان دمشق .

طوق العرب دمشق ، ولم يقطعوا شجرة ولم يهدموا بيتا ، إذ كانت أهدافهم متجهة كليا لفتح المدينة مهما طالت مدة حصارها .

واستغل العرب انصراف المسيحيين للعيد ليلا ، فقذفوا الحبال علمى الأسوار ، وكان المتسلقون فرادى وجماعات تفتحم السور وتدخسل المدينة من الشرق<sup>(1)</sup> ، كانت خطة خالد بن الوليد خطة ناجحة تماما ، كنجاح خطة اليرموك ، وفتحت الأبواب من الشرق ودخلت القوات، ووصلت الى منتصف المدينة ، عندما طلب حاكمها الصلح عن النصف الثاني<sup>(۲)</sup> ، وفي الوقت نفسه خرجت العديد من الفصائل الرومية هاربة من الأبواب الأخرى باتجاه الشمال صوب الرحبة ثم حمص ، وقد بلغ الياس في هيراقيليوس مبلغا عظيما ، وهو في أنطاكية عندما وافته أنباء فتح العرب لفلسطين والقدس ، وبلغ به الياس في أنطاكية عندما وافته أنباء فتح العرب لفلسطين والقدس ، وبلغ به الياس

<sup>(</sup>۱) فتوح الشام ــ الداقدي ج ۱ ص ۱۱۲ .

 <sup>(</sup>٢) فيليب حتى - تاريخ سورية - ج٢ ص ١٠ .
 اتكر الدكتور حتى أن العرب افتتحوا نصف المدينة بل يقول : انها فتحت على غوار القدس بالتسليم من قبل المفاوضين وهم السقف المدينة منصور بن سرجون معتمدا على وثيقة ثبتها في كتابه المذكور.

حد القنوط عندما عرف فتح العرب لدمشق ، ومن أعماق قنوطة أطلق آخر سهم في كنانته بإرسال عدد من قواده لصد الهجــوم العربي ، فكالمت بحق ضربة اليائس أو يقظة الموت ، فكانت المعركة الثالثة :

### ستقوط حدسص وحمساه:

تجمعت فلول الهاربين وبعض المرسلين من هيراقيليوس بقيادة قدائده فيليب جنوبي حمص ، عرف العرب ، وهم يحشون الخطا نحو حمص بهذا التجمع الذي بلغ محدود ستة عشر ألف مقاتل ، من عيونهم المبثوثة في كدل الأرجاء .

كانت خطة أبي عبيدة بن الجراح القائد العام ، أن يجعل القوة العربية قوتين ، الأولى مهاجمة ، والثانية متربصة ، بينما تقدمت القوات المهاجمة الى جنوب حمص ، تربصت القوة الثانية على بئر شرقي حمص، وسميت فيما بعد ( جب الجراح ) نسبة لقائد هذه الحملة ٠٠

ووقعت المعركة التي انتصبر فيها العرب، وبدت هزيمة الروم البيزنطيين باتجاء أنطاكية ، بشكل يبعث على اليأس القاتل بدلالة الفوضى والهلع الذي ظهر في صفوف القوات الرومية المقاتلة ، وقد استطاع العرب فتح بلاد الشام كاملة بالحماس والمعنويات المتزايدة تـزايد الخوف والاضطراب في صفوف الروم الهاربين .

لم يكن لسلمينة إذاك أي وجود فوق الارض ، لقد نالها التدمير والتخريب إبان الغزو الفارسي ، لذلك لم يعشر العرب خلال مرورهم في رحابها باتجاه معرة النعمان بعد تعسكرهم في جب الجراح ، لقد وجدوا في حوضة سلمية المياه التائهة وبقايا مدينة تناثرت أجزاؤها مدمرة ، فاختلطت الأعمدة المسجاة أرضا بركام البيوت المتداعية والتيجان المتناثرة وبقايا حضارة تمتد في عمق التاريخ ،

لقد تعطلت الحياة في سهول سلمية إلا من قبائل بدوية تجوب السهول هنا وهناك بحثا عن المرعى ، بينما خلت من السكان الحضر الذين هجرهم الرعب والموت ، فكانت غيرة من الزمن تهاوت سلمية مخلفة وراءها خربا ورسوما دارسة تعبث بها الاقدار •

# الفصلاك

#### العهند الاستلامني وتجندينه بنباء ستلمينة

لقد أجمع مؤرخو العرب أن تجديد بناء سلمية في العهد الإسلامي كان بين عامي ٧٥٧ ــ ٧٣٢م ، ١٣٥ ــ ١٤٥ هـ أي في عهد الخليفتين العباسيين المنصور والمهدي •

ولكن الذي يثير التساؤل هو: هل هو عبد الله بن صالح العباسي بانيها ومجددها أم أهل المؤتفكة فقد جاء في معجم البلدان لياقوت الصوي () قوله عن سلمية: (سلمية قرب المؤتفكة نزل بأهلها العذاب ولم يسلم منها (أي المؤتفكة) سبوى مئة نفس ، فنزحوا الى سلمية ، فعمروها وسكنوها فسميت (سلم مئة) ثم حرف الى سلمية ، ثم أن عبد الله بن صالح ابن عباس اتخذهامنزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية ، وفيها المسحد ذو المحاريب السبعة) •

كما يقول ياقوت الحبوي في تعريف المؤتفكة ما يلي (٣) « قال أحمد ابن يحيى بن جابر ، كان بقرب سلمية الشام مدينة تدعى المؤتفكة ، انقلبت بأهلها ، فلم يسلم منهم إلا مئة نفس ، خرجوا منها ، فبنوا لهم مئة بيست فسيت حوزتهم التي بنوا فيها مساكنهم (سلم مئة ) ثم قال الناس سكته و ٠٠ » ٠

١١) معجم البلدان - باقوت الحموي - ج٣ ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) مسجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ ج٥ ص ٢١٩ ،

إذا بما أورده ياقوت الحموي والبلاذري ، إن بناة سلمية هم أهمل المؤتفكة وليس عبد الله بن صالح العباسي بينما يقول الطبري (١): « جاء عبد الله بن صالح بن علي العباسي والي قنسرين وحمص ودمشق،فعمر هو وأولاده سلمية وسكنوها وأجروا فيها الأقنية»،

ويقول البلاذري(٢) مؤيدا رأي ياقوت الحموي فيقول: « • • حدثني شيخ من أهل حمص كان يقرب سلمية مدينة تملعى المؤتفكة ، انقلبت بأهمها، فلم يسلم فيها سوى مئة نفس ، فبنوا مئة منزل،وسكنوها وسميت حوزتهم التي بنوها ( سلم مئة)، ثم حرف الى سلمية ، ثم إن صالحا ابن عبد الله بن عباس اتخذها وبنى وولده فيها ومصروها ، ونزل فيها قوم كثيرون وقسال ابن سهم الانطاكي سلمية اسم رومي قديم أو يوناني • • » •

بينما يؤيد جعفر التحاجب في رسالته التي حققها ايفانوف (٢) بقوله: «٠٠ جاء الدعاة الاسماعيليون الى سلمية ، وكانت حديثة البناء ، بناها محمد بسن عبد الله بن صالح العباسي عندما خرج من بغداد ، وكان فيها أربعة وعشرون ديرا للنصارى ، وأرسل لأبن عمه الخلبفة العباسي يقول له: إني وقعت علمى مدينة في طرف الدنيا ذات مناخ جيد وأرض خصيبة ، وأطلب منك — أداممك الله — أن أنادي في الأمصار أن يحضر اليها التجار ويعمروا سوقها ٠٠» •

وهذا الخلاف الظاهر فيمن أعاد بناء سلمية في العهد الإسلامي ، أهمم أهم المؤتفكة أم عبد الله بن صالح العباسي ؟ ، في الحقيقة إن معمري سلميةهم أهل المؤتفكة ، ولكن المذي أشمم المدينة فيمما بعد هو عبد الله بن صالح

<sup>(</sup>۱) الطبري - ج ٦ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري ـ فتوح البلدان ـ ص ۱٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) سيرة جعفر الحاجب أو رسالة استتار الائمة \_ تحقيق ايفانوف
 ص ١٩ - ٩٦ -

# العباسي فمن هم أهل المؤتفكة ؟

أهل المؤتفكة: يذكر النسابون (١) أن أهل المؤتفكة هي قبيلة رحلت الى بلاد الشام في أعقاب الفتح الاسلامي من الجنوب الغربي ، وجابوا بادية الشام ، كمرب رحل ثم أنهم وقعوا على ينابيع حوضة سلمية ، واستعذبوا الماء والارض الخصبة ، فأقاموا لهم بيوتا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ، ولكن القدر لم يسعدهم بطول السكنى ، إذ ألمت بهم هزة أرضية قلبت بيوتهم ، وسلم منهم عدد ليس بالكثير ، وكانوا فقراء ، فرحلوا عن قريتهم الخربة وآووا السى خرب قريبة منها ، وأطلق عليها فيها بعد اسم سكلميكة ، وكان ذلك في أواخر المهد الأموين ، فلم يهتموا بهذه القلة التي تسكن الخرب القديمة ، حتى إذا مر بها عبد الله بن صالح العباسي ، سكنها وأشهرها في الأقاليم كمدينة تجارية ،

وهذا ما يؤيد نزعة العباسيين الى الاستيطان، والعمل بالزراعة والتجارة، بينما يخالفون بذلك الأمويين الذين كرسوا كلحياتهم الى الفتوحات والتوسع، وهذا ما يبرر بناء المدن التجارية والزراعية المتأخرة في العمد الإسلامي، ومسما أعطى الأهمية للمدن هو الاتجاه العسكري كبناء الكوفة والفسطاط والقيروان وغيرها من المدن.

#### أشهار سلمية:

أكلت الروايات التاريخية مجمعة ، أن سلمية كانت خربا وأن ساكنيها هم فقراء المؤتفكة ، ولكن عبد الله بن صالح العباسي ، رأى بعينه البصيسرة ما لموقع هذه المدينة من أهمية في توسسطها لبلاد الشام ، ومجاورتها للبادية ، وللطرق التجارية العابرة بها من أهمية فسكنها وأشهرها ، وأقام فيها السسوق

<sup>(</sup>۱) انساب العرب - (رسالة جامعية) - سمير عبد الرزاق قطب ص ۲۲۲ •

لمدة ثلاثة أشهر إذ سمع لمعمه الخليفة العباسي بذلك، وكانت السوق في وسط المدينة وهي ما تعرف اليوم بقلعة سلمية المهدمة ، والتي لها باب ، فكسان يجلس الجباة على هذا الباب ، فمن أراد الاشتراك بالسوق يدفغ مكوسا له ، وعلى مدى ثلاثة أشهر ، ومن هنا جاء إشهار مدينة سلمية في حواضم بلاد الشام كمدينة تجارية ،

ومما يؤيد ذلك مكانة عبد الله بن صالح العباسي لدى الخليفة المهدي أن زار سلمية قاصدا بها ابن عمه في عام ١٦٣ هـ ٢٧٧ م ، عندما كان الخليفة في طريقه الى بيت المقدس كما أورد ذلك الطبري في تاريخية (١) بقوله : « زار الخليفة العباسي المهدي عبد الله بن صالح في سلمية عام ١٦٣ هـ ، وكان في طريقه الى بيت المقدس ، فأعجب بها ، وتجمع فيها بعد ذلك لفيف من أقرباء عبد الله بن صالح من العباسيين والهاشميين » •

وهذا لا يمنع من أن أهل المؤتفكة الفقراء كانوا قد آووا الى سلمية ، فسكنوها محتمين بخربها من غوائل الفقر ونكبات الدهر ، حتى إذا جاء عبد الله بن صالح فأشهرها ، وبنى فيها القصور وأقام فيها السوق ، لذلك أخد على بعض المؤرخين أنه هو مجدد بناءها ومعمرها مع العلم أن جعفى الحاجب يؤيد أن عبد الله هو الذي أشهرها بواسطة التجار وسوقها قوله (٢): «٠٠ فجعل يعمر سوقها مدة ثلاثة أشهر، حتى أن كثيرا من التجار أرادوا سكناها، فكان ذلك لا يتم إلا بموافقة سيدها » ٠

#### دخول الأئمة الاسماعيليين سلمية واتخاذها مقرا لهم:

خرج الإمام محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) متخفيا عن

الديخ الطبري = ج٦ ص١٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) سيرة جعفر الحاجب أو استتار الألمة \_ تحقيق ايفانوف \_ ص ٨٤ .
 ۲۱ .

عيون أبي جعفر المنصور الذي دأب على الخلاص من آل البيت المنافسين له على من المدينة المنورة ، وسار عبر سورية وشمالي العراق ، ودخل أرض بلاد فارس ، وحل في الري حيث رحب به حاكمها اسحق بن عباس الفارسي ، م انتقل الى نهاوند ، ولاحقه العباسيون الى تلك المنطقة ، فانتقل الى دماوند، ثم أزمع على الانتقال من أرض المشرق غير الآمنة الى بلاد آمنة ، فيمم شطر مدينة تعدمر في سورية عام ١٩١ هـ/٨٠٠ م واستوطنها ، ثم توفي فيها عام ١٩٠هه مدينة تعدمر أو خلفه في الإمامة ابنه عبد الله بن محمد ، والذي لم تعجبه تدمر كمقر ، فأخذ يوفد دعاته للتفتيش عن مقر آمن من عيون العباسيين ، فذهبوا الى مصرة النعمان وسلمية وحماه وحمص ولكن مطاردة الهاشميين خفت بعد وفاة أبي جعفر المنصور واعتلاء الخلافة المهدى .

كانت سلمية مدينة صاعدة ، ملتقى التجار القادمين من تدمر والعراق شمالي بلاد الشام وجنوبيها ، ولاقت هذه المدينة استحسان الدعاة لأسباب أهمها :

١ ــ كونها مطروقة كثيرة الغرباء •

۲ ــ وهي ذات مياء عذبة ومناخ جيد ٠

فوصفوها للامام عبد الله بن محمد ، فوافق على سكناها ، وأرسل الدعاة يفتشون له عن دار فيها وقد أشار جعفر الحاجب في رسالته عن استتار الأئمة واختيار منزل الإمام بقوله(٢) « •• وجاء الدعاة الى سلمية واشتروا دار أبي فيحة بأمر سيد المدينة محمد بن عبد الله بن صالح ، وكانت الدار قريبة من السوق كسائر التجار،وسكنها الإمام عبد الله بن محمد الوفي (ع)،

<sup>(</sup>۱) المجلسة الذهبيسة عسدد ممتساز صدر عن يومبساي (الهنسد) ١٩٤٧ تاريخ الدعوة الاسماعيلية ـ مصطفى غالب ـ ص ١٤٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) سيرة جعفر الحاجب او استثار الأئمة - تحقيق ايفانوف - ص ٩٥ ووافق على النص الاستاذ محمد حسن الاعظمي في كتابه عبقرية الفاطميين ص ٦٨ .

ونجمع اليه أتباعه ودعاته ، وبنى قصرا شامخا وتزوج فيها ، وأصبرت مركزاً له ، يقصده الدعاة والأموال من الأمصار » •

وبما يتضمنه النص تتبين أن الإمام المستور عبد الله بن محمد الملقب بر (الوفي أحمد) ، اتخذ سلمية مركزاً وتعني كلمة (مركز) أشسياء كشيرة في نشاطات الاسماعيليين الشيعة ، ولم يكن محمد بن عبد الله العباسي يعرف حقيقة ما يقوم به الإمام (الوفي أحمد) وبالأخص بعد وفاة والده عبد الله ، وكونه هو حدثا لا يولي مثل هذه الأمور أهمية ، ثم ان الإمام ودعاته كانسوا بزي التجار ، ومن هنا نجح اختفاؤهم وتواريهم عن أعين العباسيين، وأصبحوا في مأمن وطمأنينة ،

وهكذا غدت القوافل القادمة تحمل العديد من الدعاة الوافدين بــزي التجار، أو يقومون بالتجارة فعلا، حتى اذا انفضت السوق عمدوا الى دار الإمام قرب السوق ويدخلونها ويحضرون مجالس الإمام بسرية ويتقلون بعدها الى الأمصار حاملين معهم تعليمات الإمام الى أتباعه في شتى أصــقاع الممــورة •

ثم إن دعوة ومكانة ابن العباس محمد بن عبد الله العباسي ، غدت تضعف فيما غدت سلمية تمور بأتباع الإمام ( وفي أحمد ) حيث أقام المسجد ذا سبعة المحاريب ، والذي كان أنقاض كنيسة بيزنطية على نمط من البناء معتمدا على مافيه من أعمدة وتيجان هي مخلفات العهدين البيزنطي واليوناني قبله ،

وهكذا غدت سلمية فعلا تمور بحركة الإمام المستتر فيها •

بيت الدعوة: بنى الإمام دارا فسيحة جعل في وسطها بركة ماء ، تحت هذه البركة خزينة الإمام المالية (١) ، وفي هذه الدار كان يجتمع دعاة الإمام،

<sup>(</sup>۱) مجلة الانسانية - مقال بعنوان (سلمية ) للمهندس وصفي زكريا - الجزء العاشر الممتاز عدد شباط ۱۹۳۳ .

فيتدارسون الدعوة ونشاطاتها ، وكثيرا ما يشارك الإمام نفسه في مثل هــذه الاجتماعات ، ولهذه الدار قسم خصص للاضيــاف الوافدين من الأمصار ، لذلك أطلق على هذه الدار اسم ( بيت الدعوة ) •

#### اختوان الصنفا وختلان التوفياء :

اختلف الدارسون بمكان وعدد أخوان الصفا ، كما اختلفوا بهوياتهم ، ولم يختلفوا بفكرهم ، وهذا يعود لكونهم اتخذوا السرية أسلوبا لهم ، فمن قائل: إنهم أعداد كبيرة ومنهم من جعلهم في البصرة الوللينة أو أماكن أخرى ، وهناك رأي يقول مصرحا بأسمائهم على أنهم مجموعة علماء منهم الزنجائي والمقدسي والبستي وابن رفاعة والعوفي (١) وهناك رأي آخر يقول : « إنهم جماعة عاشوا في سلمية في زمن الإمام عبد الله بن محمد ومن بعده من الأثمة المستورين ، وهم عبد الله بن سعيد وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن حمدان وعبد الله بن ميمون ، وهذا ما أورده أبو الممالي حاتم بن عمران بن زهر في رسالته المسماة ( رسالة الأصول والأحكام ) ، إذ ورد في هذه الرسالة قولة رسالته المسماة ( رسالة الأصول والأحكام ) ، إذ ورد في هذه الرسالة قولة ابن ميمون ، هؤلاء الأربعة اجتمعوا مع غيرهم ووضعوا رسائل طويلة فسي العلوم والفنون وعددها اثنتان وخمسون رسالة » ،

كما ذكر القاضي النعمان المغربي ما يؤكد الرواية الثانية بقوله: « إنهم دعاة الإمام الجرم ويورد أسماءهم وتؤكد المخطوطات الإسماعيلية أن أخوان الصفا هم دعاة مستورون شأن الأئمة ، وأنهم كانوا في سلمية ولهم فروع في أمصار أخرى وعملوا للائمة المستورين ( وفي أحمد ) و ( تقسي محمد ) و ( رضي الدين عبد الله ) أبي محمد المهدي ٠

<sup>(</sup>۱) تاريخ حضارة العرب ـ شاكر مصطفى ـ تحت عنوان الظــــــــفة الاسلامية ص ١٠٥ مستندا لما أورده أبو حيان التوحيدي -

رسائل الحوان الصفا: الرسسائل بين آيدي القراء موجودة بعلومهما الشاملة ، والتي تنضمن علوم ذلك العصر وفلسفته مستوعبة جوانب الحياة المادية والمعنوية والروحية والدينية ، وهي مصاغة صياغة حكيمة يقرأها الفيلسوف فيرى ما يفكر ويقرأها الرجل العادي فيفهم منها ما يريد ، فهسي من ناحية الصياغة كتبت بلغة سهلة مفهومة جذابة ، تشعر القاريء بأنها له بغولهم : « أيها الأخ أدامك الله وأبقاك لنا ذخراء أيدنا الله وإباك بروح منه ،

ومن المؤكد أن هذه الرسائل خرجت من سلمية، حسب اجماع الروايات، فتكون سلمية في ذلك المصر ذات أهمية فكرية وثقافية ، بشكل مستور ، ظهر ذلك في أعقاب حادثتين هامتين الأولى قيام الدولة الفاطمية ، فمن سلمية انطلقت الدولة الفاطمية وكما قال الدكتور طه حسين : « سلمية أم القاهرة » والثانية هجوم القرامطة على سلمية ٠

#### سلمية أم الهدية والقاهرة:

كان الدعاة المرسلون من الأئمة المستورين يجوبون أصقاع البلاد الاسلامية بحثا عن المكان المناسب ، لإحقاق أمل الشيعة الضائع في قيام دولة الحق بعد الفشل الكبير الذي منوا به خلال العهدين الأموي والعباسي ، لذلك انتشر الدعاة في بلاد فارس والمغرب واليمن ، ولأسباب هامة أبعدت اليمن وبلاد فارس عن أن تكون موئل قيام الدولة ، واهتم بالمغرب العربي لأسباب منها :

١ ــ قيام القبائل الكتامية في تلبية دعوة القائم ( الإمام الذي يدعى له )

٢ ــ بعد موقع الدولة عن أنظار ومراقبة العباسيين ٠

٣ \_ توفر أسباب قيام الدولة لعدم وجود مناوئين أشداء ٠

وكان لأبي عبد الله الشيعي الأثر الاكبر في قيام الدولة ودعوة الإسام محمد المهدي الى المغرب، ليكون على رأس هذه الدولة، ورغم ما لاقساه الإمام من صعوبات كاكتشاف أمره في الطريق وسجنه في مدينة سلجماسة،

إلا أن النجاح كان حليفه بوصوله إلى المغرب وإعلان قيام الدولة ومبايعته بالخلافة الفاطنية ، ثم في بنائه للعاصمة المغربية ( المهدية ) ، وبعد ذلك قيام ابن حفيده الخليفة المعز لدين الله فاتحا مصر وبانيا مدينة القاهرة ، وهكذا تكون سلمية المدينة الصفيرة قد ولدت مدينة كبيرة هي القاهرة •

#### القرامطـة يهاجمـون سسلميـة :

كان هذا الهجوم في أعقاب الانفصال الأول للحركة القرمطية عن الدعوة الإسماعيلية ، وأسباب هذا الإنفصال والهجوم معا كان كما يلي :

كان لداعي الكوفة قبل الأثمة المستورين في سلمية أبي محمد عبد الله وأبو لائة أولاد وبنت واحدة ، وأولاده هم أبو القاسم محمد بن عبد الله وأبو مهزول أحمد بن عبد الله وأبو العباس الحسين بن عبد الله ، ولما مات الأب، أصبح منصبه خاليا ، وترك أمر تميين خلفه للامام محمد المهدي ، وقد محسين بالفعل زوج أختهم الوحيدة ، ولكن الأخوة أقدموا على قتل زوج أختهم ، فحاءتهم تبكيه فقالوا لها : « إنه مبغض لنا وضد دعوتنا » ، فكتبت الأخت تشكو اخوتها الى القائم بأعمال الدعوة في حماة أبي الحسين الأسود تشكو اخوتها للى القائم بأعمال الدعوة في حماة أبي الحسين الأسود تشكو اخوتها لقتلهم زوجها ، فكان لهذه الشكوى إبعاد الاخوة عن منصب الدعاة، مما أثار غضب الاخوة الثلاثة ، فكاتبوا الإمام محمد المهدي في شأنهم مع أبي الحسين الأسود ، فلم يجبهم الإمام بشيء ، عندئذ صمعوا أن يأتسوا سلمية وينتقموا من أبي الحسين الأسود والإمام إن لم يذعنا لامرهم ، واذا لم ينجحوا أشهروا دعوة الإمام السرية ،

جاءت الرسائل من الكوفة تحمل أخبار أولاد أبي محمد عبد الله الكوفي، وكان الإمام قد عزم على الرحيل مع بعض من أهله وذويه وخلصائه ، وكان منهم جعفر الحاجب وابن بركة الخاصان وولده أبو القاسم ، بينما تسرك في سلمية أبناء عمومته وأبناء وبنات الخيه وأخاه وقصره وخدمه بما يعتويسه ، وترك رعاية كل ذلك مما يخصه للحسين بن معساذ ، ويقول في ذلك جعفر

العاجب ما يلي (١): ﴿ • • • فلما خياج الإمام المهدي (ع) ، وصار الى ظاهر سلمية ، قمد ساعة يخلو لنفسه ، وما هو إلا وقت قصير حتى أرسل في طلب غيلان الرياحي كان رجلا من البدو يسكن قرية اسمها سلمب ، وهسو مطاع في قومه ، وسرعان ما قدم غيلان الى الإسام ، ومعه ثلاثون قارسا ، تبشى هو ومن معه في حماية الإمام وركبه طيلة تلك الليلة ، حتى أصبحنا في اليوم التالي ، فإذا نحن في مدينة طرابلس الشام ، فأقام فيها يوما واحدا، ثم توجه على طريق تساير السناحل الى فلسطين ، فحللنا رملتها ، واتخذ الإمام فيها منزلا خاصا ، واتصل به من أخبره بأن أولاد أبي محمد الكوفي ، يطلبونه وكانت السنة ثلاثا وتسمين بعد المنتين » •

وعند وصولهم سلمية ، وطلبهم الإمام لم يجدوه جاؤوا أخاه محسد وأرشدهم على مكان الإمام بقوله « إن صاحبكم قد رحل عن سلمية ، وهو الآن متخف في رملة فلسطين » عندئذ تشاور الاخوة في أمراهم ، فعاد أخوهم أبو العباس الى الكوفة ليسوس أمرهم فيها ، بينما بقي أخواه أبو القاسم وأبو مهزول يترصدان أبا الحسين الأسود في حماة ، وعملا على الاتمسال بالقبائل الموالية لأبي الحسينمن الفاصبين بدعوة شيوخهم سعدون بن دعلج ومالك بن معرض ، كما دعيا شهيوخ قبائل بني مالك وبني هجيني وبني اليلوى وبني مخداش وبني هذيل وزياد فعالها بعضها، بينما أحجم الآخرون عنهما ، وكان محور جمعهم هو مناجزة والى دمشق طفح ، وسهاروا اليه ، ولكن طفجا استنصر بوالي مصر بدر الحمامي ، واستطاع أبو القاسم وأخوه أبو المهزول ، أن يصلا قرب دمشق فتبقى أبو القاسم قرب دمشق ، بينمها أبو مهزول الى مدينة الرملة في فلسطين باحثا عن الإمام المهدي ، ولما

<sup>(</sup>۱) رسالة استنار الائمة او سيرة جعفر النحاجب ــ حققها ايفانوف من الله طابق هذا التاريخ دخول القرامطة الكوفيين سلمية وبلاد الشام عند الطبري ــ ج ۱۱ ص ۲۸۱ .

وصلها أخذ يترصد سوق الرملة ، يسأل الناس عن ضالته ، حتى إذا رأى جعفر الحاجب يشتري حوائج من السوق ، قال له بعض من يعرفه : يا أبا مهزول هذا غلام من تبحث عنه ، فتبعأبو مهزول جعفرا حتى دخل الدار ، فجلس له في الدهليز وقال له أبلغ مولانا السلام وقل له : إنني قد جئت ، وأنا أبو مهزول من الكوفة أنا ابن عبد الله الكوفي ألتمس مقابلته ، ورجائي الاستجابة ، ماذا فإنني سأصرخ بأعلى صوتي وأشهر أمركم ، فدخل جعفر على الإمام وأنبأه بأمر أبي مهزول فكان جواب الإمام المهدي : أصده الينا .

ولما مثل أبو مهزول أمام المهدي قال(١): ﴿ لقد جئنا الى سلمية لنقدم الى سدتكم العليا شكوانا على أبي الحسين الأسود في اخراجنا من الدعوة ، ونحن أطوع لكم من بنافكم ' ونطلب عودتكم الى سلمية ، بعد أن مهدنا لكم أمر الشام كلها ، ووضعنا تحت أمرنا كل سلطانها وهي بأمرتكم لإعلان دولتكم وكما تأمرون ٤٠ فوعده الإمام خيرا ، فأرسل أبو مهزول كتابا لأخيه أبي القاسم في دمشق يبشره بوعد الإمام له ٠

ولما عاد أبو مهزول الى دمشق ، وجد أخاه أبا القاسم قد قتل في معركة بضواحي دمشق ومكث أياما ينتظر عودة الإمام ، ولما طال أمر انتظاره ، الرسل الى الرملة من يستكشف الخبر فعاد رسوله لينبئه بأن الإمام رحل الىجهة مجهولة • فثارت ثائرة أبي مهزول ، وعاد الى سلمية ، فأوقع جنده بالهاشميين والعباسيين ، وكانوا قرابة مائة وتسعين رجلا وامرأة وطفلا ، بحجة أنهم يراسلون بني العباس في بغدا يستنصرونهم على رد بلاء القرامطة بنهم ، ثم جعل أبو مهزول مركزه في حمص ، وأخذ يطارد أبي الحسين الأسود ، ويترصد مواقفه ، وهو المتخفي عنه ، حتى إذا جاءه واش ، ينقل

 <sup>(</sup>۱) دسالة جعفر الحاجب أو استتار الألمة - تحقيق أيفانوف - مم٨٨

له خبر أبي الحسين ومكان مخبئه ، ألقى أبو مهزول القبض عليه ، وأم ثله شفاعة شيوخ الفاصبين الذين أعلنوا أنهم على دعوة أبي الحسين ، وأنهسم نصرته إذا وقع عليه مكروه ، ولكن أبا مهزول قطم على نفسه وعدا لهم بمعاملة أبى الحسين بالحسنى •

وطال انتظار أبي مهزول في حمص ، وتهادى الى سمعه أنباء خسروج جيش المعتضد بالله العباسي بقيادة محمد بن سليمان، وهنا صمم أبو مهزول على الانتقام ، فأرسل حلفاءه من أنصار الحسين لملاقاة الجيش القادم ، وقام من توه ، فقتل أبا الحسين الأسود ومثل به على رؤوس الأشهاد ، ودخسل سلمية وعاث فيها فسادا، ودخل بيوت الهاشميين والسلميين يقتل من يصادفه رجلا كان أم امرأة أم طفلا ، وأخذ يمثل بهم أبشع تمثيل ، يضرب المسامير في الرؤوس من جهة الجبهة أو الأصداغ ، ولم يثنه رادع ، فقد دخل قصر الإمام وخرب فيه أيما تخريب ، فأحرقه بعد نهبه ، وهكذا وقع في الهاشميين والعباسيين والسلميين الموت والتدمير بشكل مثير ومزر .

وأخلى المدينة هاربا من الجيش القادم الذي هزم جموع أبي مهزول متجها الى تدمر ، ومنها رحل سرا الى سواد العراق حيث ألقي القبض عليه وسيق الى الخليفة العباسي في بغداد ، فلما مثل بين يديه ، قال له الخليفة : « مادعاك للفساد في الأرض » • فأجابه أبو مهزول « بل أنا داع لفلان بن فلان ( يقصد الإمام ) »،وذكر له أوصافه ومكان إقامته آملا العفو ، فأجابه الخليفة: « اذا كنت قد خنت صاحبك فمن أبن لنا أن نثق بك » ،وأمر بقتله،وأرسل الخليفة أوصاف الإمام الى عماله وأمر بالقبض عليه ،

وعندما جاءِ القائد مصد بن سليمان ومعه جيش الخليفة الى سلمية ، خرج اليه من تبقي من أهلها ، فسألهم : أين أبو مهزول ، فقالوا له « إنه هرب بالتجاه الشمرق » فأجابهم : ( إنني لأقتسل منكم الحضر والبدو كما أمرت ) ، فقال له أهل المدينة : « حسبنا ما وقع لنا من أبي مهزول وصحبه،

وإن لم تصدق فتلك قتلاء في العراء لا تلاقي من يدفنها » ، ولما رأى محمد ابن سليمان شنيع ما صنعه أبو مهزول ، أمر جنده بالرحيل من شرقي المدينة، وعسكروا غربيها في مرج واسع يعرف بمرج الأخرم خوفا أن يصيبهم مسن نتن قتلى سلمية ثم رحل عنها (١) •

فين تسلسل هذه الأحداث يتبين أن أواخر القرن الشالث الهجري ، أحاقت بسلمية كوارث وأحداث ، جعلت من سلمية أقرب الى المدينة الخربة المدمرة ، فلم تعد سلمية العامرة بالوافدين من التجار ، وخوت عرصاتها من زحام الناس ، وهجرها ساكنوها لعدم توفر الأمن والاستقرار فيها ، فقد خبا وميض الحياة فيها بعد أن كانت مشعل الحضارة المتألق من وافدين من المشرق والمغرب ، تجار يحملون معهم شستى الأفكار ، لتذوب في سسلمية حضارة وفكرا عبر عنها اخوان الصفاء، لقد بدا قرامطة الكوفة في انسلاخهم عن دعوة الإمام المهدي مدمري للحياة في سلمية، وباعثي الاضطراب بتعطيلهم أسباب الرقي فيها ، وغدت مرتعا للبدو الغزاة طالبي الغنائم والأتاوات مسن ساكنيها الذين رحلوا الى أصفاع آمنة مستقرة (٢) .

(1)

هذه الاحداث مستندة كما رواه جعفر الحاجب في وسسالة اسستتار الائمة من ص ١٠٣ - ١٠٥ وفي حفريات كان يقوم بها ساكنوا ساعية المعاصرون لبناء بيوتهم وذكر بعضهم لي « أن غربي مسك نعلي خضر ابي اسماعيل عابي (بيادر) لآل حمودة عثر على ( خشاشة ) مدفن جماعي على رؤوس مقطوعة فيها مسامير نفذت من الجبهة الى القف أو من الصدغين » وكلالك تحدث البعض : « أن في بناء السيد دباب سليم المحاذي لطريق حمص ضمن المدينة عثر اثناء الحفر على رؤوس فيها نفس الظاهرة » ) ومن دراسة هذه المظاهر ، تتبين أن ما جاء في رسالة جعفر الصاجب مشابه تماما لما قام به القرامطة في التمثيل في رسالة جعفر الصاحب مشابه تماما لما قام به القرامطة في التمثيل على مهزول ، والمحدثون عسن عداة هجومهم عليها بقيادة ابي مهزول ، والمحدثون عسن شريف الطاهرة هم السبادة حمدو حمود ، خضر أمين وكان معماريا ، شريف المعابك ، الشبيخ على زهوه ، محمد ملحم ، محمد طنجسور، محمد خضر قاسم .

۲۸٤ الطبري – ج۱۱ ص ۲۸٤ .

#### فهبور الدولية الاخشبيديسة في الشبام :

محمد بن طفح الأخشيدي (١) من أمراه فرغات قربه العباسيون ، والأخشيد لقب من ألقاب الإمارة كفيصر وكسرى والنجاشي ، نال الحظوة عند الخليفة العباسي ، فأوفده ليعمل قائدا للجند في مصر ، ودخل تحت إمرة واليها تكين الذي اعتمده قائدا للجند في محاربة الفاطميين في المغرب ، شم عين واليا على عمان وجبل الشراة لحماية طريق الحج من قطاع الطرق وذلك عام ٢٠٣ه/١٩٥٩ ، وبعدها بعام جعله تكين نائباً عنه في ولاية الاسكندرية، ولما مات تكين ، كان الأخشيد هو الوحيد الذي بمقدوره أن يكون واليا يرضي الخلافة العباسية ، وكان لزيادة حظوته عند الخليفة أن أسند اليه ولاية مصر والشام ، حتى امتد سلطانه الى حمص وحماه وحلب ، ومعنى ذلك أن سلمية قد أصبحت تابعة لولايته ، رغم أنها لم تكن ذات أهميسة لضمورها ، وقد هجرها التجار في أعقاب ما نالها من القرامطة ، وزيادة مكانة حمص وحماة ،

ويظهر أن الخليفة الراضي العباسي ، لم يكن راضيا عن توسع الأخشيدي محمد بن طفح ، وبالأخص في بلاد الشام ووصوله الى ضفاف فير الفرات ، وزاد من تقمة الخليفة عليه أن الدعاء له كان يقام على المنابر تيمنا بالدعاء للخلفاء ، لذلك عهد الخليفة العباسي لمحمد بن رائق الخرري بولاية الشام ، ليفصلها عن مصمر الأخشسيدية ، وهدذا بدوره استدعى الأخشيدي أن يعتفظ بالشام له ، فوقعت بين القائدين حرب ، كانت المحركة شديدة في العرب على طريق مصر (٢) ، ولم تكن هذه المعركة فاصلة ، إذا شواصلت الحرب بعدها حتى عام ٣٣٠ هـ ، وانتهت هذه العرب بوفاة ابن رائق ، وعادت سلمية لسلطة الأخشيد مع ما عاد من بلاد الشام ،

<sup>(</sup>١) تاديخ العرب والاسلام ــ د، حسن ابراهيم حسن ــ ج١٢ ص ١٣٧ .

۱۳۸۰ تاریخ العرب والاسلام ـ د. حسن ابراهیم حسن ـ ج۳ ص۱۳۸ .

وكان لانشغال الأخشيد بالحرب مع الفاطميين الذين ظهروا على حدوده الغربية ، ما شجع امتداد الحمدانيين عبر شمالي بلاد الشام ليستقروا في حلب، وذلك عام ٣٣٧ هـ، فوقع الأخشيد مع الفاطميين هدنة، ليتنرغ بها للحمدافيين المتقدمين ، ولما لم يستطع أن يقوم بشيء ، فقد اعترف بالأمر الواقع، وأقرهم على ما بيدهم من إمارة حلب ، وهكذا قسسمت بلاد الشسام الى قسسمين الشمالي وهو للحمدانيين ، والجنوبي وهو للاخشيد .

لم تدرج حماة ولا حمص في الاتفاقية بين الأخشيد والحمدانيين ، بل ذكر فيها حلب والمناطق المجاورة لها فقط ، ومعنى ذلك أن سلمية وحمص وحماة ، كانت تابعة للأخشيد ، ولكن سيف الدولة الحمداني ، لم يكن هو الآخر ليقنع بإمارة تضيق على مطامعه ، وحبه للتوسع ، ولما لم يكن بمقدوره التوسع شمالا لوقوع الروم كأعداء أقوياء شرسين ولاغربا لوجود البحر ولا شرقا لوجود الدولة العباسية ، لذلك آثر التوسع جنوبا لأسباب عديدة :

- ١ \_ هيأقرب للحمدانيين منها للأخشيد •
- ٧ ــ إنها مناطق مطامع من الناحية الاقتصادية •

واجتاحت قوات سيف الدولة سهول حماة وحوضة سلمية ، ووصلت الى حمص وتحركت بعض القبائل البدوية ، فخرج سيف الدولة يطاردها في أرض سلمية وقال في ذلك شاعره أبو الطيب المتنبي :

ضــوامــر لا هزل ولا شــــيار تنــاكــر تحتــه دون الثبــعار

فاقبلها المبروج مسبومات تشير علمي سلمية مسبطرا

وما يستدل أن سلطة الأخشيد على المناطق التي دخلها الحمدانيون، لم تكن قوية إذ استفحل فيها أمر البدو الذين قاومهم سيف الدولة وهزِمهم،

وهكذا غدت سلمية بعد دخولها في سلطة الحمدانيين تابعة لحمص ، والتي غدت لاهتمام الحمدانيين ركيزة للحمدانيين بعد حلب •

وقد تقدمت الأحوال في دولة الحمدانيين ، فتمكنت مرارا من إحراز النصر على الروم ، وهذا ماساعد على استقرار الأمن ، وبذلك بدأت لسلمية فسحة من التقدم ، وأخذت تنتعش تدريجيا :

#### عبودة الأخشسيديين السي الشسام:

مات الاخشيد محمد بن طغج عام ١٩٣٨ه / ١٥٥٥م بعد أن عين كافورا وصيا على ابنه أبي القاسم أنجور ، فاستغل سيف الدولة الحمداني هـذا الحدث ، فأمد سلطانه جنوبي حمص ، فاحتل بعض الاجـزاء من لبنان ، وطوق مدينة دمشق ، فما كان لكافور أن ينظر بعين الضعيف وهو القوي ، فقاد جيشا عبر به صحراء سيناء ، ودخل أرض فلسطين ، حتى اذا التقـى الجيشان في سهل جنوبي دمشق ، تراجع الحمدانيون مدحورين بما يشبه الهزيمة ، بينما أخذ كافور يطاردهم ، فتحصن الحمدانيون في حمص ، حيث دارت معركة ثانية قربها، وكانت نتيجتها الهزيمة أيضا، فعبر الحمدانيون سهل سلمية فرقا في طريقهم القصير فحو حلب ، والم تمض سوى سبعة عشر يوما حتى كانت جحـافل كافـور تدق أبواب حلب ، وقد تحصنت حلب خلف أسوارها ، وأخذت هواجس كافور تزداد ، فيما لو تحرك أعداؤه في مصر مستغلين غيابه وطـول حصـاره لحلب ، وبالأخص أن وصية فتى تتقاذفه مستغلين غيابه وطـول حصـاره لحلب ، وبالأخص أن وصية فتى تتقاذفه الكلمات وتتلاعب به الأهواء ، فما كان من كافور إلا أن يصالح الحمدانين حسب الاتفاقية القديمة التي وقعها سيده الراحل وسيف الدولة(١٤) ه

وهكذا عادت المنطقة الوسطى من بلاد الشام مسرحا لعمليات حربية، ثم استقرت بعدها للحمدانيين بعد أن عاد كافور الى مصر ، ولعبت هـذه المنطقة دورا في حياة الحمدانيين العسكرية ، إذ كانت تمدهم بالمؤن غـداة انشغالهم في الحرب مع الروم البيزنطيين ، مما دعاهم للاهتمام بها ورعايتها

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن الاثیر ـ ج۱ ص ۱۵۹ ـ ۱٦٠ .

وأمنها ، وأولوا حيض اهتباما لترد خسارة الحرب التي غدت حربا سجالا دون تتاثيج واضحة ، فكانت حيص وما حولها من وادي العاصي وسلية محط اعتباد الحيدانيين لدرء الأحوال الاقتصادية من التدهور إبان النشاء العسكري ، وبقيت تلعب هذه المنطقة نفسس الدور طيلة ثلاث عشر سنان ، أعقبت هذه الفترة هزات أدت الى انهيار الحكم الحيداني •

# موت سيف الدولة واثره على البلاد والدولة:

توفي سيف الدولة في شهر محرم سنة ٣٥٦ هـ/٩٦٦ م تاركا أسور الدولة الى ابنه أبي المعالي سبعد الدولة وقائده قرعوبه ، ولكن التفجر والخصومات ما فتئت تظهر في جسم الدولة وسبب ذلك ، أن أب فراس الحمداني الشاعر وابن عم سيف الدولة ، كان يعقت أن يرى قرعوبه على سدة الجيش ، لذلك انسحب مسع من يواليه من قوات واتجه نحو حمص ليجعلها مركزا له ، بعد أن كان أميرا على منبج ، وأعلن من حمص عدم اعترافه بإمارة أبي المعالي سعد الدولة لمساندة قرعوب له ، وهكذا تبدن دولة بني حمدان ، وقد القسمت الى قسمين متخاصمين .

أثر هذا الانقسام على جسم الدولة ، وصدع وحدتها ، وجملها على شفا الحرب ، بل أوصلها في الحقيقة الى الحرب عندما سير أبو المعالي سعد الدولة قائد جنده باتجاه حسص لاستعادتها من أبي فراس المعتصم فيها(١) ، مما أجبر أبا فراس أن يتوجه هو الآخر لملاقاة قرعويه ، وتفويت فرصلة المبادرة عليه ، ويصبح في مركز المهاجم لا المدافع .

#### المسركسة :

أرسل أبو فراس عيون الاستكشاف الطريق الني يسلكها قرعويه

 <sup>(</sup>۱) تاریخ العرب والاسلام ـ الدکتور حسن ابراهیم حسن ـ ج٣ص٣٠.

وجيشه ، فأنبأت العيون أبا فراس عن مسيرة الجيش القادم عن طريق سفيرة \_ سلمية أو حماة عن طريق معرة النعمان ، لذلك عمد أبو فراس لإرسال عسكره على محورين محور سلمية ومحور حماة ، وعمد أن تكون المفاجأة بيده فتحصن في أكناف جبال العلا ، كما أأن قرعويه علم هو الآخر بخطــة أبي فراسُ عن طريق جواسيسه ، فركن الى الحيلة ، ليوقع بأبي فراس الدُّوائر ، فأوهمه بأنه يريد طريق سلمية بإرساله ثلة من الجند باتجاهها ، وسار قرعوبه سرا بعكس ما أوهم أبا فراس واستطاع أبو فراس أن يسحق القوة القادمة عن طريق سلمية ، ولكن الأخبار جاءته ، بأن حملة قرعويه تمر بهدينة حماة بجموعها الكبيرة ، فاضطر أبو فراس ، أن ينقل عسكره بالتيجاء الرستن بسرعة كبرى ، مما أجهد هذه القوات ، إذ وصلت سهل الرسستن مجهدة ، لذلك كانت خسارتها محتمة بعد الصدام الأول ، وكان قرعويسه وقواته منتصرين حتما ، فأسرع أبو فراس الى حمص ليتحصن فيها ، ولكن قوته المجهدة صعب عليها التحرك السريع بانتظام ، مما سبب لها الفوضيي كانها الهزيمة ، فاغتنم قرعويه هذه الظاهرة ، فأنقض على قوات أبي فراس المضطربة ، فأوقع فيها الهزيمة الحقيقية ، وعندئذ انفردت قوات قرعويـــه بأبي فراس وقلة من تبقى معه ، ورغم ثبات أبي فراس ، فإن النهاية كانت قتله ، وانفضاض الناس عنه(١) ، وهكذا سقط أبو فراس في ساحة المعركة ، وتلاثبت أمانيه وأحلامه بموته ميتة المقاتل الشهم ، وطوى الزمن أبا فراس المقاتل ليبقى رمزا للشاعر العربي فيخلد كشــاعر ويطوى من عالم البطولة والشحاعة كمقاتل •

لاقت سلمية من خلال هذه المعارك التي جرت على بطاحها ، بكل ما في هذه المعركة من عنف،ولتم تكن سلمية لتحتمل مثل هذه المصادمات الحربية، وهي العاجزة ، بعدما لاقت من صعوبات الحياة ونكباتها .

<sup>(</sup>۱) ابن قلانس - ذبل تاریخ الشنام - ص ۲۷ .

#### تكبسات الحمسانيسين :

توالت نكبات الحمدانيين بعد مقتل أبي فراس الحمداني ، فقد آلم أبا المعالي سعد الدولة ، أن يرى ويسمع بمصرع أبي فراس ، الشيء الذي جعل قرعويه قوة لا تضارع ، وكان أبا المعالسي لمس شعوره ، أن قرعويه طامع في الحكم والانفراد به ولما لم يستطع التخلص منه لقوته في الجند ، فقد فشل أبو المعالي في إزاحة قرعويه عن الحكم (۱) ، والسبب الذي جعل قرعويه يرفض الاعتسراف بأبي المعالي الذي هرب من وجه قائد جنده لا يحديه حام ، ولا يدافع عنه مدافع وقطع نهر الفرات شرقا ، ثم عاد الى حمص يستجمع ما يمكن من قوة ، ويستنصر بالخليفة الفاطمي المعز لدين الله جاعلا نفسه تاما له (۷) .

وهكذا بدت نصف إمارة الحمدانيين تابعة للفاطميين ، ورغم ما وقع بين الأطراف الحمدانية من صلح فقد بقي أبو المعالي على تبعيته للفاطمين، ولم يفادر حمص ، ولما مات قرعويه عين مكانه بكجور الذي سار على خطة قرعويه سيده ، في الاستمرار باغتصاب الحكم الحمداني ، وبذل المساعي الحثيثة للتضييق على أبي المعالي الذي استنجد بالمعز لدين الله الفاطمي ، وخلفه العزيز بالله ، بعد أن اضطر الى العرب الى مصر ، فأنجده الفاطميون بجيش أعاد أبا المعالي سيدا للدولة الى حمص منتصرالا ، كما نجحت بجيش أعاد أبا المعالي سيدا للدولة الى حمص منتصرالا ، كما نجحت مصاعي الخليفة الفاطمي العزيز بالله بالمصالحة بين الأقطاب المتخاصمة ، ولما رفض سعد الدولة تلك المصالحة تعظى عنه الفاطميون ، فلم يستطع مجابعة بكجور ، والتجأ الى بني بويه ، وبعدها الى الروم يؤلهم على غزو حلب ،

 <sup>(</sup>۱) أبن ألاثير - ج٣ ص ١٥٥ ،

<sup>(</sup>۲) تاریخ العرب والاسلام – الدکتور حسن ابراهیم حسن – 7 – واین الاثیر – 4 ص 110 – 110 ،

 <sup>(</sup>٣) ذيل الدينج الشام - لابن قلاتس - وتبادينغ العرب والاسلام - د.
 حسن ابراهيم حسن - ج٣ ص ١٢٤ .

ولما زحف الروم يريدون حلب ، ومعهم سعد الدولة ، أعلن بكجور ولا و المفاطميين ، ولم تنته الأزمة إلا بوفاة سعد الدولة ، ومناداة بكجور بإمارة سعيد الدولة بن سعد على الحمدانيين ، ولما قوي شأن سعيد الدولة ، ناصب الفاطميين العداوة ، ولما مات بكجور خلفه في قيادة الجند لؤلؤ الذي مسك الامور بقوة ، حتى أنه أقدم على قتل سعيد الدولة الحمداني ، وأعلس وصايته على ولديه الحسن علي وأبي الممالي شريف ، وأعاد التبعية للفاطميين ليضمن فصرتهم له على الروم، وبموت لؤلؤ زالت السلطة الحمدانية بأكملها ، وغدت بلاد الشام تابعة للفاطميين (۱) ، وامتدت الخلافة الفاطمية الى كل أنحاء بلاد الشام والحجاز ، كسا خطب للخليفة الفاطمي في ١٨٧هه ١٨٨٩ على منابر مساجد الموصل واليمن في نفس الفترة ،

#### سلمينة من خبلال الاحتداث :

من هذا العرض المجمل الأحداث الحمدانيين مع مماليكهم وعلاقتهم مع الفاطميين ، تبين أن سلمية كافت تتأرجح بتبعيتها حسب الأحداث بين الأمراء الحمدانيين في حسص وبين المستلطين على الحكم في حلب ، ومن ثم غدت في آخر القرن الرابع للهجرة تابعة للفاطميين ، ورغم ظهور القرامطة في بلاد الشام كعدو للفاطميين ، ومطاردة الخليفة الفاطميي لهم ، فإن سلمية بقيت على تبعيتها للفاطميين الذين كان حكمهم على بلاد الشام بين مد وجزر حسب الأحداث المتعاقبة ،

لقد عظم أمر القرامطة ، عندما تعاونوا مع أفتكين ، أحد موالي البويهيين ، واستنطاعوا مع مساعدة أفتكين ، وضعف الحمدانيين

<sup>(</sup>۱) تاریخ الحسلمین ـ لابن العمید ـ وتاریخ العرب والاسلام ـ د - حسن ابراهیم حتی ـ ج ۳ ص ۱۲۵ .

وانشغال الفاطبيئ بحروبهم مع بيزنطة في صقلية وجنوب أيطالية أن يوطلوا سلطانهم جنوب بلاد الشام ، ولما استفحل أمرهم ، قاد الخليفة الفاطمي العزيز بالله جيشا لملاقاتهم في معركة فاصلة ، كان الخذلان فيها للقرامطة الذين انشطروا الى شطرين ، سعى أحدهما لدى الخليفة يعلن عودته لطاعته والإئتمار بأمره(١) ، وهكذا عادت بلاد الشام ثانية للفاطميين •

يظهر من خلال الاحداث أن سلمية قد عاد لها بعض انتماشها وحيويتها في ظل الدولة الفاطمية ، ففدت معالمها تبرز ، بعد أن أمر الخليفة العزيز بالله الفاطمي بتشبيد مدفن جديه تقي محمد ورضي الدين عبد الله وهو نفس المدنى الموجدود حاليا في سلمية والمعروف لدى العامة بمدفن ( الإمام اسماعيل ) ، وقد زين المدفن بقبة عالية، كانت تناطح المآذن في سلمية لعلوها وسموها ، ثم وسع المسجد الذي يقع شرقي المدفن ، وقد جعل له أكثر مسن محراب ، وأطلق عليه المؤرخون اسم المسجد ذا سبعة المحاريب(٢) ، وقد اعدما المحوظا وحسبها أنها بلدة الاجداد ، ومنطلق الفاطميين الى المغرب •

ولما توفي الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، وأعقبه ابنه الخليفة الظاهر سنة ٤١١هـ/ ١٠٢٠ م ، ظهر في أعقاب ذلك تصدع في أتباع الأئمة في الشام إذ أعلن الحمزة بن علي وجماعت عدم اعترافهم بخلاف الظاهر وإمامته عليهم (٣) ، وكانوا قد راسلوا أباه الحاكم عندما ولاه في حياته وليا لعهده سنة ٤٠٨هـ/ ١٠١٧م ، ورغم هذا التصدع ، فقد بقي الجزء الأكبر من بلاد الشام على ولائه للفاطميين ، واستغل بعض الأمراء المحليين الأحداث فأعلنوا استقلالهم على ما بأيديهم من أراض ، فقد أعلن خلف بن ملاعب إمارته

 <sup>(</sup>۱) تاریخ المبر \_ ابن خلدون \_ ج۲ ص ۹۱ .

 <sup>(</sup>۲) رمنالة استتار الآلمة او سيرة جعفر الحاجب - ص ٥٦ - تحقيق
 ايفانوف ورحلة اثرية - لوصفي زكريا - ص ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العرب والاسلام \_ دكتور حسن ابراهيم حسن - ج٣ ص٥٠٠ .

على حسض وتوابعها ، وهكذا غدت سلمية تحت إمرته ، ثم ضم حباة بعسه توسعه ، وكذلك شيزر، وعظم أمر خلف بن ملاعب ، حينما بدا في الأفسق أخطار قدوم السلاجقة من الشمال الشرقي من بلاد الأفاضول وكردستان ، ويوافق هذه الأحداث امتداد السلطة البويهية الى العراق وتحكمهم بالدولة العباسية •

وقد استفاد السلاجقة من الانشقاقات في بلاد الشام ، التي سبب خطورة كبيرة على الدولة الفاطمية ، واستيقظت همة الفاطميين على أجراس الخطر القادم من الشمال ، فأسرعوا يدعمون سلطانهم على الشام كله بحملة تأديبية للمناصر المنشقة ، فضموا حمص وحماه ، واستعادوا حلب حين هرب الخصوم الى الموصل والعراق ، فقد هرب خلف الى العراق ، كسا هرب شبل الدولة نصر بن مرداس الى الموصل (١) ، وذلك عام ٢٩٨هه/٢٠٧٩ ، وهكذا أصبحت بلاد الشام تدين للفاطميين من جديد ، بالرغم أن هذه الفترة لم تصل ، لوقوع الدولة من جديد في خلافات أدت بها الى الوهن والضعف والانشغال بالمشاكل والخصومات الداخلية ، والتي تفاقم أمرها الى حد الحرب الأهلية،عندما حرض أحمد المستعلى على أخيه الخليفة الإمام نزار ابني الخليفة المستنصر بالله ، في حرب كانت نهايتها نهاية حكم الإمام نزار ، وانتقال السلطة الى أحمد المستعلى ، هذه الحرب كانت من الخطورة بشكل أنها أدت الى نتيجين هامتين :

الاولى: انشطار الدعوة الى شطرين هما النزاريون والمستعليون، فالنزاريون هم اسماعيليو بلاد الشام والمشرق، والذين خرجوا عن جسم الدولة الفاطمية، وكونوا دولتي القلاع في كل من شمالي ايران وسورية •

الثانية : غدت الدولة الفاطمية في منتهى الضحف ، فظهرت أطماع السلاجقة الذين تقدموا فاحتلوا بلاد الشام كما سنرى •

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية - ابن كثير - ج١٢ ص ٢٤ .

فقد أعقب هذا الانقسام عودة نصر بن مرداس الى حلب عام ١٩٩هـ/ الانقسام عودة نصر بن مرداس الى حلب عام ١٩٩هـ/ ١٠٥٧م ، كما أعلن الاقسيس أنزين الخوارزمي استقلاله في دمشق ، وذلك بطرده ممثلي الدولة الفاطمية منها ، وقد اتخذ من قلعة دمشق حصنا له ضد أعدائه (١) .

ثم أعقب هذه الأحداث اجتياح السلاجقة لبلاد الشام عام ١٠٧٠ هـ / ١٠٧٧ م وولي تاج الدولة إلب ارسلان الشام ، فاستخلص دمشت من ابن الأقسيس بعد قتله عام ١٠٧١هـ/١٠٩٨ ، وكان قد أخذ حلب عنوة من ابن مرداس عام ١٠٧٠هـ ، وظهر لتاج الدولة السلجوقي عدو جديد في الشمال ، هو قتلمش الذي استطاع استخلاص حلب وانطاكية من السلاجقة ،وأعتبت ذلك حرب بين تاج الدولة وقتلمش استمرت خمس سنوات،كان الفوز لتاج الدولة نهائيا عام ٢٠٤٩هـ/١٠٨٦ (٢) ه

هذا النصر لم يطل ، فقد ظهر ملكشاه قوة كبيرة قادمة السي بسلاد الشام،فدخل حلب وعين عليها حاكما جديدا هو آق سنقر وهو أبو الأتابكة وجد نور الدين زنكي ٠٠

ولكن تاج الدولة الذي خسر حلب ، دعم مركزه في حمص ، وهكذا غدت سلمية تابعة له ، وامتد سلطانه الى حماة وأفامية وقلعة عرفة ، وتتابعت الأحداث على مدى عشرين سنة ، حاول خلالها الفاطميون أن يستميدوا بلاد الشمام مستفيدين من الخلافات والخصومات الناشبة ، فلسم يستطيعوا الوصول إلا لمدينة صور على الساحل السوري عام ١٠٩٣هـ/١٠٩٣م ، وظهرت القوة الفاطمية ضعيفة إذ تعاوت دون مقاومة ، وليس فديها القدرة ، حتى

البداية والنهاية – ابن كثير – ج١٢ ص ١١٢ – ١١٣٠.

۲۱ ص ۱۳۰ ص ۱۳۰ بن کثیر – ج ۱۲ ص ۱۳۰ ۰۰

على التقدم شمالي مدينة صور ، مع أن الأحوال في بلاد الشام كانت أضعف صورة لحكام متخاصمين متحاربين ، وقد اعتبرت الحملة الفاطمية على الشام آخر سهم طائش ولم يؤت نتيجة ، وطاشت مع هذا السهم آمال الفاطميين في بلاد الشام .

توالت الأحداث بعد ذلك ، فيقتل تاج الدولة ، وتعود الاقسامات الى بلاد الشام ، ويملك حلب عبد الله بن تنش الب ارسلان أخو تاج الدولة ويملك حماة أخوه رضوان ، واستطاع رضوان أن يضم حلب اليه بمساعدة الاسماعيليين فيحلب ، بعد أن انهزم عبد الله في معركة غير متكافئة مع أخيه ، فهرب الى الصليبيين يستحثهم على غزو حلب ولكنهم لم يأتوا حلب بل أتوا أنطاكية فعلكوها سنة ٤٩١هه/١٠٩٧م ، وكانت هذه مقدمة الغزو الصطيبي الى بلاد الشام(١) .

## احوال سلمية خلال الأحداث حتى نور الدين زنكي :

ساءت الأحوال قبل مجيء نور الدين زنكي اضطرابات واقسامات وظهور إمارات متبدلة بحكامها وباشكالها ، فقد دخلت الحملة الصليبية ، وأستطاعت أن تتركز في عدة مناطق من سساحل بلاد الشسام ، فقد شكل الصليبيون إمارة انطاكية بعد معركة دامية ، وكانت قبل لياغي سيانغ ، كما احتل الصليبيون إمارة طرابلس الشام ، وكانت قبل لآل عمار ، وتعركسزت الحملة في القدس ، ثم امتدت الى عكا ثم صور ثم صيدا ، أما في الداخس فقد كثر أمراء السلاجقة ، ففي حلب كان الامير رضوان على جرب دائسة مع صليبي انطاكية ، وفي دمشق كان دقاق الاخ الثاني لرضوان ، ولما توفي حل محله الأتابك طفتكين ، وهو وصيبي ابن دقاق ، أما حمص فقد كانت لجناح الدولة ثم لتاج الدولة الذي قتله رضوان غيلة ، وضم حمص لإمارته في حلب وأصبحت سلمية تابعة لحلب وأمرائها ،

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير - ج٨ ص ١٧٥ ، والبداية والنهاية ابن كثير ج١٢ ص١٤٩ .

ولما تفاقمت الاحداث ، وعظم أمر الصليبيين في الشام ، تداعى الأمراء الى حربهم، وكان على رأس السائرين لقتالهم مودود الزنكي الذي آزره آل منقذ أصحاب شيزر وعماد الدين صاحب ماردين حيث شكلوا قوة ساروا بها عبر الرصافة فأسرة مارين بسلمية، ولكن هذه الحملة فشلت لأن الأمراء السلجوقيين في الشام وقفوا ضدها لخوفهم من سلطة الزنكي القادمة مسن الموصل •

كان موت أي أمير مبعثا على إثارة فتن ومؤامرات يستفيد منها على الغالب الصليبيون ، فيزدادون توسعاً ، فقد أعقب وفاة رضوان في حلب مجيء عند من الأمراء الضعاف ، فاستغل الصليبيون ضعف الأمراء ، وغزوا حلب تصمها ، وفرضوا عليها الأتاوات ، حتى مجيء ايلغازي بن أرتق ،فدهم الصليهيين عنها ، وفي حسص قام فرحان بن قراجة ، فاستخلصها من أبنـــاء رضوان ، ولكنه لم يستطع حمايتهامماشجع الصليبيين أن يتقدموا باتجاهها محتلين قلعة الأكراد ( الحصن ) ، وامتدوا عبر السهول ، حتى غدت حمص أمام أخطارهم ، وبامتداد الصليبيسين الى وادي النصارى، ثم الى بعرين ﴿ الرفينه ﴾ غلت حماه مهــدة مروعــة • من خَـــلال الأحداث ، وفي هـــذه الفترة الزاخرة بالأخطار ؟ ظهرت بارقة أمل من أمراء الموصل الزنكيين ، فقد تقدم عماد الدين الزنكي باتجاء الغرب ، فاجتاح أرض الجزيرة الشامية ، ووصل الى حدود حلب ، واستطاع فتحها إلا أنَّ عماد الدين زنكي قتـــل غيلة في قلمة جعبر بظروف غامضة ، فأقسم ابنه نور الدين زنكي ، أن يتسم أهداف والده ، في مقاومة الصليبيين ، فاتخذ من حلب مركزا له ، وتقدم فاحتل معرة النعمان ، ثم حماة فحمص ، وهكذا غدت سلمية تابعة للزنكي ، وشعر الصليبيون بخطر الزنكسي عليهم كقوة ناشئة ، فسارعوا لحربة ، وهاجموا حلب من الشمال ، فاحتلوا بزاعة وتقدموا باتجاه حلب ، فصرفهم الزنكي بالمالُ وشما بوطد سلطانه على بلاد الشيام عام ٥٣٧هـ/١١٧م ، وهاجم دمشق ولولا أمير بعلبك لاحتلها إذ سارع لنجدة أمير دمشق ، مما دفع نور الدين زنكي أن يغزو بعلبك تفسما ، واحتلها ومنحما لنجم الدين بن أيوب

منة ١٩٣٩هـ/١٢٩٩م ، وعاد لمطاردة الصليبيين بدءا بهم من أفامية ، ولكن أمر الصليبيين عظم في وسط بلاه الشمام ، مما جعمل مدينتي حمص وحماه يهددهما خطر داهم ، لذلك عبد نور الدين زنكي للرضم خطة يقارع الصليبين بحكمة :

#### خطسة نسور الديسن زنكس لمحاربسة الغرنجسة:

أصبح الصليبيون بعد تمركزهم على الشكل الذي سبق أن بيناه خطرا هلى داخل بلاد الشام على محورين رئيسين :

#### المحور الأول :

أ ــ محور أنطاكية ممر بيلان ــ عفرين ــ الباب ــ حلب •

ب ـ محور انطاكية ـ اللاذقية ـ جسر الشغور ـ الداخل •

## المحور الثاني :

أ ــ محور طرابلس الشام ــ قلعة الأكراد ــ حسس •
 ب ــ محور طرابلس الشام ــ قلعة الأكراد ــ الرافينة ــ حماه •

وقد استطاعوا في المحــور الأول احتـــلال مدينة حارم في الشــمال ، وحصن بارين في جبل الزاوية وأفامية ، وأما في المحور الثاني ، فقد احتلوا وادى النصارى وقلعة الحصن ، وقطعة بعرين .

أصبحت هذه المواقع كالها ثقاط استناد للصليبيين يقفزون منها دائلاً على مدن حلب وحمص وحماة ، لذلك كان أمام نور الدين زنكي أن يضم خطة محكمة الدقه ، وإلا فإنه لن يستفيد شيئا ويتفاقم الخطر الصليبي .

فكر نور الدين أنه دون الوحدة الداخلية لا يمكن قهر الصليبين أو وضعهم خارج المناطق الخطرة ، والوحدة في الداخل تقتضي منه أن يذيب الإمارات العديدة ، ومن هنا بدأ مساعيه فاحتل همشق سنة ١٩٥٩هـ/١١٥٤م وخلصها من معين الدين ، كما ملك بعلبك في ٥٥٥ه/١١٥٥م ، ثم سعى الى الشمال فملك حارم ، كذلك أنهى إمارة شيزر من بني منقذ لأنهم أضعف من أن يقاوموا الصليبين في جوارهم ، كما هادن الاسماعيليين وشيخهم الداعي أما محمد في الجبال الفراية (١) ، وبهذا النجاح أصبح نور الدين على أهبة أن يحقق خطته ، فقد أنهى النصف الأول منها ، وما كان عليه إلا أن يقابل الصليبيين بمحاور على غرار محاورهم، ليكون لديه خطوط دفاعية وتموينية قريبة من خطوط الحرب ، ومن هنا لعبت سلمية دورا كبيرا في هذه الرحلة، مستفيدا بما لسلمية من ميزات الموقع والقسرب من مدينتي حمص وحماه ، وبعدها عن خطوط الحرب ، كل ذلك مهد لسلمية أن تنال عند نور الدين زنكي أهمية ورعاية تدعم خطته في مقارعة الصليبيين ،

#### سامية تردهس في عهمه الزنكيسين:

اعتبى نور الدين زنكي سلسة خطا دفاعيا ثانيا، ومن هنا بدأ يجعلها مركزا لتموينه العسكري لقواته في حمص وحماة، وهذا ما جعله يولى هذه المدينة اهتماما كبيرا، فأقام فيها عدة مشاريع عمرانية •

١ ــ تحصين سلمية : رمم نور الدين زنكي سور سلمية القديم ،وعمق الخنادق المائية التي تحيط بهذا السور ، ثم أقام أبراجا دفاعية على امتداد السور ، ومع أن هذا السور كان قائما ، ولكنه ليس من القوة ما يمكن المدينة من الدفاع عن المواد التي يريد أن يودعها نور الدين فيها .

وهكذا غدا السور على ارتفاع ما يقرب من عشرة أذرع وعرض لا يتجاوز ثلاثة أذرع ، ويقوم هذا البناء على نفس الأسس التي وضعها اليونان قبل الميلاد ، فكان دور نور الدين هو ترميم السور وجعله أكشر متانة على مستوى ما هيأه لمسلمية من عمل مستقبلي لخططه ذات المدى البعيد .

<sup>11)</sup> البداية والنهاية - ابن كثير - ج ١٢ ص ٢١،٢٣٢،٢٣١،٢١٩ .

الزائر لسلمية اليوم يشاهد الجدار المنتصب وسط السوق ، ولقب سممنا من العديد من المواطنين عن تشاؤمهم من هذا الجدار الخرب وهذا التشاؤم عائد لعدم معرفتهم بتاريخ هذا الجدار ، وهو الجزء المتبقي من سور قلعة مدينة سلمية ، وكان يلاصق السجن الذي بناء العشانيون داخل القلعة إبان حكمهم ، فلما هدم الأهلون القلعة للاستفادة من حجارتها لم تنل أمديهم هذا الجزء ، كونه جدارا للسجن ، وهكذا بقي الجدار كمثال حي على ماقام به نور الدين زنكي في بناء قلعة سلمية ،

تعود قلعة سلمية الى العهد اليوناي وامتداده الروماني ، إذ كالمت مركزا للجند ، وللقلعة شكل رباعي ذو ثمانية أبراج ، في كل زاوية من زوايا القلعة الأربع برج ، وكذلك في منتصف الجدار بين الزاويتين برج آخر ، كما يعتبر باب القلعة البرج الثامن •

جدار القلعة: ينتصب الجدار على ارتفاع ٨ ــ ٩ م ، أما القاعدة، فهي يونانية أو على الطراز اليوناني وأما أعلاه فهو مملوكي يبلغ عرضه ١ ــ ٢ م تقوم المدرجات الدفاعية ، بشكل جدار وراءه ممشى شأن جدرانالقلاع عادة ، وهكذا يستطيع المدافعون أن يسيروا بين الأبراج العليا، وعلى ممشى الجدران من الداخل خول القلعة كلها ، مما يجعلهم قادرين على الدفاع من جميع الجهات .

بقي هذا الجدار حتى ١٣٤٣هـ/١٩٣٤م ، حيث هدم الجزء الأكبر من الجدران لبناء قصر الأمير اسماعيل الشهابي القائم بأعمال إدارة المدينة .

الأبراج: يبلغ عدد الابراج سبعة يضاف اليها برج الباب، فيصبح عددها ثمانية أبراج وتشكل هذه الأبراج مراكز دفاعية عن القلعة المنتصبة وسط المدينة ٠٠

<sup>(</sup>۱) رحلة أثرية - للمهندس وصفي زكريا - ص ۲۸۷ - ۲۸۸ .

شكل البرج: يتألف البرج من طابقين سفلي وعلوي ، ومن الأسفل بني على شكل دائرة ، أما في الأعلى فيصبح البرج على شكل سداسي أو ثماني ، وهو بارز خارج سور القلعة ، مما يؤهله للمراقبة والدفاع من عدة جهات بعزاغل علوية وسفلية وله بابان علويان يتصلان بمشى جدار السور من الجهتين ، ويصعد الى البرج العلوي بدرج معلق دوائراي، ويشكل الجزء العلوي طابقا بسعة غرفة نصف قطرها حوالي ٣ م ، ويكون البرج عادة أعلى من جدران القلعة ،

برج الباب: يقوم هذا المبرج في الجدار الجنوبي، فهو من الأسفل عبارة عن باب ضمن البرج متسمع بعرض حوالسي مترين ونصف وارتفاع حوالي ثلاثة أمتار ، ويشكل الباب غرفة مفتوحة بباب نحو القسم الخارجي والباحة الداخلية ، وهو محمر من الأعلى بالبرج العلوي على غرار أبراج القلاع الأخرى .

#### قصر التلمية:

يقع هذا القصر ملاصقا للجدار الجنوبي بطول قدره المعبرون (١٠ - ٢٥ م وعرض ٨ م ، ويتألف هو الآخر من طابقين علوي وسفلي ، أما السفلي وله بابان يؤديان الى داخل القلعة، وهو مبني على شكل عقود رباعية، لذا كان له ركائز تقوم عليها القناطر وهو متسع يستطيع أن يستوعب أكثر من / حده / جندي ، ويحتوي من التموين قدرا كبيرا ، هذا القبو حول في مطلع القسرن العشرين الى مستجد بعد إخراج ساكنيه من السلميين المعاصرين ه

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات القلعة عدد من معمري سلمية وهم السادة:الاستاذ مصطفى الجندي واسماعيل الحايك وخشر امين وحمدو حمود اوشريف الحايك وعلي زهره وعلي عيدو ومحمد ملحم واحمد المسلخ،كما وصفد المهندس وصفي زكريا في كتابه رحلة الرية هذه القلعة بما طابق ماتحدث عنه المعمرون .





( جدار قلعة سلمية )

أما القسم العلوي: فيتألف من لحمس غرف أبوابها متجهة الى الشمال ، ولها نوافذ ومزاغل دفاعية في الجهة الجنوبية ، ويضعد الى الطابق الطسوي بدرج يقوم قبالة باب برج القلعة ، مبني بشكل ( معلق دلت ) ، وأمام غرف القلعة الخمس ( شرفه ) ذات خمسة أعمدة تستند عليها أعمدة حجرية طويلة تشكل سقف الغرف والشرفة معا ، بحيث يكون سقف الشرفة والغرف من الأعمدة الحجرية البازلتية ، والتي سحبها سكان سلمية ، وجعلوا أكثرها عتبات لبيوتهم ، أما الأعمدة فبعضها باق (١) والآخر كسر وبني به ،

ساحة القلعة : ساحة متسعة على امتداد جدران القلعة الأربع حيث يبلغ طول الجدار الواحد حوالي ١٣٠ م ، ويتوسط هذه القلعة بئر مساء يعرفه سكان سلمية ، لأنه بقي الى عهد متأخر أمام دار الحكومة القديم ، ومن هذا البئر يشرب ساكنوا القلعة ، أما أرضية الساحة فهي مفطاة بحجارة مربعة مرصوفة ، يتخللها العشب النامي على غرار رصفها رصفت شسوارع سلمية قبل تفطيتها بالإسسنطت ، ومن المعتقد أن هذه القلعة كانت مركزا عسكريا لحماية سلمية التي أصبحت مدينة تموين لجند الزنكي ،

#### الأقبيسة :

بعد استقصاءات مع عدد من معمري سلمية ، تبين أن الحي الشرقي من سلمية القديمة يعتوي أكثر من / ٢٦ /قبوا ، وهذه الأقبية مبنية مسن حجارة بازلتية على شكل عقود وقناطر ، وبانيها هو نور الدين زنكي فهي على النمط المعاصر لعهده ، إذ كان يستعملها لحفظ التموين لجنده في وسط بلاد الشام ، حتى أنه ذكر لنا من خلال الإستقصاء الأثري عنها ، أن ساكني سلمية الأوائل اكتشفوا هذه الأقبية وسكنوها ، وكانت تنشب الخصومات عند تنظيف هذه الأقبية من الحجارة يقذفها خارج القبو فتسقط على القبو المجاور ، فتكون سببا للشجار بعضهم مع بعض .

<sup>(</sup>۱) في دار الاستاذ أنور الجندي عمود من أعمدة القلعة و  $\sim$  و بطول حوالي  $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$  من حجر البازات .

كانت كل اهتمامات نور الدين زنكي تنركز الى تحقيق خطة ناجحة ، وبهذه الخطة الحكيمة استطاع الزنكي أن يوقع بالصليبيين الهزيمة تلو الهزيمة ، ويلحق بهم خسائر كبيرة ولكن الحسرب بين الزنكي والصليبين توقفت عام ٥٥٣ه ، بسبب وقوع زلزال مدمر جمل الزنكي والصليبين كلا منهم يرمم ما انهدم من حصوفه وقلاعه .

فقد انهدم حصن الأكراد ، وكذلك قلاع الجبال ، وسور سلمية وجزء من قلعتها ، وكذلك تهاوت أبراج قلعه أفامية ، ونال هذا الزلزال المدن تدميرا وهلاكا بالسكان(١) مما صوف القوات المحاربة على اختلافها السي صيانة ما انهدم ، وقد أورد اسماعيل أبو الفداء صاحب حماه صورة عن هذه الزلازل المدمرة بما سمعه عن أخباره فيقول(٢):

« إن معلما للصبيان خرج من داره المليئة بالأطفال ، يديد حاجة خارج البلد ( حماه ) ووقع الزلزال ، فهدمت الدار ، وجاءت على الأطفال كلهم ، فلم ينج منهم أحد، ، ولم يأت من أهلهم أحد يسأل عن ولده • • » •

من هذه العادثة نستدل أن نتائج هذا الزلزال ، كانت مفجعة في بلاد الشام ، حتى أن قلعة شيزر قد تهاوت على بني منقذ ، فلم يسلم منهم إلا من كان مسافرا ، لذلك الحقها نور الدين زنكي الى ممتلكاته حتى لا تقع بيد غيره بعد أن زال أصحابها بنو منقذ منها .

ما أصاب سلمية بهذا الزلزال هو تهدم مآذن مسجدها ذي سبعة المحاريب ، كما تداعت أبراج سور البلدة الخارجية ، وبعض أبراج وبناء القلعة ، لذلك عمد نور الدين الى ترميم ما انهدم في سائر البلاد ، وقال هذا الترميم ما انهدم من سلمية .

البداية والنهاية - ابن كثير - ج ١٢ ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي الغداء - اسماعيل أبو الغداء - ج ٣ ص ٣١ .

واستغرقت أعمال الترميم حوالي عشم سنوات ، كانت بلاد النسام تعيش في هدوء مشوب بالحدر كالهدوء الذي يسبق العاصفة عادة ، وإبان هذه الفترة مات تورالدين زنكي في دمشق ، وبدا نجم أحد قواده في التألق، وكان هذا القائد هو صلاح الدين بن يوسف الأيوبي ، قائب الزنكي في مصمر •

#### صلاح الديس الأيوبسي في مصر :

كان الفاطميون حكما ، قد كتبوا نهاية الدولة المحتومة ، بعد الخصام بين ولدي الخليفة المستنصر بالله أحمد المستعلي وأخيه نزار، ولئن استطالت هذه النهاية حوالي سبعين عاما ، فتعود للهيبة التي خلفها الخلفاء الفاطميون الأول من أمثال المعز لدين الله والعزيز والمستنصر بالله ، حتى إذا أطل حكم العاضد كان كل شيء قد تكشف عن نهاية الحكم الفاطمي •

فبلاد الشام خرجت من سلطة الفاطميسين ، سسواء كان هذا العخروج سياسيا أم دينيا ، فمن حيث السياسة ، وقعت بلاد الشام بيد الأمراء من آل سلجوق ومن جاء بمدهم ، وأما دينيا ، فقد أعلن الاسماعيليون الشساميون تمسكهم بإمامة نزار وأولاده في (آلموت) شمالي إيران .

أما الدن ، فقد استقل الصليحيون فيها استقلالا تاما إلا من بعض العلاقات الدينية الروتينية ، وهكذا انصر الحكم الفاطمي عن الحجاز ، وتقلص عن المغرب ، ويظهر أن مصر وحدها هي الفاطمية ، والحقيقة أن مصر نفسها لم تكن بيد أي خليفة فاطمي بعد المستنصر بالله ، لقد أخذ المماليك يحكمون فيها باسم الخلفاء المستعليين الضعاف، لذلك كانت الخاتمة متوقعة، واستطاع صلاح الدين أن يسدل الستار على الحكم الفاطمي دونما وجل أو خوف من فقمة الناس وثورتهم ، وتبدى انقلاب صلاح الدين الأيوبي إلفاء

المذهب الشيعي الإسماعيلي من مضر واعلان المذهب الشائعي<sup>(۱)</sup>، فلم يجابه عمله هذا بضوت واحد أو ردة فعل واحدة في مصر كلما ، وانقضى الزمسن على الدولة الفاطمية ، ليبدأ نجم الأيوبيين في الصحود بعدما عاشت هذه الدولة على مدى مائتين وإحدى وسبعين سنة .

وظهرت إدارة صلاح الدين الأيوبي العسكرية الناجعة في استتباب الأمن في مصر ، مها دفعه ليتطلع الى أبعد من مصر ، الى الشام .

## صملاح الديسن في الشمسام :

بدا الخلاف واضحا بعد وفاة نور الدين زنكي الذي ترك فراغا لايمكن لأحد من الامراء المتبقين ملؤه ، لذا كانت الشام مسرحـــــا لأزمات داخليـــة متعددة زيادة عما عليه من خطر خارجي يعددها باستمرار .

أما الأزمة الداخلية فتتجلى في الصراع بين خلفاء نور الدين زنكي على السلطة ، بعد أن ترك ولدا صغيرا قاصرا لا حول له ولا طول ، تجلت الأزمة الخارجية في وصول الصليبيين الغزاة الى مناطق حساسة داخل بلاد الشام ، وهم يتحينون الفرص للوثوب الى أبعد من ذلك ولمطامع لا حدود لها ، وغدت حماة وحلب وحمص ودمشق وجميع حواضر بلاد الشام مدنا مهددة بالخطر الصليبي، ومما زاد في الخطر هو مساعي بعض الأمراء المحليين الذين يساومون الفرنجة ويهادنونهم كموقف شمس الدين بن المقدم صاحب بانياس الشام ، عندما راسل الفرنجة في القدس يستعطفهم لإبقائه في منصبه ٢٥٠ .

وبهذا الشكل كان حال الشام يستصرخ شخصية قوية محبوبة ، يتجمع

<sup>(</sup>۱) تاريخ ابي الفداء ــ ج٣ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) خطط الشام - محمد کرد علي - ج۲ ص ۲) .

الناس حولها لرد اعتبار العسرب وكرامتهم المهدورة ، وكان صلاح الدين الأيوبي هو بارقة الأمل ، يلوح في نجاحاته في مصر وله صداه في بلاد الشام، ورغم أن صلاح الدين نفسه في مصر كانريمتبر نفسه طوع ابن نور الديسن زنكي ، وتنبين صدق مشاعره من خلال مراسلته إياه، فقد كتب له ما يلي(١)

« إن الوفاء إنها يكون بعد الوفاة ، والمحبة انها تظهر آثارهـا عنـــد تكاثر أطماع العداة » •

ولكن أمراء الشام قابلوا صلاح الدين بتهجمهم عليه ، ووصموه بالعديد من الصفات السيئة كالطبع في الحكم ، وعلى رأس هؤلاء الأمراء كان شمس الدين بن الداية الذي كان في حماة ، فقد راسل الصالح بن نور الدين زنكي ليكون عنده فيحماة بكتاب طويل حمله سعد الدين كمشتكين، يهدف من ذلك وضع الصالح الزنكي الفتي تحت رعايته مسمتأثرا بحكم الشام باسمه ، وهذا وحده يظهر الحالة السيئة في خلفاء الزنكي الذيسن كاتب بعضهم صلاح الدين ليخلصهم من تسلط ابن الداية واستثاره بالشام، وذلك عام ٥٥٥ه/١٧٤م ٠

#### مستبرة صبالاح الديسن التي الشسسام :

جهز صلاح الدين حملة قطع بها صحراء سيناء،ووصل الكرك ،وكانت سابقا لوالده ، ثم وصل الى بصرى الشام ، فاستقبله صاحبها الذي كان ممن استنصر به ، وسار بركابه ، وعندما وصل دمشن خراج عسكرها لاستقباله وتقديم مراسيم الولاء له ، إلا قلعتها ، فقد عصا فيها خادم الملك الصالح

<sup>(</sup>۱) خطط الشام \_ محمد كرد على \_ ج٢ ص ٢٦ \_ ٧٤ ،

زنكي واسمه ريحان ، فراسله صلاح الدين ، فأخلى له القلعة وسلمه إياها ، ثم الرسل صلاح الدين كتابا الى الملك الصالح يخاطبه بسميدي ومولاي ، ويقول(١) فيه « ••• إنها جئت من مصر خدمة لك ، لأؤدي ما يجب مسن حقوق المرحوم ، فلا تسمع ممن حولك ، فتضمد أحوالك وتختل أمورك ، وما قصدي إلا جمع كلمة الإسلام على الفرنجة •• » •

فشاور الملك الصالح من حوله ، فأشاروا عليه أن يستنكر خطوات صلاح الدين ، وأن يخشن له بالكلام ، مما أثار صلاح الدين ، وإن كسان قد أبدى تسامحا بكظم غيظه ، ورأى أن الخطر كله في وقوفه عند حــــدود دمشق ، لذلك آثر أن يتابع مسيرته شمالا ، فاستخلف في دمشق سيف الاسلام طفتكين بن أيوب ، وسار الى حسص ، والتـــي كانـــت مع سلمية وبارين والرها من قطاع فخر الدين مسعود بن الزعفر آن(٢) الذي أتسم حكمه بالقسوة والظلم فيما ملك من مدن ، بينما جميت القلاع لنور الدين زنكي وجنده ، ومن هنا تنابعت المدن في تأييدها الصلاح الدين ، بينما تعصو القلاع والحصون ءمما يستدعيه لاستعمال القوة لإخضاعها ، ففي حسص ملك صلاح الدين المدينة وعصت قلعتها ، فترك حامَيــة تدك أســـوارها ، ورحل الى حماة ، فملك المدينة وعصت قلمتها ، وكان فيها عز الدين جرديك أحد مماليك النورية ، فاستملكها صلاح الدين عنوة ، وسلمت له ســـلمية بعدها ، وتابع صلاح الدين مسيرته نحو حلب التي خرج منها الملك الصالح وقد جمع التأس حوَّله ، وقاوموا صلاح الدين مقاومة لّم يستطع بها صلاح الدين استملاك حلب ، حتى أنه صد عنها ، واضطر للنزوح عنها بسبب تقدم الفرنجة نحو حمص وحماة ، فعاد ليحاربهم ويهزمهم وتستقر حمص من جملة ممتلكاته ٠

 <sup>(</sup>۱) خطعك الشام ... محمد كرد علي ... ج ٢ ص ٤٧٠

۲) تاريخ أبي الفداء ـ ج ٣ ص ٥٦ ـ وابن الاثير ج ٩ ص ١٣١ .

ولكن الملك الصالح كاتب ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين ، فلبي سيف الدين طلب ابن عسم ، واستحث الخطأ مع ألخيه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ، وهكذا تجمع للملك الصالح جمع كبير من العساكر الزنكية بطب، وسارت الجموع باتجاه حسم ، فكأتب صلاح الملك الصالح يبذل له حسص وحماة على أنَّ تبقى له دمشق ، فرفضها الملُّك الصالح ، والتقى الجيشان في أطراف حماة من الشرق بالقرب من سلمية ، ودارت حرب طاحنة انهزم خلالها الجيسش الزنكي وانتصر صلاح الدين ، وقطع خطبة الملك الصالح ، وأزال اسمه عن السَّكة وسمى نفسَّه سلطانا ، ورأسله الزنكيون للصلُّح على أن يكسون ما بيده له ، وما بيدهم لهم ، وعلى هذا تم الصلح ، ولكن صلاح الدين فتح حصن بارين وضمها لممتلكاته ، كما صالح بني رزيك على أن يكون الحــد بينهم هو معرة النعمان ، ولكن الزنكيين فقضوا الصلح ، وجهزوا جيشا من عشرين ألف مقاتل بين فارس وراجل ، واستطاع صلاح الدين بقوائمه البالغ عددها سنة آلاف أن ينتصر عليهم للمرة الثانية ، وذلك في عام ٧١ هـ /١١٧٥م ، مما شجع صلاح الدين للقيام بعملية فتح جديدة في أمسلاك الزنكيين ، فحاصر بزاعة وملكها ، وقصد منبج ففتحها عنوة ، وســــار بعد الى اعزاز فتسلمها ،وهكذا جرد صلاح الدين حلب من توابعها الاكثرأهمية، ورأى الملك الصالح أنه أصبح تحت رحمة صلاح الدين ، فكاتبه وناشده الصابح فصالحه ، وأعطاه قلعة اعزاز ورحل صلاح الدين بعدها قساصــــدا مصياف<sup>(١)</sup> ليؤدب شيخ جبل سنان راشد الدين •

وبعد أن خرج من مصياف ، اتجه لمجابعة الصليبيين بعد أن وقع مسع سنان راشد الدين صلحا واتفاقية حرب دامت طيلة العهد الايوبي ، وفسي عسقلان في عام ٥٩٧هـ/١١٧٧م وقعت معركة طاحنة مع الصليبيين ، كانست العزيمة لجيش صلاح الدين ، حيث اتجه الى مصر .

 <sup>(</sup>۱) خطط الشام ـ محمد كرد على ـ ج ٢ ص ٥٠ وأبو القداء ـ ج ٢
 ص ١١٦ ٠

أناب صلاح الدين على حماة خاله شهاب الدين الحارمي ، وأقاب على حمص ابن عمه محمد بن شيركوه الايوبي ، وعلى بعلبك أحد أقربائه توران شاه ، وهكذا أصبحت سلمية من قطاع شهاب الدين الحارمي ، وقد تبعت سلمية بما فيها من جند وتموين صلاح الدين غداة وصوله الى حماة فأفاد منها فائدة كبيرة لأنها كانت ملاى بالحبوب وأنواع التموين العسكري •

#### الصليبيون بهاجمون حمساة:

كان لرحيل صلاح الدين بعد هزيمته الى مصر على النحــو المذري ، إثارة للصليبيين أن يحققوا شيئا من مطامعهم في بلاد الشام ، فغي أواخــر عام ١١٧٧هـ/١١٧٩م ، تقدم الصليبيون باتجاه حماة بعد أن تخطوا بعرين ( الرفنية) وشيزر ، وضربوا حصارا شديدا حول مدينة حسباة المتحصنة ، فأرسل شهاب الدين الحارمي رسله يستحث قوات سلمية وبعضا من فصائل صلاح الدين فيها لمساعدته في فك الحصار عن المدينة ، فهب إليه جمع غفير شاركَ فيه الأهلون وبمض شــيوخ البــدو ، حيث أثارت هذَّه النجدَّة همة شهاب الدين ومن معه ، فخر،جوا من وراء سور حياة ، وأخذوا يعـــاربون الصليبيين حرب استماتة ، فتم لهم النصر وتراجع الصليبيون بهزيمة فكــراء الى بعرين ، وكان خروج قوأت الحارمي من الجبهة الجنوبية بينما اندفعت قوات الايوبيين من الجهة الغربية مما اضطر الجيش الصليبي أن ينقسم الى فرقتين ، وبينما انهزمت الجبهة الجنوبية وحوصرت العديد من قوات الجبهة الغربية ، فكانت هذه المعركة مثالًا للوحدة إبان الشدة في مقِساومة العسدو الأجنبي ، ولكن شهاب اتتابته نوبة قلبية أضعفته وتوفي بعد ذلك بأشهر ، ويخسرُ صلاح الدين الرجل القوي والسند الأكبر(١) ، فعزن صلاح على فقده لخاله ، وعين مكانه تقي الدين عمر الأيوبي يساعده في الأمن ابن عمه مصد بن شیرکوه صاحب حسص ۰ ۰

۱٤٣ س ۴ عرب الأثير سرج ٩ ص ١٤٣ ٠

# غبودة مسلاح الديسن الس الشيسام :

في أواخر عام ١٧٥هـ/١٧٩م عبد صلاح الدين للمسير الى الشام لتأديب شمس الدين بن المقدم في بعلبك ، لأنه رفض تسليم البلد لمن عين صلاح من قبل وهو ثوران شاه ، واستطاع صلاح الدين فتح بعلبك بعد حصار لم يطل ، وعندئذ سلمها لمبعوثه الأول ، وتابع تقدمه محاربا جسوع الفرنجة بين طبرية وصفد ، وحتى ولاية ليون الأرمني ، فما أن أطل عام ١٨٥هـ/١١٨٠م حتى عاد صلاح الدين الى مصر ليسوي بعضا من أحوالها، ومكث فيها حتى عام ١١٨٨هـ/١١٨٦م ، حيث عاد الى الشام ثانية ليصول مع الفرنجة حربا وصل بها الى سنجار وآمد ، ثم عاد الى أرض حلب ، فملك من خالد من توابع حلب ، واجتاح عنتاب وصالح زنكي بن مودود بإعطائه سنجار ، وقد مدحه القاضي الدمشقي محي الدين بن الزكي بقصيدة مطلعها:

م فتحكم حلب بالسيف في صغر مبشر بفتوح القدس في رجب

وصادف أن تحقق فتوح القدس بنفس الشهر الذي ذكره الشاعر ، بعد أن خاض غمار حرب حطين ، وحطم أسوار القدس عام ١١٨٥هـ/١١٨٧ في شهر رجب ، ثم اتجه الى الحرب على الساحل في افطرطوس والمرقب وجبلة واللاذقية ، ثم حاصر قلعة صهيون ، فتسلمها بعد حصار مرهق وتسلم بعدها قلعة برزية والشغور ودخل منطقة حلب طاردا الفرنجة منها نهائيا(۱) ، وعاد بعدها الى دمشق ليتابع حربه مع الفرنجة في الجنوب ،كمافي عكا عام ١٨٥هـ/ بعدها الى دمشق ليتابع حربه مع الفرنجة في الجنوب ،كمافي عكا عام ١٨٥هـ/ بعدها من ديار فلسطين .

عاد صلاح بمدها إلى دمشق وبقي طيلة ذلك العام بين أهله وذويــه ينتابهالمرض تباعا حتىاشتُد عليهوأخمد الروح الوثابةفيه عام٨٨٥هـ/١١٩٢م

<sup>(</sup>۱) تاريخ الحروب الصليبية ـ ستيفان ـ رانسيمان ـ ج٢ ص ٧٦١٠٠

بين الأهل والأقرباء ، بعد طول التجوال ومقارعة الاعداء ، ودفن في محفل مهيب في دمشق التي أحبها فاحتضنته الى الأبد .

# ورثسة مسئلاح الديسن في دولتسه :

ورث دولة صلاح الدين سبعة عشر ولدا ذكرا ، وقد نجح بعضهم في استلام إمارات ، وبقي بعضهم فارغا من الإمارة ، وتوزعت الأقاليم الموروثة على الشكل التالي ، كان أخو صلاح الدّين الملك العادل أبو بكر في مصر فملكها ، وملك المُلك الأفضل نور الدين الأكبر لصـــلاح الدين دمشـــق ، كما ملك في بعض من أجزاء مصر الملك العزيز عماد الدين عثمان،وملك حلب الملك غياث الدين غازي ، وفي الكرك والشوبك والاقاليم الشرقية من البلاد الشامية ، ملك الملك العادل منصور الناصر للدين بن المظفُّر ، وفي بعلبكملك الملك الأمجد مجد الدين بهرام ، وفي حمص والرحبه وتدمر ملك شيركــوه ابن محمد ، وفي بصرى الشام الملك المظفر خضر بن صلاح الدين ، وهكذا توزعت الدولة في الأسرة الأيوبية ، وهناك بعض من القوآد والمقربين مـــن صلاح الدين نالهم أيضا من الدولة إمارات فقد ملك حصن شيزر وما يتبعه سابقُ الدين عثمانُ بن الداية ، وأتمر على قلعة صهيون وبرزية والشــــغور ناصر الدين بن منكورس ، وأخذ دلدرم بن بهاء الدين على باشر وما يتبعها واتمر على كوكب وعجلون أسنامة الحلبي ، وانفرد ابراهيم بن شمس الدين ابن المقدم ببعرين وكفر طاب وأفامية (١) ، وكان حريا أن يجري بين الورثة بسبب كثرتهم العديد من المنافسات والمؤامرات ، حتى كادت أن تصل الى حد الحرب والأقتتال •

# صنور من التنافيس بين الاسره الايوبينة:

الملك العادل يفوز بالقسم الأكبر من دولة الأيوبيين :

بعد منافسات وحروب ، كان السبب الأول فيها مطامع كل ملك بما

<sup>(</sup>۱) خطط الشيام - محمد كرد على - ج ۲ ص ٧٠٠

لدى غيره ، فلما توفي الملك العادل العزيز عثمان في مصر عام ٥٥٥هـ/١٩٨٨م وله من العمر عشرون عاما ، قام مكانه ابنه الملك المنصور محمد ، ولما كان صغير السن ، فقد اتفق على استدعاء أحد الأمراء الأيوبيين ، ليكون أتابكيا له ، ووقع الاختيار على الملك الأفضل ، وكان في صلخد ، وما أن حضر الى مصر حتى انقسم العسكر الأيوبي الى قسمين : قسم كاتب الملك العادل أخا صلاح الدين ، والقسم الآخر أقر بأتابكية الملك الافضل على ابن أخيه المنصور محسد .

كان الملك العادل يحاصر ماردين عندما وافته أحداث مصر ،فتوجه من توه الى دمشق، مما اضطر الملك الافضل أن يتجه لاحتلالها ، ولما عجز عن ذلك وحده استنجد بأخيه الملك الظاهر ، وحاصر الملكان دمشق ، وكانست خطة الملك العادل الايقاع بين الأخوين، بأن وعد الملك الظاهر أن يسلمة دمشق دون أخيه ، ونجح في بث الفرقة بين الأخوين ، لمن تكون دمشق ؟ وبخلاف الأخوين فشل عسكريهما ، فعاد الأفضل الى مصر ، بعد أن فشل في مقارعة أخيه الظاهر في معركة دارت بين الأخوين في مرج الأصفر في ضواحي مدينة دمشق(١) ، وعاد الظاهر الى حلب ، واستغل الملك العادل فشل الأفضَّ ، فلحقه حتى أدركه ، وأوقع فيه هزيمة نكراء ، فالتجأ الأفضل الى القاهرة ليحاصر فيها ، ولكن الحصار لم يطل،فقد تم فتحها بعد ثمانية أيام ، وعندئذ الأتابكية لم يطل أمدها لإعــلان الملك العادل أنه ســلطان مصر ، وضرب السكة، وأقام الخطبة باسمه ، وصالح العادل ابن أخيه الملك الظاهر فيحلب، فأعلن الثاني مقرا بتبعيته لعمه ، عندما أقام الخطبة للعادل في حلب وتوابعها، وحاول الملك الظاهر التجرر من هذه التبعية بتوسيع سلطته فاتحأ منبسج وكتر طاب ومعرة النعمان وأفامية ؛ ولكن حماة استعصت عليه ، وعماد أخوه الأفضل المخلوع من مصر لينضم اليه ، واجتمع الاخوان ثم انفسم

<sup>(</sup>۱) خطاط الشام \_ محمد كرد على \_ ج ٢ ص ٧٣ ، وأبو الفداء \_ ج ٣ ص ٢١٦ -

اليهما ميمون القصري صاحب نابلس متفقين على فتح دمشق واستخلاصها من الملك العادل ، ثم متابعة الحرب في مصر لإنهاء سلطنة الملك العادل •

ولكن العادل فك أزر هذا التحالف بالحيلة ، وتمت لـــ السلطة على مصر وبلاد الشام ، وسادت الطمأنينة والسلام فترة من الزمن ، وأصـــاب سلمية في هذه الفترة ازدهار ملحوظ، لأنها كانت بعيدة عن مسرح الأحداث، ولأن الملك المنصور شجع على تقدمها الزراعي حتى تمد حماة اقتصاديا .

ولما تم للعادل الاستيلاء على ماملكه الأمراء الصلاحيون من أبناء أخيه، اتجه بكل قواه لمحاربة الصليبيين في الساحل ، ففي عام ١٩٩٩هـ/١١٩٦م، نازلهم في بيروت فكسرهم ، والحقهم الى يافا ففتحها وأتبعها بصيدا ، ولما شعر الصليبيون بعجزهم عن مقارعة الملك العادل ، أجزلوا له العطاء مالا وهبات ، فهدأت ثورة العادل لئلاث سنوات ،

ولكن الصليبيين في وسط بلاد الشام هاجموا حماة ، فخرج اليهم الملك المنصور ، وهزمهم حتى بعرين فحررها منهم ، وتحصن الصليبيون في قلعة الأكراد ( الحصن ) التي تستمد قوتها من إمارة طرابلس الصليبية .

لقد فشلت كل محاولات الأمراء في إضعاف الملك العادل ، وكان يقهر كل مؤامرة تظهر من أبناء أخيه ، حتى أوصلهم الى اليأس ، فساد السلام فترة ليست طويلة ، ففي عام ٥٦٥هـ/١٢١٨م مرض العادل وتوفي على اثر مرضه ، وتجزأت الدولة العادلية بين أولاده دون منافسات أو خصومات ينهم (١) بل سادت البلاد صور من التعاون بين الأخدوة ، وخاصة ضد الصليبيين فقد سمى كل أبناء العادل لمساعدة أخيهم الملك العادل ضد الصليبيين الذين حاصروا دميناط في عمر، وهزموا الصليبيين نهائيا من مصر، مما عكس صورة من الفرح طيلة عام ١٦٢١/٦١٨م ،

#### خلافينات الأخسوة وموقسف بتسلمسية مبن ذلك :

قصد المعظم عيسى حماة لأن الناصر أخاه صاحبها كان قد وعده بـــان

<sup>(</sup>۱) خطط الشام .. محمد كرد علي .. ج ۲ ص ۸۱ ، ۸۲ ، ۸

يؤديه مالًا اذا ملكها ، ولم يف إبوعده ، ونزل المعظم في يعرين ، ولماتحصنت حماة في وجهه ، اتخذ المعظم سلمية منطلف الله ، مستفيدا من خيراتها ومحاصيلها طيلة أيام حربه مع أخيه ، ولما لم يفد من حصاره شيئا ، ولي على للمية ممثلا عنه ، وارتحل آلي معرة النعمان ، وقد أثار هجوم المعظم على أخيه الناصر ثائرة إخوته الأشرف والكامل،وكتبا الرسائل لأخيهما يستنكران عمله ، وحمل هذه الرسائل ناصح الدين الفارسي الذي وافى المعظم فسي سلمية ، ونقل اليه ما في الرسائل ، وطلب إخوته بالرحيل ، فامتثل للطلب ، وتسلم سلمية بعده المظفر ، بعد أن وهبها إياه أخوه الناصر ، وهكذا ظهر أبناء الملك العادل بشكل تكتلات الواحدة ضد الأخرى ، ولكن الكامل كان على ما بيده أقوى الإخوة جميعا ، لذلك كانت أطماعه تظهر في حبه لامتلاك الشام،ولكن الإخوة أسترضوه واعترفوا بحق دخوله دمشق لمحاربة الفرنجة، مع أنها للملك الأشرف ولكن بعض هذه الشروط قد أخلُّ بها ، فرحل الملك الكامل ونزل مجمع المروج قرب سلمية ، ثم دخلها لتكون مقرا يهاجم منها حماة ، وكبر جمع الكامل بانضمام شيركوه صاحب حمص له،ولم يكن أمام الناصر إلا أن يستسلم لأخيه ، وعصا جنده وأمراؤه ذلك ، ونصبوا عليهم المعز بن الملك الناصر ، ولم يستطع جمع الملك الكامل مهاجمة حماة ، إنساً سلخوا سلمية عنها ، وأسندت إدارتها الى شيركوه صاحب حمص عام ٥٦٥هـ/١٣٢١م(١)، منذ ذلك العهد غدت سلمية وتوابعها تابعة لأمير حمص دون حماة ، وقد احتفظ فيها شيركوه ، وعزز مكانته بإقامة التحصينات فيها، فتوى أسوارها ،وحكم أبراجها ،لتقف في وجه غزو البدو من جهة والاعداء الكامنين في حماة من جهة ثانية ، ودعم هذه التعزيزات بتجديد بناء قلمــة شميميس التي كانت ركاما ٠

تجدید بناء قلعـة شمیمیس(۲) :

تقع قلعة شميميس في الشمال الفربي من مدينة سلمية على يعد حوالي

<sup>(</sup>۱) خطط الشام \_ محمد كرد على \_ ج٢ ص ٨٤٠

 <sup>(</sup>۲) رحلة أثرية - المهندس وصفي زكريا - ص ۲۹۰ .

/ ه / كم ، وتجثم على قمةً جبل مخروطي هو أمتداد لجبال العلا ، ويقسع شرقي هذا الجبل دير المارجورجيوس ( الخضر ) حالياً •

بناة القلمة الأول: القلمة في بنائها اليوم لها مظهر العصر الأيوبي ، ولكن بنائها الأول هم أمراء حمص من آل شميسفرام في أواخر العهد الهنستي وبداية المهد الروماني ، وذلك كما ورد في الحولية التاريخية، ولكن الفرس بقيادة كسرى أبرويز جاؤوا على هذه القلمة هدما وإحراقا ، شان كا التحصينات التي واجهوها إبان غزوهم لبلاد الشام ، وبقيت ركاما على قمة ذلك الجبل ، حتى سعى شيركوه الأيوبي الى تجديد بنائها مستفيدا من بقايا البناء فيها ، وتشمل هذه البقايا العمرانية :

١ ـــ أساس القلعة وقواعد الأبراج المكونة من حجارة ضخمة قوية ٠
 ٢ ـــ البئر المائي فيها ٠٠

٣ ــ الخندق الكبير المحيط بها •

وقبل أن تأتي على تفصيل هذه القلعة ، لابد أن تتبين أهميتها من حيث الموقع ، والذي جمل الأيوبيين يسعون الى تجديد بنائها .

الواقف على أبراج هذه القلعة يشعر بقيمتها ومكانتها أن حيث اطلالاتها على فسحات أربع ولمسافات بعيدة :

١ ــ تطل القلعة على مساحة وأبعاد باتجاه الغرب حتى تصل الى حدود
 مجرى نهر العاصي عما يمكنها من رصد أية حملة عسكرية من هذا الاتجاه م

٢ ــ كما تطل على مساحات واسعة باتجاه الجنوب ، ورغم وجود جبل عين الزرقا إلا أنها تطل من فوق هذا الجبل باتجاه مدينة حمص ولمسافة تقدر ب/ ٣٠ / كم ، والقادم المسافر من حمص الى سلمية اليوم يستطيع أن يرى القلمة وأبراجها أعلى من قمة جبل عين الزرقا ، ومن مسافة بعيدة .

۳ کما تطل القلعة باتجاه شرقي سلمية ، حتى لتظهر سهول قرية برى
 وما بعدها والأبعاد تزيد على / ٢٥ /كم •

على القلعة على سهول تتجه الى الشمال الشرقي ، وهي تبدو
 بارزة حتى قرية صبورة وما بعدها على بعد يصل الى حوالي / ٤٠ / كم ٠

هذه الإطلالة جعلت القلعة ذات أهمية كبرى في استطلاع أي خطر قادم من أربع جهات ، وقد أكسبها في العهد الروماني اتصالها بتلال الإعلام أهمية كبرى ، معا جعل الرومان يولونها أهمية زائدة ، وأما الأيوبيون ، فقد اهتموا بها لا للاستطلاع فحسب بل للدفاع ، بواسطة الجند الذين يرابطون فها .

#### زمين بنياء القلمية :

حدد أبو الفداء في تاريخه البدء في بناء القلعة عــام ٢٢٨/٦٢٦م () بينما يذكر محمد كرد علي في خاز الشام بدء البناء في ٢٢٣هـ/١٢٢٩م (٢)، وقد أجمع كلاهما على الأمجدد ب، القلعة هو الملك شيركوه صاحب حمص، وقد تم بنا ءالقلعة على مرحلتين مرحلة العهد الروماني مرحلة العهد الأيوبي،

# وقد تم البناء على الشكل التالي :

استفاد الرومان من الفطاء البازلتي فوق الجبل ، فجعلوه قاعدة وأساساً للبناء ، كما استفادوا من الحجارة ، فبنوا الأبراج ، حتى اذا اكتمل البناء ، عمدوا الى حفر البئر في قمة الجبل داخل القلمة ، وهذه البئر عراضة وواسعة في الأسفل حتى يكون دخول الهواء فيها سهلا ، وعندما اكتفت القلمة مسن الماء بواسطة البئر ، أغلقت فوهة البئر على شكل قبة ، وجعل له فسوهة دائرية لإخراج الماء بالملفاف ، ويبلغ عمق البئل أكثر من ١٥٠ م ، وبعد ذلك سعى بناة القلمة الى حفر الخندق حول القلمة بعمق ١٠ – ١٥ م بشكل يكون طرفه من جهة القلمة منتصباً عاموديا ، أما الطرف الثاني ، فله حافة الجبل الدائرية ، وكان يرمى بالتراب على سنفوج الجبل مما أكسبها نمومة ، يصعب الدائرية ، وكان يرمى بالتراب على سنفوج الجبل مما أكسبها نمومة ، يصعب

۱۱) تاریخ ابی الفداء ـ ج۳ ص ۱۱۵

<sup>(</sup>٢) خطُّفُ الشَّام \_ محمد كرد على \_ ج ٢ ص ٩٠٠

على المرء تسلقها ، وللقلعة طريق واحدة من جهة الشسرق ، وتصل الى حافة الجبل ، حيث كان ينتصب جسر متحرك خشبي ، وهذا الجسر يتكون مسن حافتين خارجية وداخلية ، فالخارجية ثابتة ، والداخلية مزودة بملفاف يرفسع الباب الخشبي عند الحصار وينزله في أيام السلم ، وفي الخندق العديد من المفاور التي استعملها القدماء كإسطبلات للخيول ، كل هذه الأبنية هدمها كسرى أبرويز ، وعادت القلعة بعدها شبه ركام بناء على قمة جبل .

#### المرحلة الثانية : ما بنساه الأيسوبيسون

استفاد الأيوبيون من وجود قواعد للقلعة ، فقد نزحوا الماء من البئر ، وبنوا بالحجارة المتهاوية الأبراج المتداعية على طريقتهم الأيوبية المعروفة في شرقنا العربي ، فاتخذت القلعة الشكل التالي :

# شكل القلمة:

تتألف القلعة من قسمين منفصلين بجدار بينهما: القسم الشرقي وفيسه البوابة المتحركة والبئر المائية وبئر أخرى للتموين مطلية بالقصرمل، وفيسه بقايا أبراج مراقبة ودفاعية، ولا يزال منها برج للدفاع عن الباب، وفي هذا القسم تقوم الأبراج الدفاعية على الحافة الشرقية من الأعلى أما من الاسفل فأقبية ردم بعضها ولا يزال البعض الآخر ظاهرا كمساكن للجند وخدم القلهة وحراسها و

أما القسم الغربي: ففي زاويته الجنوبية الغربية تنتصب بقايا من دار الإمارة ، حيث يظهر من أرضه المنضضة بالحجارة الماونة والجدران والنوافذ التي لم يبق منها إلا بقايا قليلة ، ومن الجهة الغربية والشمالية تتموم أبراج عالية ترتكز الى قواعد وأقبية بنيت على شكل عقود رباعية أو قناطر ، ورغم تداعي أكثر الأبراج بيد الانسان الذي كان يزور هذه القلعة، فيهدم الجدران ليلقي الحجارة في البئر المائية لاستطلاع عمقها ، فقد بلع البئر أكثر حجارة القلعة حتى غدا قعره اليوم مرئيا ،

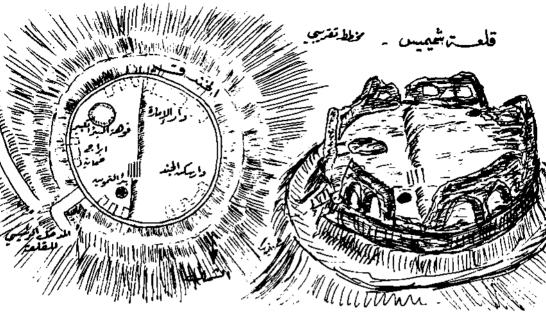

مصور شكلي واسقاطي لقلعة ( شميميس )



. منظر عام لقلعة ( شميميس )





## اهميسة هذه القلصة في المهسد الايوبسي:

مما تقدم من شرح حول هذه القلمة ، تنبين أهميتها في السيطرة على طرق المواصلات ، بما دفع ملوك الأبوبيسين في حلب وحمساة وحمص الى التنافس على امتلاكها ، بدلالة أن من يملك قلمة شميميس، يكون بيده مفتاح بادية الشام ، ويربط المواصلات التجارية بيده ، لذلك كان مالكها يلاقسي المتاعب الكبيرة ليحتفظ بها ،

#### متاعب اصحاب قلمة شميميس:

عارض المغلفر صاحب حماة شيركوه ملك حمص لبنائه قلعة شميميس، وحاول منعه ، ولكنه لاذ بالصمت عندما علم أن بناءها كان بأمر من الملك الكامل صاحب مصر ، ولقد لاقى المظفر متاعب كبيرة عندما هاجم الفرنجة منطلقين من حصن الأكراد ( الحصن ) حماة وسارع الملك الناصر صاحب بعرين لنجدة أخيه ، فانسحب الفرنجة هاربين، وهنا ظهرت مطامع الملك المظفر في احتلال بعرين من أخيه ، زاعنا أنه يريد أن تكون ثكنة عسكرية في وجه الفرنجة ، وطلب من أخيه أن ينتقل الى حماة ، ولكن الناصر رفض الطلب، فاحتل المغفر بعرين ، وسافر الناصر الى أخيه الكامل في مصر (۱) .

## عبودة الخلافسات والحبروب في البيست الأيوبسي:

مات الأشرف صاحب دمشق ، وقام مكانه أخوه الصالح اسماعيل ، وذلك عام ١٣٥٥هـ/١٢٣٧م ، وقد استاء الملك الكامل من استلام الملك الصالح اسماعيل دمشق ، ولما كان الصالح اسماعيل دمشق ، ولما كان ذا قوة كبرى ، فقد تحصن الملك الصالح اسماعيل داخل أسوار المدينة ، واستنجد بشيركوه في حمص ، فأرسل له قوة محاربة ، ولكن الملك الكامل

<sup>(</sup>۱) خطط الشمام \_ محمد كرد علي \_ ج ٢ ص ٩٠ \_ ٩٣ .

لاقى هذه القوة في غوطة نمشق وسعقها ، وعاقب الكامل شيركوه ، بـأن مائك المظفر صاحب حماة مدينة سلمية وما حولها ، وهكذا خرجت سلمية من ملكية شيركوه •

وقام المظفر بالاهتمام بسلمية لترفد حماة فأمد لها قناة (١) مئلية تسقي بساتين حماة والسهول الشرقية منها ، والتعشب حماة بمياه سلمية العذبة ، وبعد خمس سنوات توفي الكامل في مصر ، وأعقبت وفاته تمزيقا هائلا فسي ورثته ، فانتهز شيركوه هذه الفوضى ، وهاجم سلمية ، فاستعادها ، وأخذ يطبق على المظفر عقوبات كبيرة تضعف الملك المظفر وهدينة حماة اقتصاديا ، وكان أول عمل قام به ، هو قطع القناة المائية ، وجعل مصبها في نهر العاصي، ثم سعى بعد ذلك الى بناء سد على بحية قطبنة حابسا في أيام الصيف مياه النهر ، ولذلك توقعت النواعير في حماة وأصاب البساتين الجغاف ، فزوت خضرة الأشجار ، وعانى المغلف صعوبات كثيرة من السكان بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور ،

وكذلك زادت مطامع الأمراء العلبيين ، فهجموا على معرة النعمان ، واستخلصوها من الملك المظفر فضمرت سلطة المظفر حتى أنها اقتصرت على حداة وحدها ، وكان عام ٥٣٥هـ/١٣٧م وما بعده عام تفكك وانقسامات في الشام ومصر ، وفي غمرة هذه الأحداث يموت ملوك البيست الأيوبي الكبار ، فقد مات في عام واحد الأشرف صاحب دمشق والكامل صاحب مصر وشيركوه صاحب حمص مما شجع وزاد من تفاقم الخلافات ، وظهرت قدوة جديدة على مسرح الأحداث ، كانت هذه الأحداث هي :

# الماليك الخبوارزمينة :

كان الصراع على أشده بين أبناء الأسرة الأيوبية ، عندما أخلد الصليبيون

هذه القناة هي جزء من قناة العاشق التي سبق ذكرها حسبما ورد فيما كتبه الاستاذ كامل شحادة عن السيل في مدينة حماة \_ في الحولية التاريخية \_ المجلد السابع \_ الاقنية والسيل في مدينة حماة .

للسكون في أعقاب مهادنة صاحب مصر لهم ، وفي هذا الجو المضطرب على امتداد الدولة الأيوبية ، ظهرت الخوارزمية ، تنشر الزعب في بلاد الشام ، تقتل الناس وتبث الخوف في النفوس ، وتهدم المقرى والمدن التي تجتاحها فما هي الخوارزمية :

#### الخوارزمية واصولهم:

هم في الأصل عسكر جلال الدين منكبرتي أحد ملوك أواسط آسيا استولى على ايران والعراق وأذربيجان ، وأتخذ من تبريز مركزا له ثم استخدمهم الملك الصالح أيوب عندما مات ملكهم في حوالي ١٣٣٤هـ /١٣٣٦م (١)، ولما مات الصائح أيوب ، انضموا الى الروم ، وخضعوا لأمرائهم المناصرين الملك كيقباذ ، ولكنهم انسلخوا عن الخدمة في الدولة البيزنطية ، عندما مات كيقباذ وخلفه ابنه كيخسرو الذي عاداهم ، وقتل بعضهم ، فخرجــوا يعيثون في الأرض فسادا وخرابا ، حتى استمالهم الملك نجم الدين أيوب لتحقيق بعض مصالحه في الصراع الأيوبي الداخلي ، ولما ترك نجم الديس أيوب المناطق الشرقية من بلاد الشام ، ظهرت أخطار الخوارزمية في البلاد الشامية ، إذ وصلوا حلب في ١٣٤٠هـ/١٢٤٠م ، ونازلهم تورنشاه بن صلاح الدين ، فانهزم المسكر الحلبي ، وغنم الخوارزميون غنائم عديدة ، وخربوا العديد من القرى حول حلب ، ومنها منبج ، ثم عادوا الى حران ، وبعدها قصدوا الجبول واعزاز ، وحاصروا سرمين ، وجاؤوا معرة النعمان ونازلهم ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عساكر الصالح اسماعيل صاحب دمشق ، وانهزم الخوارزميون ولاحقتهم القوة الأيوبية المهاجمة من شيزر، ثم من حماة ، وذهبوا الى سلمية فخربوا جزءا من سورها ونهبوها،ويمحوا شطر أسرية والرصافة قاصدين الرقة ، وطاردتهم جموع البدو بسين سلمية

والرصافة ، فخاف الخوارزميون من وقوعهم بين قوتين : البدو والحلبيين، فتخلوا عن الفنائم،وأطلقوا سراح الأسرى،وعلى ضفاف نهر الفرات لحقهم الحلبيون ، فأوقعوا بهم هزيمة فكراء اتجهوا بعدها الى حران ثم السى الرها .

ولما تخاصم الملك الصالح أيوب وعمه الملك الصالح اسماعيل. استنجد الصالح أيوب بالخوارزمية الذين وافوه عند غزة ، وحاربوا معه في الروج واطراف دمشق ، مما اضطر الملك الصالح اسماعيل أن يدافس عن دمشق بالاستنجاد بالفرنجة ، وفي المعركة انهزم الملك الصالح ومعــه الفرنجة ؛ ولاحقه المصريون والخوارزميــة ، وحاصروا دمشق ، وتم ايم فتحها،ولكنهم لم يستفيدوا منهذا الفتح فنقموا على الملكالصالح أيوب، وعادوا المصريين ، ثم حاصروا دمشق ، وأعلنوا أنهم مــع الملك الصالح اسماعيل المهزوم وابراهيم بن شميركوه ، ولكن الملك ابراهيم خرج من المعركة خاسرا ، فاستفاد من هذه الفرصة الملك المنصدور صاحب حماة ، باحتلاله سلمية ، وهكذا خرجت سلمية للمرة الثانيــة من ملك حمص الى ملك حماة، وفي عام ١٣٤٤هـ/١٣٤٦م سار صاحب حلب وعسكره والمنصور من حماة لنجدة الصالح أيوب المحاصر في دمشق من الخوارزمية ، فانهزم الخوارزميون شرقا حتى انضموا الى جموع النتار ، أما قلعة شميميس فقد تسلمها الملك الصالح أيوب من الأشهرف صاحب حمياه ، مما أساء الى الحلبيين ، فسير ملكهم الناصر حملة بقيادة شمس الدين لولو الأرمني ، حاصرت الأشرف في حمص ، فسلمهم قلعة شميميس ، وصعب ذلك على الملك الصالح أيوب ، وكان في مصر ، فسار الى دمشق ، وتابع سيره الى حمص ، ولكنه تراجع الى مصر بسبب مهاجمة الصليبيين لمدينة دمياط .

#### ابتسداء دولسة الماليسك :

توفي الملك الصالح أيوب في مصر عام ١٦٤٥هـ/١٣٤٩م ، وكان قد رتب جيشه من جماعة من النرك ، اتخذوا ثكناتهم فيجزيرة الروضة على

البحر ، لذلك سموا بالمماليك البحرية ، ولدى وفاة الملك الصالح استدعت زوجته شجرة الدر أشهر قواده من المماليك البحرية ، وأعلمته بموت الملك الصالح ، وأوعزت اليه أن يعلن مع جماعته الولاء لولده المعظم تورنشاه • الذي جاء فعلا من حصن كبغا ، ولم يطل به الأمــر إذ قتلــه المماليك بعد شهرين (١) ، وكان قاتله ركن الدين بيبرس ، والذي أعلن نفسه ملكا باسم الملك الظاهر ، وكان قد دعا لملكية شجرة الدر ، وأقيمت لها الخطبة على المنابر ، وضربت السكة باسمها ، وانتهــز صاحب حلب الناصــر يوسف الفرصة ، فسار الى دمشق وملكها ، بينما استعصت عليه بعلبك وعجلون وسلمية وقلعة شميميس ، ولكن هذه المواقع سقطت يبده بعد ذلك تباعا ، وكان لمقتل تورشاه بيد المماليك هزة عنيفة ألمت بالبيت الأيوبي ، فارتفعت المناداة لاستخلاص مصر من يد المماليك ، واستعادتها الى الأسرة الأيوبية، فتشكل تحالف قوامه صلاح الدين يوسف بن العزيز والصالح اسماعيل والأشرف موسى بن تورنشاه وأخوه نصرة الدين الأمجد حسن والظاهر الشاذي أبناء الناصر بن المعظم وتقي الدين عباس بن العادل، وساروا جميعا على رأس قواتهم الى مصر ، وخرج المصريون لملاقاتهم ، ووقعت معركة عظيمة بين الطرفين ، أسفرت عن هزيمة العسكر المصري ، إلا أن الجناح الأيمن من القوات المصرية ثبت بقيادة المعز التركماني الذي حمل بدن معه على الملك الناصر حيث ولى منهزما الى دمشق ، وسعَّى الفريقان الى الصلح على أن يتولى عرش مصر مرشح من بيت أيوب ، فلم يقدم أحد على ذلك خوفا من تحكم الماليك بأسيادهم ، ومن هنا أخذت سطوة المناليك تشتد وتقوى في مصر •

#### هـولاكـو التتـري:

كان ملوك بني أبوب يتخاصمون في الشام ، وقد انسلخت مصر عن

<sup>(</sup>۱) ابو الغداء \_ اسماعیل ابو الغداء \_ ج ۳ ص ۸) ، وخطط 'لشام محمد کرد علی \_ ج ۲ ص ۱۱ .

أسرتهم ، عندما لاح في الأفق شبح هولاكو التتري ، وهو يدمر بفداد عام ٢٥٦هـ/١٢٥٨م ، ويقضي على الخليفة العباسي المستعصم بالله ، وتابع التنار مسيرتهم الى الجزيرة الشامية ، فسارع الملك الناصر يوسف صاحب دمشق يتقرب من هولاكو بإرسال ولده العزيز محمد مع وفد كبير محملا بالهدايا النفيسة والتحف الثمينة لاسترضائه وتحاشي أخطار تدميره ، وكان مسعى الناصر دليل ضعفه ، وبالأخص أنه أوقع نفسه بين نارين ، نار التتار من الشرق ، ونار المماليك من حوله الذين حاولوا بدورهم قتله خارجين عن طاعته ، مما اضطره الى الهرب الى دمشق يحتمي خلف أسوارها ،

لكن هولاكو ، مكث أمام حران ، وأرسل ابنه سموط الى دمشق مارا بحلب ، وخسرج العلبيسون وعلى رأسسهم الملك المعظم توران شاه لاستقبالهم في معركة غير متكافئة ، انهزم فيها الجند العلبسي ، وتحصنوا خلف أسوار حلب فسار جند التتار الى اعزاز فتسلموها بالامان، وعندئذ استنفر الملوك الايوبيون ، عندما علموا بغطر التتار على حلب وبلاد الشام بعدها ، فتجمعوا في برزة في ضواحي دمشق بقوات يقودها الناصر يوسف ملك دمشق والمنصور ملك حماة ، وكان مع الناصر وبين قواده المملوك بيرس البندقداري ، ولكن هذا الجمع انفض بسبب خلاف بسين المماليك وملك دمشق ، وفي الوقت نفسه سقطت حلب بيد التتار بعد مذبحةرهيبة، وتبعت المدينة سقوط قلعتها بتاريخ ١٥٥ه (١) ، بعد أن امتلات أزقتها بالضحايا من العلبيين بأعداد لا تحصى من البشر ، وسار الملك الاشرف صاحب حمص الى هولاكو وهو في حلب فلتقرب منه ، ولكن هولاكو عن ساحب حمص الى هولاكو وهو في حلب فلتقرب منه ، ولكن هولاكو عن المصاحب على مرأى من الفواجع التي وقعت في المدينة ، وكان وهو في حلر الإمان للملك الإشرف هو تخريب قلعة حمص وأسوارها وقلعة حماة شرط الإمان للملك الإشرف هو تخريب قلعة حمص وأسوارها وقلعة حماة شرط الإمان للملك الإشرف هو تخريب قلعة حمص وأسوارها وقلعة حماة حماة حماة علما الإمان للملك الإشرف هو تخريب قلعة حمص وأسوارها وقلعة حماة حماة وكان

<sup>(</sup>۱) ابو الغداء \_ استماعیل ابو الغداء \_ ج  $\gamma$  ص  $\gamma$  و خطط الشام محمد کرد علی \_ ج  $\gamma$  ص  $\gamma$  0.1 .

دون أسوارها خوفا من الفرنجة ، فنفذ الأشرف هذه الشروط، كما عومك سلمية نفس معاملة حمص بتخريب السورين سور المدينة وسور القلعة (۱) وسار هولاكو الى دمشق ، فسلمت المدينة ثم تبعتها القلعة ، وتابع التتار سيرهم نحو الارض المحتلة من الصليبيين ، فاحتلوا صيدا وبيت جبريسل وخوران والخليل حتى وصلوا الى غزة ، والتي سلمت لهم كآخر حلقة في فتحهم وامتدادهم غربا .

عندها بدأت الحشود في مصر ، فقد تجميع في مصر الملك الناصر صاحب دمشق والمنصور صاحب حماه اللذان أصبحا دخيلين في مصر عند السلطان المظفر قطز ، وأزمع الجمع على الخروج الى الشام لمواجهة التتار بعيدا عن أرض مصر ، وكان لقاء القوات المتحاربة قرب عين جالوت ،

كانت معركة عين جالوت قاسية على المسلمين في بدئها ، ولكنهم تجلدوا واستبسلوا، بعد أن أزالوا من صفوفهم الفرقة والانقسام، وارتفعت بين صفوف المسلمين صيحات الحماس عندما بدأت جموع التنار بالتراجع، ثم بالهزيمة المروعة ، بعد أن قتل أحد قادتهم ، وأسر ابنه ، وأرسل السلطان قطز في أثرهم ركن الدين يبرس ، فشنتهم في البلاد ، وقتل منهم أعدادا كبيرة ، عندئذ أعلن الملك الاشرف ميله الى جانب المسلمين ، بعد ممالأت للتنار ، وقدم للسلطان قطز طلبا يطلب فيه السماح له عن موقفه السابق ، فأقره على حمص ، كما أعيد الملك المنصور الى حماة ، وضمت اليه بارين ومعرة النعمان ، بينما سحبت منه سلمية التي وضعت كإمارة مستقلة لأمير العرب ( البدو ) مهنا، وهكذا تم إجلاء التنار عن سائر بلاد الشام، وأعيدت الهرارات الشامية لأصحابها من ملوك بني أيوب ، كما عين شمس الدين أقوش البرلي أميرا على سواحل الشام حتى غزة،وعين في دمشق علمالدين

<sup>(</sup>۱) أبو القداء - اسماعيل أبو القداء - ج ٣ ص ٢٠٣ و خطط الشسام محمد كرد علي - ج ٣ ص ١٠٩ -

سنجر الحلبي ، ومنحت حلب الى الملك السعيد بن بدر الدين لولو الذي أساء التصرف مع الحلبيين (١) •

وهكذا ولأول مرة تقوم في سلمية إمارة مستقلة طيلة العهد الاسلامي، بانسلاخها عن حمص وحماة، وغدت مطمع أمراء العرب (البدو) يتنافسون على حكمها ، ويقتتلون من أجلها ، مما خلق فيها جوا من عدم الإستقرار والأمن ، لذلك هجرها أكثر سكانها خوفا على أنفسهم ومالهم ، والتسي غالبا ما كان أمير العرب يسعى لوضع الأتاوات ، فإذا امتنع الانسان عن الدفع كانت حياته هي الثمن ، كل هذه الأحوال جعلت أرضها الزراعية تستحيل الى مراعي لعدم وجود من يزرعها ٠٠

#### مقتبل السلطان قطيز وظهبور بيبسرس:

عندما انتهى السلطان قطز من طرد النتار عبر بلاد الشام ، قفل راجعا الى مصر ، وكان بيبرس البندقداري ، قد انفق مع جماعته على التخلص من سلطانهم، وخلال العودة هجم بيبرس وجماعته وقتلوا السلطان المظفر قطز، وأعلنت ملكية بيبرس باسم الملك الظاهر بيبرس ، ولما علم علم الدين سنجر بمقتل المظفر قطز ، اعتبرها فرصة سانحة له فأعلن سلطنته في دمشق ،ولقب نفسه الملك المجاهد ، بينما رفض ملكا حمص وحماة الوقوف ضد بيبرس، بل أعلنا أنهما مع من يملك مصر م

#### عبودة التتبار البي الشبيام:

استغل التنار مقتل قطز ، فعبروا الفرات غربا، وهاجموا حلب فملكوها، وقتلوا العديد من سكانها ، وخرجوا الى اعزاز ، واستولوا على حارم ، وأشرفوا على حماة ، فتحصن صاحبها في حمص ، ودارت المعركة شمالي حمص قرب ( الرستن ) ، فانهزم التنار وتشتت شملهم ، وسار بعضهم الى

 <sup>(</sup>۱) خطاط الشمام ـ محمد كرد علي ـ ج ۲ ص ۱۰۸ ـ ۱۰۹ .

أفامية ، وبعضهم الآخر الى الشرق مارا بسلمية الى أسرية فالرقة ، وهكذا فشل التتار للمرة الثانية في السيطرة على بلاد الشام (١) ، وفي عام ١٥٩ هـ/ ١٢٦٠ م جهز الملك الظاهر حملة لقتال علم الدين سنجر سلطان دمشق، ولما تلاقى الجيشان انهزم سنجر ، ثم تم أسره فسيق الى مصر ، وهكذا استقرت دمشق أخيرا للظاهر بيبرس ، كما أعلنت كل من حمص وحماة وحلب الولاء له ،

كان هولاكو في بلاد العجم عندما وافته أنباء الهزائم الأخيرة التسي مني جيشه بها في بلاد الشام ، فعمد الى الأسرى ، فقتلهم ومنهم الناصر بن أيوب صاحب حلبوأخوه الظاهر وابنه الصالح،ولم يسلم من هذه المجزرة سوى العزيز بن الناصر لأنه كان صغيرا ، وهكذا لاحت شمس الأيوبيسين باهتة ناحلة تترنح نحو المغيب،وهي توحي بزوال سلطانهم على يد مماليكهم البحرية من جهة والنتار من جهة أخرى .

ولم يتوان التتار عن غاراتهم على أطراف بلاد الشام كلما سنحت لهم الفرص ، ولم يشبع لهم نهم ، فغروا في ١٥٩هـ/١٢٦٠م حلب وهرب سكانها من السيف المسلط دونما رحمة وشفقة ، ولكن هجمتهم هذه المرة لم تكن في القوة من شيء ، لذلك كان سهلا ردها ، فارتحدوا الى ما وراء نهر الفرات دونما مكاسب (٢) ، وهكذا عجز التتار للمرة الثالثة من فرض سلطانهم على الشام لذلك حولوا حب الاستئثار بالشام الى نوع من غرو المكاسب فقط بشكل متتالى .

# الملك الظاهر بيبرس بين التتار والصليبين :

اعتلى الملك الظاهر بيبرس سلطنة مصر والشام في ظروف غاية في

۱۱۰ – ۲۰۹ ص ۲۰۹ – ۱۱۰ اسماعیل ابو الفداء – ج ۳ ص ۲۰۹ – ۱۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) خطط الشام \_ محمد كرد على \_ ج٢ ص ١١١ .

الصعوبة ، وترتبت عليه من خلال ذلك مهام جسام ، فعليه أن يقفه في وجه التتار الزاحفين باستمرار من الشرق ، وأن يجابه الصليبيين المحتلين لأجزاء من سواحل الشام ، لذا بدأ الظاهر بيبرس بين نارين وعليه أن يختار بسسن سيبدأ ، وآثر الابتداء بالصليبيين لعدة أسباب .

أولها : إن الصليبيين مفككوا القوى ، وبإمكانه مقارعتهم منفرديسن بعيدين عن التعاون فيما بينهم •

ثانيها : قرب مواقع الصليبيين منه، وبعد امدادهم سواء كان بالرجال أن التموين من أي جزء من بلادهم أوروبا •

وفعلا بدأ بهم ، بإقامة اتحاد عسكري بقيادته ، قوامه ملوك كل مسن حماة وحمص وسنقر الرومي وسار الجمع الى انطاكية أقوى الإمسارات الصليبية ، ورغم أنه لم يتيسر لهم فتحها ، لكنهم أوقعوا فيها الأذى الكبير، وكان عام ١٦٠هـ/١٢٦١م عام الحرب مع الغرفجة ، وبعده بعام ، خسرج يبرس الى الصليبيين ثانية فحاصر الناصرة ، وأغار على عكا ، وهدم برجها ثم أكمل عمله بعقده اتفاقها مسع الاسماعيليين في الجبال ، فشاركوه في حملاته يرفد من المقاتلين الأشداء ، فقصدوا قلعة المرقب ، وقتلوا أميرها بسكين فدائي ، كما قتلوا أدوار أحد أمراء الانكليز(١) .

وفي عام ٩٦٦هـ/١٢٦٤م هجم بيبرس على قيسارية وفتحها،ثم عمد الى أرسوف وحلبا وعرفه وصفد وملكها كلها من الفرنجة •

خطط الشام ـ محمد كرد على ـ ج ٢ ص ١١٢ ٠

ولحلال سنة ٦٦٩ ـ ٦٧٣ هـ / ١٢٧٠ م قام بيبرس بخسر باطاحنة ضد الفرنجة ، واستخلص منهم مدن جبلة واللاذقية وعرفة والقليمات وحلبا وصافيتا والمجدل وانطرطوس ، وهكذا غدا الوجود الصليبي في بلاد الشام ضامرا هزيلا ، يسير الى نهايتهم ، لذلك اتجه الى التتار الزاحفين غربي الفرات عام ٦٧٥ هـ ، فكسرهم وطاردهم نحو مدينة الأيلستين في أطراف الأناضول ، حيث نازلهم في معركة فاصلة ، قضت على ظهور التسار غربي الفرات ،

وفاة الملك الظاهر بيبرس ومشكلة خلفه :

توفي بيرس عام ٢٧٦هـ/١٢٧٩م بعد جهاد كبير ضد القوتين التسار والصليبين،عدا عن تعطيه بالصفات الفاضلة ما جعل الناس يعبونه ويأسغون الفقده ، وكان قد عين خلفا له ابنه بركه الذي لقب بالملك السميد ، ولكن يعض قواد الجند لم يكونوا راضين عن هذا التبين ، واستغل هؤلاء القواد النشغال الملك السميد بحربه في سيس شمال بلاد الشام عام ٢٧٧هـ/١٢٧٨م وبعده عن القاهرة ، فخلعوه وعينوا مكانه أخاه بسدر الدين سلامش (١) ، والقب بالملك العادل ، وله من العبر سبع سنوات فقط ، مما يدل على أن يدا خفية كانت تكمن وراء هذه الأحسداث ، وقد عرف فيما بعد بأنه الأمير وقوفه بجانب بركه الملك السميد ، وسمى نفسه الملك الكامل شمس الديسن منقر ، وهكذا انقسمت دولة بيبرس الى قسمين متحاربين في الشام ومصر ، إذ سار السلطان قلاوون الى الشام بجيش كبير ، ولاقاه خارج دمشق سنقر أولكن عسكر الشام تخلى بن سنقر ، فولى هاربا مع بعض مسن جماعته الى الرحبه ، وكان يرافقه أمير العرب ( البدو ) وأمير سلمية آنذاك عيسى بن مهنا ، فحماه طيلة مسيره حتى سلمية ، ولما علم أن قلاوون في إثره،

<sup>(</sup>۱) ابو الفداء - اسماعيل ابو الفداء - ج ٢ ص ٢ .

يمم سنقر ومن معه الى الجبال ، فاحتى في قلمة صهيون ، حيث تلفل مقدم القلاع في مصياف والعليقة والكهف للتوسط بين الأميرين ، وأحلوا الصلح باعتراف سنقر بسلطنة قلاوون ، ويكون سنقر نائبه في الشام ، والذي عجل في وقوع هذا الصلح ، هو ظهور التتار فجأة قرب الرقة بعد أن عبروا نهر الفرات (1) على حين غرة فاغتنم التتار فرصة القوضى بين القوات المتصارعة في مصر والشام ، فعبروا نهر الفرات ، وهاجموا الرقمة ووصلوا الى حلب ، حيث نالها من إيذائهم الشيء الكثير ، ولما سمعوا بمقدم السلطان قلاوون الى قلاوون اليهم ، تسللوا هاربين الى الأناضول ، ولما عاد السلطان قلاوون الى مصر ، أعادوا هجومهم على الرصافة ، ووصلوا أسريه ودخلوا سلمية فعاثوا فيها فسادا ، ثم وصلوا الى الرحبه وضواحي دمشق، وكان ذلك عام الويلات عام الويلات عام الراب و فيها فسادا ، ثم وصلوا الى الرحبه وضواحي دمشق اتجهوا الى وادي التيم عام ١٩٨٣هـ/١٢٨٤ ، ولما لم يستطيعوا فتح دمشق اتجهوا الى وادي التيم فملكوه .

وبعد عام سار السلطان قلاوون الى النسام ، وهاجم قلعة المرقب واستخلصها من الصليبين الاسبارتين ، ثم توجه بعدها الى طراطس الشام، فتم له فتحها بعد حصار طويل ، وأعقب هذا الفتح مرض السلطان قلاوون بالحمى التي أتت عليه فتوفي ، واعتلى السلطنة بعده ابنه الأشرف صلاح الدين خليل ، فتابع خطة والده في مقارعة الفرنجة ، ففتح عكا عنوة ، وأوقع الرعب في قلوب الفرنجة ففتحوا له أبواب صيدا وصور وبيروت ، وسلمت له أنظرطوس بالأمان ، ولم يبق للصليبين في الشرق أية ركيزة سوى إمارة سيس الأرمنية ، وهكذا لوحت في عام ١٩٥٠ه/ ١٢٩١م أعلام النصر على الصليبين الذين لم يبق لهم أي شأوة في بلاد الشام ، بينما ساد الاغتيال بين أعضاء أسرة القلاوونين ، فقتل في عام واحد سستة أمسراء وملوك ، وكان أحدهم الملك الأشرف ، ووصل الى الحكم الملك الناصر ه

 <sup>(</sup>۱) خطط الشام ـ محمد كرد على ـ ج ۲ ص ۱۱۹ .

#### التنسار بهسعدون الشسام:

كانت جموع الصليبيين تغادر بلاد الشام حين تبدى في الأفق الشرقي شبح التتار المريع ، فقد سار غازان بن أرغون خان بن هولاكو حفيد جنكبير خان سنة ٢٩٩هـ/١٢٩٩م ، واتجه التتار بجموعهم الحاشدة قحو بلاد الشام، فعبروا نهر الفرات ، ووصلوا حلب ، فاستلموها فاتحمين ، ثم توجهوا الى حماة بأقرب طريق مارين بسلمية ، فنزلوا في مجمع المسروج ، فهرب أهسل سلمية عن آخرهم متجهين الى حماة وحمص للاحتماء بالأسوار العاليــة ، ووقف الملك الناصر قلاوون ، يعمل جاهدا لصدهم ومعه سلاو والجاشنكير، وقد داخلهما الطمع في الحكم ، وخلال المعركة انفض عسكرهما ، مما سبب هزيمة المسلمين أمام التتار ، فتحصن السلطان الناصر في حمص ، بعد أن تنظى عن حماة ، ولكن أكثر عسكره هرب الى دمشق ومصر ، فاضطر أن يتحصن في بعلبك ، ولكن التتـــار ســـاروا الى دمثــق ، ودخلوها ولاحقوا المنهزمين الى غزة والقدس والكرك ، ولما كانت قلعة دمشق محصنة ، فقـــد استعصت على التتار ، فنال دمشق من غضبهم حرقا وتهديما وسلبا وسبيا ، ولاحت لغازان مخاوف على الحكم في تبريز ، فعاد اليها بعد أن وافته أنباء تمرد ضده ، واغتنم الأرمن فرصة الفوضى والضعف في البلاد العسربيسة ، فهاجموا الشام ، ولكنهم توقفوا عند نهر جيحان ، ولكن التتار عادوا ثانية الى غزوهم بلاد الشام ، فوصلوا حلب وحساه وجبال أنطاكيــة وقلاع الاسماعيلية ، وتداعى أمراء الشام ومصر ، فتجمع جيش بقيادة اســـتدمن الكرجي نائب السلطان ، وواقع التتار في معركة شرّقي حمص ، فانهزم التتار شر هزيمة ، وتشتتوا في بادية الشام بين تدمر والرصافة وسلمية ، ولكنهم تجمعوا ثانية بقيادة قطلوشاه نائب غـــازان<sup>(١)</sup> ، وعـــاد الى حماة ، فاحتله**أ** 

 <sup>(</sup>۱) خطط الشام ــ محمد كرد على ــ ج ۲ ، ورحلة اثرية ــ وصفى زكريا ــ ص ۲٦٧ وما بعد ،

والمصري مع التتار في سهل الصفار ، وكانت المعركة رهيبة ، انهزم فيها واتجه الى دنشق بعد أن فتحت حمص أبوابها ليلا ، وتلاقى الجند الشامي التتار وطاردتهم القوات العربية حتى القريتين ، فاتجهوا باتجاء تدمر ، ووصلوا الى الغرات ، وكان فائضا بالماء ، ولما حاولوا عبوره غرق أكثرهم فيه ، وتابع بعضهم السير على شاطئه فدخلوا أرض العراق .

وبغياب التتارعن الساحة تشجيع للسلطان الناصر على مهاجمة الأرمن فأوقع قيهم هزيمة منكرة واستعاد كل الأجزاء التي احتلوها بعد أن طردهم خارج البلاد الشامية ، وحتى لا يعودوا ثانية ، شكل السلطان الناصر جيشا في الشام ، وعين على قيادته اسماعيل بن على الملقب بأبي الفداء أمدير حماة عام ٧١٠هـ/٢٣١٠م وهو المعروف بالكاتب المؤرخ أبي الفداء ٠

ساميسة في عهسد إمسارة العسرب،( البسدو ) :

# الأمير مهنا بن عيسى:

منذ أن منح السلطان المظفر قطز سلمية أمير العرب مهنا بن عيسسى ، غدت ضامرة ولاسيما بعد أن غدت أكثر من مرة مسرحا لحروب وغزوات ، بدا من خلالها بروز أمير العرب كسلطة كبرى بين القبائل البدوية ، ولكسن السلطة اتجهت بعد عام ٧١١هم/١٣١١م الى أن تكون خطرا علمى المدن العواضر كحماة وحمص ومعرة النعمان ، ثم امتد الخطر على جميع المدن الواقعة بين دمشق وحلب ، مما شجع أمير العرب ، أن يهاجم حلب بقسوات بلغ تعدادها أكثر من عشرين ألف مقاتل ، واستطاعوا دخول مدينة حلب ، وحاصروا قلعتها ، ولم يتراجعوا الا بعد أن دفعت لهم أموال طائلة من قرا سنقر ، ولما حاول أمراء المدن التعاون ، سعى سليمان بن مهنا بن عيسى الى التتار يتعاون معهم ، وفي عام ٢٠٧٠ه اتجهت القوات صوب مصدر قوة البدو في إسارة آل عيسسى ، فانهزمت جموع البدو الى سلمية ، فلاحقهم السلطان الناصر بقوات ، ولما لم تكن سلمية قادرة على حمايتهم ، خرجوا السلمان الناصر بقوات ، ولما لم تكن سلمية قادرة على حمايتهم ، خرجوا

منها ، وانهزموا باتجاه الكبيسات ، فعين السلطان الناصر مكان آل مهنا محمد ابن أبي بكر ، وهكذا عاد آل عيسى الى مراكزهم في مدينة سلمية •

وفي عام ٧٤٨ هـ ، قامت فتنة بين العرب من آل عيسى وأعدائهم ، إذ قام سيف الدين بن الفضل أمير العرب ، بغزو أحمد الهياض من أمراء العرب الشماليين (شرقي حلب) ، ولكن الغزو كان فاشلا ، فلاحق أحمد الهياض قوات آل عيسى ، ودارت بين القوتين معركة حامية الوطيس قرب سلمية ، دارت خلالها الدوائر على سيف الدين بن الفضل ، فتشتت قواته ، ونهبت أمواله ، ووصل النهب الى سلمية بأكملها ، وتابعت قوات أحمد الفياض غزوها الى المعرة وحماة وتوابعهما ،مما جعل الأمن غير مستتب ، والطرق غير آمنة ، فهرب الفلاحون من الريف ، ودرست العديد من القرى ، وأقفرت الحقول ، وزالت معالم الزراعة لانتشار البدو الغزاة ينهبون ويسلبون كل الحقول ، وزالت معالم الزراعة لانتشار البدو الغزاة ينهبون ويسلبون كل ما تلاقيه أيديهم وحيث امتدت سلطتهم .

وحين تولى السلطان صلاح الدين صالح ، وهو العشرون من ملوك الترك وثامن أولاد محمد بن قلاوون ، عصاعليه بيدمر الخوارزمي في حلب، وتشجع ليهاجم دمشق ، فجاءه السلطان صلاح الدين بقوات هزمه شر هزيمة ، وعين بديلا عنه طشقمر المنصوري ، وكان هذا على خصومة مع الأمير جبار بن آل الفضل ، فسعى طشقمر لقتال جبار ، ولكن جبارا أوقع الهزيمة بطشقير ثم قتله ، وهكذا قويت شكيمة البدو ، حتى أن ولاة الشام ، الخذوا يسمون اليهم يسترضونهم ، كما سعى آقبعا الى نعير أمير العرب من المنظل في ١٨٧هـ/١٩٧٩ ، ولم تضعف قوة البدو إلا بظهور مناوئين فيما بينهم ، كما وقع بين نعير بن مهنا أمير العرب وابن عمه عثمان بن قسارا في سنة ٥٨٥هـ/١٩٧٩ ، وساعد نائب السلطان عثمان ، فانكسر نعير ،

ونهبت أمواله التي اختزنها في سلمية ، ونهبت معها سلمية نفسها ، فاقتوت حتى من البدو والحضر معا<sup>(١)</sup> •

#### الماليك الشراكسة:

اعترى الهرم جسم الدولة المملوكية التركية في مصر ، حتى أن نواب السلطنة في النمام ، لم ينفكوا عن التمرد ضد سلاطين مصر ، وزاد الفساد فسادا مطامع البدو في المدن الشامية ، فلم ينقطعوا عن الغزو مدينة إثر مدينة ، حتى غلت بلاد الشام غير آمنة ، وهكذا خرجت البلاد من سلطة حكامها ، فكيف بسلطة مصر عليها ، وسبب ذلك هو ضعف الملك الصالح في إدارة سدة الحكم لسببين هامين : ١ - صغر سنه ، ٢ - تحكم الماليك في أمره ، وكان الأتابك برقوق قد جعل الأمر بيده ، فأراد أن يضع حدا لمهزلة الحكم ، بأن يتخذ شرعية لنفسه ، فدعا القضاة في مصر والخليفة العباسي (٢) فيها ، ونقل إليهم رغبت ووجهة نظره ، فكان حكمهم خلع الملك الصالح وإعلان سلطنة الأنابكي برقوق عام ١٣٨٤ م ، وهكذا تهاوى نجم والخليفة الباسي المدولة الماليك البحرية ليشرق من جديد نجم المماليك الشراكسة ،

نتيجة لهذا التغيير ، أصبحت الدولة خليطا ومزيجا من شراكسة وأتراك وعرب ، وهذا أبعث على خلق التناقضات باعتبار أن كل متنفذ له جماعته الذين يأتمرون بأمسره ، فأصبحت الدولة دولا وإمارات ، وإقطاعات داخل اقطاعات اقتصادية متصارعة حينا متحدة ضد بعضها أحيانا ، فما تنفك عسن الخصومات تمتد من منطقة الى أخرى ، الأمر الذي أوقع مصر والشسسام في فوضى لا نهاية لها ، حتى لم يعد الانسان يأمن على نفسه ، فكيف على ماله وأملاكه ، هذه الحالة مهدت لنجاح التتار المفول نجاحا لا مثيل له عندما

الثنام - محمد كرد علي - ج ٢ ص ١٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) لقد عمل الملك الظاهر بيبرس الى نقل الخلافة العباسية الى القاهرة بعد أن تهاوى كبانها على يد هولاكو في بقداد .

سعى تيمورلنك يجتاح البلاد طولا وعرضاً ، ينشر الرعب والعلع والمآسسي على امتداد مسيرته مع جنده •

# تيمـورلنــك :

الأمور في بلاد الشام ومصر لا تستقر على حال من الفوضى الضاربة أطنابها في كل صقع من أصقاعها ، بين صاعد للحكم وآخر منهاو عنه ،وثالث بعد الدسائس،ويبيت الأمور لصالحه ، في مثل هذه الأحوال ظهر تيمورلنك قود الجيوش الجرارة ، ويجتاح الأرض ، وقد أحالها الى خرب بعد ازدهار ودمار بعد حضارة فمن هو تيمورلنك ؟ هو من أسرة عريقة ذات أصل ، فهو ابن ترغاي بن أبقاي مؤسس مملكة المغول الثانية ، ولاسمه معنى فكلمة ( تيمور ) تعني الحديد ، وكلمة ( لنك ) تعني الأعرج ، فقد أصيب وهو حدث بسهم أحد الرماة ، وترك فيه عرجا أبديا ، ويمت بالصلة لبيت ملوك التتار آل جنكيز خان من جهة أمه ،

استطاع تيمورلنك بحكمته تارة وبقوته وبطشه ودسائسه تارة أخرى أن يكون حاكما لبلاد كشغر واستولى بعدها على بلخ فأصبح ملكا على بلاد الجقتاي () ولما تزوج من بنات الملوك زاد شأنه عند شعبه، ولكن الذي غلب عليه صفاته التي اشتهر بها ، وهي حبه لسفك الدماء بلا ميرر ، فهو يقرب العلماء والسمار والشجعان طالما أذعنوا له وانصاعوا لأمرته ، فانو خالنوه استباح دماءهم ، وقد بدأ في اجتياحه من خراسان فهرات وطوريس وقارص وتغليس وشيراز وأصفهان وكشغر ومازندان ، حتى وصل الى المراق فاحتله بأكمله ، ودخل بعدها أرض الهند ، فتهاوت دولة المسلمين فيها ، وفتح بلاد أفغانستان ، وحارب السلطان العثماني بايزيد سنة ١٤٠٥م فيها ، وأدى امبراطور القسطنطينية له الجزية ، ولم يأت الى بلاد الشام

البداية والنهاية - لابن كثير - ج ١٠ ص ١٥٢ ، وخطط الشـــام - محمد كرد علي - ج ٢ ص ١٥٥ .

إلا لأسباب أوردها محمد كرد على في كتابه خطط الشام عن لسان ابن حجر في حوادث ٧٩٨هـ/١٣٩٥م(١) قوله :« • • كمان أطلممش قريب ممن تيمورلنك،قبض عليه قرا يوسف التركماني صاحب تبريز وأرسله الى الظاهر فاعتقله ، فكانت هذه الحادثة سببا لسعى بيمورلنك لإبقاء قريبه ، فقدم الى الشام ، ولم تجد كتب أطلمش وتودده ، وتحسين معاملته لأهل مصر ، بينما كاتب السلطان في مصر تيمورلنك يعرض عليه إخسلاء الأسرى مقابل إخلائه المعتقلين عنده ، وتوجه تيمورلنك غربا ، ليواجه المسلمين في معركـــة سيواس ، حيث انكسر تيمور ، ولكنه استفاد من الخصومات داخل العسكر الاسلامي ، وبخاصة أمراء الشام الذين تفشت فيهم الانفسامات ، فأعاد تيمور الكرة مستفيدا من اقتتال بلبغا الناصري مع سمودون المظفري فسي حلب ، والحرب الدائرة بين التنوخيين والكسرواتيين ، ومما زاد تفاقــم الانقسامات ظهور القيسية واليمانية من جديد(٢) ، وعندما حاول السلطان برقوق اخضاع الثبام وانهاء الخلافات ، انكسر جيشه على أبواب دمشسق، رلم يستفد الملُّك الصالح من عودته الى مصر ، لتمكن برقوق منها ، ومن هنا غدا السلطان برقوق قوة حسب تيمورلنك لها حسابا دقيقاً ، ولكن وفساة برقوق المفاجئة عام ٨٠١ هـ ، هيجت كوامن تيمور في غزوة للشام ، غــير هياب من ابنه الصغير السلطان الناصر ٠

## تيمسورلنسك علسى أبسواب الشسسام :

ذكر ابن حجر مسيرة تيمورلنك للشام ، وحدده في عام ٨٠٢ هـ بعد أن هرب أحمد بن أويس صاحب بغداد الى الموصل ثم الى حلب ، وخشسي الدمرداش من أن يكون ابن أويس مثيرا لمطامع تيمورلنك ، فأراد صده مع

اشام \_ محمد كرد على \_ ج ٢ ص ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) القيسية واليمانية (هوانقسام في ) صغوف العرب منذ عهد الدولة الأموية ومعنى ذالك عرب اليمن وعرب الحجاز .

صاحب الموصل ، فاستعان ابن أويس بصاحب حساة ، ومنسي الدمرداش بهزيمة منكرة من قوات صاحب الموصل ، فاستنجد ابن أويس بأمير العرب نمير في سلمية ، وهرع لنجدته بقوات هزمت ابن أويس ورفاقه ، وكسان تيمورلنك إذاك في عنتاب ، وكانت بلاد الشام خالية ، فسار الى الباب وبزاعة من أعمال حلب ففتحهما ، ثم كاتب الحلبيين ، يدعوهم لتسليم المدينة ، فأثار ذلك غضب نائب حلب ، فضرب أعناق رسل تيمورلنك ، مما ألجج مشاعره بحقد لاهب ، وسار على أثره الى حلب ، وضرب على المدينة حصارا رهيبا ، ولم يترك قرية حولها إلا ونهبها وسباها ، ولم تفد مقاومة الحلبيين ، فقسد تخطى عسكر تيمور أسوار المدينة ، وأفحش فيها سفكا للدماء وسبيا للنساء وتعديا لمعالما ، متى غدا عدد الاسرى حوالي ثلاثين ألفا من حلب وحدها ، وكان أمام الدمرداش أن يطلب الأمان وهو المتحصن في القلعة ، فأمنه على أصحابه ، وبعدها أمر بتخريب القلعة ، ولاحق تيمور الهاربين من الحلبيسين أسحياة ، ورغم أن حماة سلمت دون مقاومة إلا أن صاحبها هرب ليتوارى عند أمير العرب في سلمية ، وهكذا انتقلت نقمة تيمورلنك الى سلمية ،

## تيمبورانيك في سيلمبية (١):

لم يكن بقدرة سلمية حماية الملتجئين اليها ، فهرب أمير العرب وأصحابه من جحافل تيمور الى الغابات الشرقية (في جبال البلعاس) ، ودخلت قوات تيمور سلمية بدون مقاومة ، وأعملوا فيها هدما وإحراقا ، في الوقت الذي هجرها سكانها الى الجبال أو الى حمص ، فقد هدم المفسول سسور المدينة وأحرقوا قلعتها ، ولم يبقوا على مبانيها سوى على مزار الامام رضبي الدين عبد الله ، نال سلمية كل هذه المآسي رغم أن سكانها القلائل قد هربوا ، وقد قدر المؤرخون عدد سكانها يومئذ بما لايتجاوز ألهي نسمة نتيجة لسياسسة أمير العرب والخصومات والغزوات المتكررة التى ألمت بها وحوضتها ومدوضتها و

<sup>(</sup>۱) خطط الشام ـ محمد كرد على ـ ج ٢ ص ١٦٨ .

خرج تيمورلنك من سلمية بعد أن أحالها الى دمار وغدت ركاما ، فقد هجرتها روح الحياة اعتبارا من عام ٨٠٣هـ/١٤٠٠م العام الذي يعتبر عام تهديم وترويع للشرق العربي ٠

ولم يعد لسلمية بعد ذلك من يسكنها أو يعمرها ، وهكذا صوحت عرصاتها ، وتعطلت الحياة في أسواقها المدمرة ، ولم تعدد الأيدي الماهرة تصون قنواتها وسواقيها ، فنمت فيها الحشائش المائية ، وبدت سلمية تفوص في عالم النسيان تعبرها القوافل البدوية في تفاريبها وتشاريقها ، واستحالت سهولها المعطاءة مرتعا لمواشي البدو الذين لا ينكفئون عن الغزو على بطاحها الخاوية .

#### تهلدينم قاعلة شلميمينس :

لم تكن سلمية وحدها التي نالها الهدم ، بل إن جند تيمور قضدوا قلعة شميميس ، والتي لم يكن فيها سوى حامية عسكرية صغيرة ، ورغم أن الحامية حاولت التحصن وراء أسوار القلعة الحصيينة إلا أن أمواج المغول المتدافعة وصلت الى المخندق الكبير ، ووضعوا في سور القلعة من الشيال أكياسا من البارود ، انهار على أثرها السور، فدخلت القوات القلعة ، نقتلوا من كان فيها ، ورموهم أحياء وأمواتا في بئرها ، وهدموا الأبراج والمعبسر المؤدي لداخلها وأحرقوها ، وغادروها بعد ذلك ركاما على قمة الجبل يشكو القدر القاسي ماآلت اليه حالها ،

وهكذا غدت نجمة البادية سلمية غارقة بين ركام صروحها التي كانت الى حين تحمل في حناياها أنشودة التاريخ الحية ، منذ حوالي ألفي سسنة تتالت ليسود السكون والصمت الرهيب تلك الساحات الممرعة ، وهكذا نامت سلمية على دمارها شأن كل البلاد التي اجتاحها الطوفان المغولي

المخرب وليبقى عام ٨٠٣هـ/ ١٤٠٠م تاريخ تهديم سلمية كما هو تاريخ تهديم سلمية كما هو تاريخ تهديم سلمية كما هو تاريخ تهديم اكثر المدن الشامية والعديد من مدن الشـرق، وعادت كل المدن تجدد حياتهـا وتلملـم جراحها إلاسلمية فقد طالت إغفاءة الموت فيها ولا من حياة ٠

# الفضلالراسع

#### سلميسة الحديثسة وتجديد بثاثهسا

#### مرحلة فاشلة في بناء سلمية الحديثة(١) :

منذ أكثر من مائة وخمسين سنة ، كان السيد صالح الطلاع يعمل في تسيير قوافل الحج بين حماة والحجاز ، ويعود أصل صالح الى بني غنيم من قرية السخنة ، والتي تقع شمال شرقي تدمر في بادية الشام .

وكان صالح الطلاع يسكن مدينة حماة وله نفوذ كبير لدى متصرفها، وفي إحدى سفراته بين السخنة وحماة مر بحوضة سسلمية ، ورأى الخصب والماء الوفير ، فدفعته حميته الى أن ينقل أقرباء من عشيرته مسن وسسط البادية القاحلة الى هذه المنطقة ذات المناخ والماء والتربة الخصبة ، فأرسسل يستدعي أقرباء بهذه الكلمات ، ما رأيكم لو توفرت الأرض الخصيبة والماء الوفير والمناخ الملائم في أرض أشجارها وافرة وخيرها كثير ؟ وحسب هذه الكلمات أن تكون في رأي ساكن البادية القاحلة ، أكبر إغراء يمكن أن يمنى الكلمات أن تكون في رأي ساكن البادية القاحلة ، أكبر إغراء يمكن أن يمنى

لبي نداء صالح خبس أسر ، جاءت بما تملكه من مواش ، وسكنت

<sup>(</sup>۱) روى هذه الحادثة السيد محمد فارس عليوي ، وهو من السخنه ، على أن أسرته هي أحدى الاسر التي جاءت سلمية إذاك ، وقد نقلها عنه السيدان مصطفى شربا اللواء المتقاعد في الجيش والاستاذ مدحت كنمان من قربة تل درة -

سلمية، واستفادت من خربها فابتنت الأسر بيوتا بسيطة ، ولكنهم لم يستطيعوا الاستمرار في سكناهم لأسباب عدة منها :

 ١ ــ إنهم قلة لا يستطيعون أن يقفوا ضد القبائل الضاربة في حوضة سلمية ٠

٣ ــــ إن الدولة لم تمد لهم يد المساعدة في ذلك العهد •

٣ ــ إنهم يجهلون العمل الزراعــي كونهــم يعملون إما في الرعي أو التجارة الـــيطة •

لذلك لم يستطيعوا أن يقهروا الظروف الصعبة التي لاقوها من عدم استتباب للأمن ثم طبيعة الأرض الصالحة للزراعــة ، وليست صالحة للرعي وبالأخص للمواشى •

لذلك آثروا العودة الى أهلهم وقبيلتهم ، بعد أن قضوا في سلمية حوالي خمس سنوات وتكون هذه المرحلة في تجديد بناء سملمية مرحلمة ياءت بالفشل ٠٠

فعادت سلمية الى سابق عهدها خرب خاويــة إلا من البـــدو الراحلين هنـــا وهنـــاك •

اثـر احتـلال المبريـين لبـلاد الشـام بـين ١٨٣١ - ١٨٤١ م :

عندما جاءت حملة محمد علي باشا والي مصر ، واجتاحت بلاد الشام في ١٤ تشرين ١٨٣١ ، خرج العثمانيون من الديار الشامية ولمدة عشر سنوات ، كانت كل الضرائب تؤدى الى الحاكم الجديد المصري دون العثمانيين •

كان أمراء القلاع في الجبال الغربية يؤدون الأموال المترتبة على إماراتهم لولاة الدولة العثمانية ، وخلال فترة الاحتلال المصري ، كان الأمراء يؤدون أموال إماراتهم الى عمال ابراهيم باشا في المدن الشامية .

وهكذا كان أمراء قلاع الكهف والمرقب والقدموس ومصياف والخوابي يؤدون أموال الضرائب لوالي طرابلس الشام المصري خلال عشر السنوات من ١٨٣١ ــ ١٨٤١ التي قضاها المصريون في بلاد الشام ولما خرجت القوات المصرية ، عادت قوات السلطان عبد المجيد، وعاد ولاته كعادتهم لجباية المزيد من آموال الضرائب ، وكان والي طرابلس الشام ، ككل الولاة يريد جمسع المزيد من الثروة، فما كان أمامه إلا أن يطلب من المواطنين في المدن والارياف، وكذلك أمراء القلاع أن يؤدوا الضرائب المترتبة عليهم خلال عشر السنوات معتبرا أن الدولة خلال هذه الفترة قائمة ، حتى لو لم تكن موجودة ،

ومن هنا ترتب على الامراء ، دفع أموال طائلة ، فاستجاب بعضهم ضاغطين على مواطنيهم ، والبعض الآخر الذين كان مواطنوهم قد انتشروا في أرياف متعددة تتبجة لتهديم قلاعهم كالكهف ، أو خلوها من الساكنين كالمرقب أن يرفضوا دفع مشل هذه الضرائب غير الشرعية ، وكان لأمسراء آل يوسف أمراء قلعة الكهف وآل ميرزا أمراء قلعة المرقب موقف الرفض ، ما أدى لوقوع أحداث ومشاكل في مدينة القدموس •

#### أحبوال القبدموس ومشباكلهبا:

تجمع عدد كبير من مواطني القلاع مع أمرائهم نتيجة للتهديم ، أو لعدم استنباب الأمن ، فقد رحل الأميسر محسد بن سليمان مقدم قلعه الكهف ، وسكن قرية تعنيتي قرب القدموس ، وكان الأمراء من آل ميرزا قد جاءوا الى القدموس بعد تهديم قلعتهم . زيه ، أما إمسارة القدموس فهي بيد آل هابيل ، ولا بد لهذا التجمع من نتائج من جراء مناظرة الأمراء لبعضهم ، ولما كان كل الأمراء ومواطنيهم قد استوطنوا في القدموس أو ريفها، فإن مسؤولية جبيه المال العائد للدولة مطلوبة من أمير القدموس ، لذلك جرت العداده أن يقدم كل أمير ضرائب مواطنيه لأمير القدموس الذي يؤديها بدوره الى والي الدولة أو جبانه ، ولذلك كان على آل يوسف المثلين بأميرهم الأمير محمد وآل ميرزا الممثلين بأميرهم الأمير محمد وآل ميرزا الممثلين بأميرهم الأمير احمد، أن يقدموا أموال الدولة الى

الحاج مصطفى هابيل أبي ملحم أمير القدموس ، وكانت الأموال تسدد كاملة طيلة وجود هؤلاء الأمراء على سدة إماراتهم قبل مجيء المصريبين ، ولكن الزمن دار دورته ، وفك هذا العقد المتلائم من الأمراء ، فقد اختطفت بد المنون الأمير أحد ميرزا ، وتولى مكانه ابنه تامر،كما لحق به بعد أشهر الأمير الحاج مصطفى هابيل ، وحل محله ابنه ملحم ، ولم تمض السنة حتى توفي الأمير محمد بن سليمان ، وحل محله ابنه اسماعيل ، وتبعا للمادة المتبعة قديما ، يجب أن تستمر العلاقات الطبية بين الأمراء ، لولا أن هؤلاء الشباب الأمراء تداعب كلا منهم غيرة الطموح ، وحب الإستئثار بإمارات واسعة ، وهذا وحده رتب تنائج كبيرة .

فقد رفض الأمير تامر ميرزا دفع مال الضرائب الى الأمير ملحم ، وشد الأمير اسماعيل أزر قريبه الأمير تامر ، عندما بدأت الدولة العثمانية تلح على جباية الأموال المترتبة عن عشر سنوات سلفت من حكم المصريين ، وحتى يرفع الأمير ملحم عن نفسه مغبة المسؤولية ، رفع الى والي طرابلس الشمام عريضة عن طريق متصرف اللاذقية ، بأنه غير مسؤول عن سداد مال الأميرين نامر ميرزا واسماعيل سليمان ٠٠ وكان جواب الوالي لوضع حل جذري للمشكلة ، هو تولي الدولة نفسها جباية الأموال، بأن رفعت إمارة القدموس شبه المستقلة الى مأمورية عثمانية ( ناحية ) ، وعينت مأمورا عليها السميد أحمد بيك هرون ، وهو من وجهاء مدينة اللاذقية ، وكلف ضمنا بحل الأمور المالية التي تأجلت لسنوات دون تأدية ، وبقائها على كاهل الأميرين تمامسر واسماعيل ،

أخذ أحمد هرون يشدد الطلب على المال ، وكان الأمير اسماعيل جادا للوصول الى تسوية ، بينما رفض الامير تامر دفع المال بحجة أنه أدىماعليه للسلطة القائدة في حينها ، وبدأ مدير الادارة أحمد هرون يحاول بادئا بالحسنى ، ولكته اضطر الى استعمال القوة ، فهرب الاميران من القدموس الى قلعة المرقب واعتصما بها ، ومن هناك بدأا يفاوضان أحمد هرون ، وكثرت مبادلة الرسائل والمساعي بين الطرفين ، حتى تبدت الحلسول واضحة فأحمد هرون يريد المال طبقا لأوامر المتصرفية في اللاذقية ، يبنمسا جنح الامير اسماعيل لفكرة تأدية المال على دفعات ولكن موقف الأمير تامركان متصلبا وسلبيا .

ومن هنا وقف مدير الادارة أحمد هرون موقف المتصلب ملوحا باستعمال القوة مع الامير تامر ميرزا،عندما عرض الامير اسماعيل فكرة الحوار لوضع اتفاقية ، وعرف الامير تامر ، أن وراء هذا القبول مع الأمير اسماعيل مؤامرة يراد بها استدراج الأمير ، ومن ثم إلقاء القبض عليه ، ووضع الأمير تامر في موقف حرج ، فكان رد الأمير تامر للامير اسماعيل قائلا : « ••• إني لأرى من وراء هذا الحوار سجنك والله لئن حبسك ابن هرون لأقتلنه بيدي » •

### سجن الأمير اسماعيل ومقتل احمد هرون سنة ١٨٤٢ م(١) :

حمال مدير الادارة في القدموس أحمد بيك هرون الأميــر اسماعيل مسؤولية تأخير دفع المال المترتب عليه وعلى الأمير تامر ' فلما رفض الأميــر اسماعيل تحمل هذه المسؤولية ' عمد أحمد هرون الى ايداع الأمير اسماعيل رهن الاعتقال ووضعه في قبو القلعة '

تجاوبت أصداء هذا الاعتقال جموع الناس بشكل روع الأمير تامر، والذي اعتبر هو الآخر أن سجن الأمير اسماعيل كان بسببه ، لذا صمم مع بعض من رجاله على إطلاق سراح المعتقل ، ولكن ذلك لا يمكن إلا بإزالة مدير الادارة ، لذلك صعد تامر ورفاقه المسلحون وعددهم أربعة رجالسور القلعة من الجهة الغربية ، ومن ثم تسللوا الى داخلها ، بينما سعى الأمير تامر

<sup>(</sup>۱) لقد شارك في معلومات هذا النصالسادة ـ رفعت الأمير محمود ومحمد حسن الخطيب (القدموس) والشيخ ابراهيم الشيخ (عقر زيتي) وحسن أبو الجدايل مصياف) ومحمد خضر قاسم (تل درة) والاميم محمد ملحم والشيخ على عيدو ومحمد طنجور (سلمية) •

وعلى رزق (من أقرباء الأميسر اسماعيل) الى قصسر القلعة في حين مكث الرجلان الباقيان يرقبان الأمور ، فلما وصلا الى قاعة القصر بعد أن صعدا اليها بواسطة سلم وجدا أحمد هرون نائما على سريره ، ولما لم يستطيعها دخول القاعة ، سدد الأمير تامر بندقيته من نافذة القاعة وأطلق النار ، فأردى أحمد هرون قتيلا(١) .

عندئذ هجم الجمع على السجن وأخرجوا الأمير اسماعيل الذي أبى الخروج في البدء، ولكنهم بتهديده بالقتسل أذعن وهرب الجمسع سسالمين ليتحصنوا في قلعة المرقب •

كان لمقتل مدير الإدارة أحمد هرون بالشكل السابق صدى كبير ليس في القدموس فحسب ولافي الجبال بل في اللاذقية بين أهل القتيل الذين طالبوا الدولة بدم ابنهم المهدور بيد أمراء القدموس ، ولاح الحل بيد الأمير ملحم، فقد تعهد الأمير بتسليم الأميرين الهاربين تامر واستماعيل الى مسؤولي الدولة خلال مدة وإلا فإن الدولة العثمانية ستضطر لشن حملة على القدموس والمرقب ، وربعا على سائر المناطق التي توالي الأمراء ، وهنا بدأت مساعي الأمير ملحم لإبعاد شبح أي عمل حربي عن القدموس ، ولا يكون ذلك إلا ما تخطيط لإلقاء القبض على الأميرين ، وتسليمهما الى السلطة و

# مستاعتي الأمسر ملحتم :

راسل الأمير ملحم الأميرين اسساعيل وتامر في قلعة المرقب ، أن جميع مواطني القلاع معهما ، ولا يمكن أن يفرطوا في حقيهما ، ثم بادر برسسائله المتتابعة،ينوه فيها بضرورة تدارس الموضوع للخروج بحل موحد يقف إزاءه كل أعالي القدموس والقلاع ، ثم إرضاء آل هرون والدولة العثمانية ،

لقد شاهدنا خلال زيارتنا للقدموس القاعة التي قتل فيها السيد أحمد هرون ، وهي جزء من قصر الامير رفعت الامير محمود الذي شرح لنا بدوره أحداث القتل على الطبيعة . . « المؤلف »

لذلك اقترح الأمير ملحم عقد اجتماع للأعيان في القدموس ومصياف ووادي العيون والخوابي لتدارس إمكان جمسع أموال (الديسة) من كل المناطق، وطرق حل المشكلة بمسؤولية جماعية ٠

وافق الأميران الهاربان على عقد هذا الاجتماع ، على أن يسمبق باجتماع أضيق لوضع جدول أعمال للاجتماع الأوسع،وحدد موعد الاجتماع الأول في القدموس ليلا بدار الأمير ملحم •

# الاجتماع التمهيدي:

في اليوم المحدد حضر الى القدموس مع غروب الشمس أو يعدها بقليل الأميران تامر واسماعيل ومعهما مساعد الأمير اسماعيل السيد قاسم القعدة ، ودخل الثلاثة دار الأمير ملحم ، فرحب بهم أجمل ترحيب ، وطلب منهم أن يدخلوا الى الغرفة الداخلية ، حتى يكون الاجتماع بعيدا عن أنظار الناس ، وفوجيء الأمير تامر بوجود السيدين حسن زريق وأبي حيدر محمد حيدر ، وكان بين الأمير تامر وحسن زريق عداوة قديمة ، فطلب الأمير تامر منحسن زريق أن يخرج من الغرفة فورا ، لأن الاجتماع لا يخصه ، ولكن حسن رفض وأجابه أنه مدعو للاجتماع مثله ، وغضب الأمير تأمر وأشهر عليه ( طبنجته ) / مسدس يملأ بالدك / ، ولكن حسن زريق أصر على البقاء ، ولم تفد محاولة الأمير اسماعيل وأبي حيدر في التوسط إذ كان الأمير ملحم خارج الدار ، ووقع عراك بين المتخاصمين ، وأشهر حسن زريق خنجرة طعن به الأمير تامر فسقط على الأرض جثة هامدة ،

وعلا الضجيج ، فدخل رجال الأمير ملحم بأمر من سيدهم مستغلا الموقف ، فألقي القبض على الأمير اسماعيل ومساعده ، وواتت الفرصة الأمير ملحم ، لماذا لا يسلم الدولة للأمير اسماعيل وتنتهي الرواية ، وكان الأمير تامر قد لفظ أنفاسه الأخيرة ، وخيم على الدار سكون ووحشة ، إذ قطع رأس الأمير تامر ميرزا وأوثق الأمير اسماعيل ومساعده قاسم القعدة ، وجعل الرأس المقطوع في مخلاة، وسير الجمع بواسطة الحرس من القدموس

# الى اللاذقية •

وهكذا كان الاجتماع التمهيذي ، مقتل الأمير تأمر ميرزا ، واعتقال الامير اسماعيل ومساعدة، والصبح الأمير ملحم منذ ذلك الوقت دون منافس وخاصة بأنه أشاع بين الناس أن ( الجندرما ) قتلوا الأمير اسماعيل متنصلا من الحادث ، لتزول كل القوى المناوئة له دفعة واحدة .

#### مباذا بصد اللاذقيمة ؟ :

في اللاذقية تسلم المتصرف العثماني الأمير اسماعيل ومساعده قاسم القعدة ورأس تامر ميرزا المقطوع وخشي المتصرف من هجوم آل هرون على السبجن أو مجيء أنصار الأمير اسماعيل وتامر ميرزا الى اللاذقية ، فأسسرع في تسيير الجمع الى طرابلس الشام مركز الولاية لمحاكمة الجناة، بذلك يزيح عن كاهله العديد من المخاوف •

تسربت أخبار اعتقال الأمير اسماعيل ومقتل الأمير ميرزا في كل أنحاء الحبل ، ووصلت الى اللاذقية ، مما دفع المتصرف الى الاسراع في تسسير المعتقلين بحرا الى طرابلس خوفا من أي طاريء يأتي فيما لو سيروا على الطريق الساحلية برا وسار الركب مبكرا باتجاه طرابلس، ولكن الأنواء بدأت تسوء فيما بعد الظهر، مما اضطر المراكبي أن يبتعد عن الشاطيء قدر الامكان، ولكن سوء الأحوال البحرية ازداد ، الأمر الذي أجبر المسؤول العسكري المرافق أن يقرر التوقف في جزيرة أرواد ريشما يتحسن الطقس •

# فسي ارواد :

أودع الأمير اسماعيل ومرافقه في غرفة بدار مختار أرواد ، وكلف أحد العسكريين بالحراسة ، ولكن الاطمئنانُ ساد الجميع ، إذ أن أرواد مأمن ، والأمير المقيد لا يستطيع ركوب البحر وبخاصة في تلك الأحوال السيئة،وفي دار المختار عرف ملحم الأروادي قصة الأميسر المعتقل ، ودفعه الحماس

والغربة على هذا الأمــير ، وبشكل خاص عندمــا علم أنــه مــن القدموس وازداد حماسا عندما سمع من أهله أن هذا الأمير يست لهم بصلة الانتماء ، إذ أن أباه هو في الأصل قدموسي أيضا ••

جاء ملحم الى الأمير اسماعيل بعد استئذان الحارس ، وعرض عليه خدماته من مطعم وأية حاجة أخرى فوافق الامير على الطعام ، وبأمر مسن قائد الارسالية ، بدأ ملحم يعد منقلا من نار وعددا من الاسماك ، كانست النار تتأجج ورائحة الاسماك تمليء جانبا من دار المختار عندما آوىالحارس المطمئن ورفاقه الى النوم مبكرين على أمل المسير مع الفجر الأول .

جلس ملحم الأروادي يحضر الطعام للأمير ومرافقيه ، وفجأة قال ملحم للأمير : « ما رأي الأمير لو تقلتكما الى البر ليلا » فنظر الأمير الى مرافقه قاسم بنظرة استفسار وموافقة ، كان جواب الأمير : « ما الذي يدفعك لمثل هذا العرض » ، فقال له ملحم : « أنا قدموسي مثلكما ولابد من أن أؤدي واجبي » وافق الامير بعد الطعام على العرض ، حيث نامت الجزيرة في هدأة من الظلام ، إلا من اصطخاب الموج المتكسر على الشواطيء •

عمد ملحم فورا الى النار بحرق قيدي المعتقلين الخشبيين ، حتى إذا تحطم القيدان سار ملحم في طرق الجزيرة الملتوية الموحشة ، وعند وصولهم الى الشاطيء ، صعد الثلاثة قاربا صغيرا ، راح ملحم بحث القارب بالمجاديف باتجاه الشرق ، كان القارب يعلو تارة ويعبط مع تماوج البحر ، فلم تمض إلا ساعة حتى حط الرجال الثلاثة على البر في مكان يعرف اليوم باسسم ( العمقة ) جنوب مدينة طرطوس ، ودع ملحم رفيقيه ، وتمنى لهم مسعى موفقا الى الجبل ، وعاد بعد أن أخذ الطقس بالتحسن بعد منتصف الليل ، وعدما وصل ملحم الى ساحل الجزيرة،أعاد القارب الى مربطه ، وآوى الى فراشه ، وقد ارتاح ضميره من هواجس الواجب المترتب عليه ، وكان شيئا لم يكن .

سار الأمير وصاحبه بين الأحراش باتجاه أكتاف الجبل ، وهو أعرف الناس بتلك المنطقة ، فهما قريبان من قرية ( العليقية ) المجاورة لقسرية ( عورو ) ، ولطالما زارهسا عند أقربائيه من آل عسلية ، ولما وصل الأمير وصاحبه الى مشارف القرية ، لاحت خيوط الفجر الأولى ، فسعى الهاربان الى كهف قريب يتواريان فيه طيلة نهارهما ، وينتظران حلول الليل القادم ، ولم يمض من الوقت الا القليل حتى سمعا أصوات مواش تقترب ، حتى غدا قضمها للاعشاب واضحا ، وعندما اقترب بعضها من بوابة الكهف ، أجفلت هاربة ومبتعدة عنه ، فجاء الراعي يستطلع السبب ، ولاح له وهو ينظر داخل الكهف شبح رجلين يجلسان في الداخل ، فصاح بصوت مسموع ينظر داخل الكهف شبح رجلين يجلسان في الداخل ، فصاح بصوت مسموع من الجالس هنا ومن أنتما ، فأجابه الأمير ألست أنت أحمد ؟ راعي محمد عسلية فأجابه : نعم ، عندئذ قال له الأمير : « إذهب الى سيدك وبالسر قل عسلية فأجابه : نعم ، عندئذ قال له الأمير : « إذهب الى سيدك وبالسر قل له : ان في الكهف رجلين يريدانك » •

ذهب الراعي من توه الى القرية ، وهمس في أذن سيده ، فما كان من السيد محمد عسلية إلا أن يسارع الى الكهف ، حتى إذا أصبح على مشارفه ، لاحت له ملامح الأمير اسماعيل ، فصاح والعجب يتملكه : هذا أنت؟ ألم يبحروك ؟ قم وصاحبك الى ألبيت ، فأجابه الأمير هكذا وعلى مرأى من الناس ، نحن هاربان من السلطة ، عندئذ وقف محمد عسلية وفكر بالطريقة ، وقال من توه لأحمد الراعي : لا أوصيك إلا بكتمان ما رأيت ، إنه من أقربائي وممن يهمني أمره ، فعاد محمد عسلية الى القرية ليأتي بأثـواب أر مكارية ) تجار زيت ولبس الأمير ورفيقه الأثواب ، وجاءا مع صاحبهما الى البيت على أنهما ( مكارية ) وأدخلهما داره وأفرد لهما غرفة خاصة ، جلسا فيها طيلة ذلك اليوم •

# الامس استماعيل في دار الشسيخ احمسد الحساج:

بادر محمد عسيلة أبو علي الى جمع عدد من رجاله الأمناء من أقربائه وأصدقائه ، وأخبرهم بأن الأمير اسماعيل المعتقل هو عنده ، وشاورهم في

أمره ، فاتفق الجميع على إخبار الشيخ أحمد الحاج المسؤول الأكبر لمنطقة الغوابي ، فأرسل رسولا الى الشيخ يخبره بذلك ، ثم نقل الامير اسماعيل ومرافقه الى مكان سري أمين خوفا من تعقب السلطة لهما ، وانقضى ذلك اليوم بسلام ، وتلاه يوم آخر ، فإذا بالشيخ أحمد قادم بمفرده ، يصحب رسول محمد عسلية ، وكان لقاء الشيخ أحمد مع الأميسر اسماعيل حارا ، وطمأنه بأن لا عليك ، إن لدينا المكان الأمين لك ، تعيش بين العلك واخوتك، وانتقل الأمير اسماعيل الى قرية آمنة من قرى ريف الخوابي وهي ( برمانة رعد ) التي له فيها أملاك ، كما رحلت أسرة الامير اسماعيل من القدموس بحجة العمل في أرضهم وأملاكم في قرية برمانة رعد ، وهكذا بقي الأمير طي الكتمان ، على أن أمر هربه لم يتعد دوائر السلطة العثمانية ، وقد ساد بين الناس شعور أن الأمير المعتقل وصاحب ، قد ركبا البحر وبحرا فيه بين القيا فيه فماتا ) •

# الدولة العثمانية تشجع على إعمار شرقي نهر العاصي:

في سنة ١٨٤٦ م ، أعلن الباب العالمي للدولة العثمانية ، عن مغريبات لكل جماعة تبني قرى أو مدنا شرقي نهر العاصي ، رغبة في درء أخطار البدو الناجمة عن الغزو الأطراف البادية من الحواضر كحمص وحماة ومعرةالنعمان ومن هذه المغربات :

- ١ الإعفاء من ضرائب الدولة •
- ٣ ــ الإعفاء من الجندية الإلزامية •
- ٣ ــ منح احتواء السلاح وتوزيعه للدفاع عن النفس
  - ٤ ــ تقديم المساعدات المادية والعينية من أجل البناء •

قعل أخبار هذا الإعلان رجل اسمه على دندي ، كان يعمل في ( المكاراة) التجارة ، وذلك حسبما روى على الشكل التالي : « ••• كنت عند السمسار في مدينة حماة ، ونمت في ( منزوله ) مضافته ، وكان ابن السمسار يعمل في ديوان متصرف حماة كموظف ، حكسى هذا الابن للحاضرين في

المنزول من مواطني حماة يبشرهم بأن الدولة ستطمئن أهالي حماة ، بأنها ستبني قرى ومدنا شرقي نهر العاصي ،وذلك مايبعد شبح البدو عن المدينة » تقل علي دندي هذا الخبر للشيخ أحمد الحاج ، عندما جاء ليشتري الزيت من عنده ، وفرح الشيخ أحمد لهذاالخبر ، وبذهنه إنقاذ الأمير اسماعيل من محنته ، وتأمين بعض الأسر المشردة من الفقر ، والتي ليس لديها أملاك تعمل فيها .

وبعد هذه الفترة بحوالي شهرين ، وقد الى منطقة الخوابي ضابط شرطة الوالي في طرابلس الشام طاهر باشا، ويريد أن يسجل بعض الاحصاءات للسوق الى الجندية الالزامية ، ونزل هذا الضابط كالعادة عند الشميخ أحمد ، وخلال الحديث ، أحب الشيخ أحمد أن يستوضح طاهر باشا عمن موضوع (إعلان الإعمار) الذي سمعه من السيد علي دندي ، فاستفسس منه عن موضوع هذا الاعلان، فكان جواب طاهر باشا بأن الموضوع صحيح، فإذا كان عندك من يعمر شرقي نهر العاصي، فأنا مستعد لتسيير أمره ، وحبذا لو كانوا كثرة ،

فأجابه الشبيخ نعم إن لدي جماعة ، وأريد أن أرى رغبتهم ، وتواعدا على أن يعود طاهر باشا بعد رحلته الريفية لأخذ جواب الشبيخ بالموضوع ، وسافر طاهر باشا الى دريكيش وصافيتا .

وأرسل الشيخ أحمد من توه للأمير اسماعيل يستشيره في الموضوع ، فرحب الأمير اسماعيل به فورا وقال : أنا أذهب وأعمر بشرط العفو عني من عواقب اليرب من السلطة •

عاد طاهر باشا بعد غياب حوالي أسبوعين ، ليجد الشبيخ أحمد ، قد أعد له الجواب ، فقال له يا طاهر ياشا : «إن لدي رجلا ( فراري ) طريب الدولة ، وهو مستعد أن يعمر المنطقة التي ترونها ٠٠ » ٠

فأجاب طاهر باشا أن يراه ويعرفه ، فطلب له الشيخ الأمان ، ولما وافق طاهر باشا بإعطائه الأمان واستدعى الشيخ أحمد الأمير اسماعيل ، وجلس مع طاهر باشا ، فنال إعجابه لشخصيته وصراحته في القول ، واستفسر غسن طلباته وسجلها لديه ووعده بالجواب •

وبعد حوالي شهرين ونصف ، جاء عسكر الوالي الى الشيخ أحمد ، يحملون معهم ( فرمان ) العفو المرفق ب ( فرمان ) الموافقة على العرض بإعمار منطقة ما شرقي نهر العاصي ، وكتاب الوالي في طرابلس الشام الى متصرف مدينة حماة لمساعدة الامير اسماعيل على اختيار المنطقة التي توافقه لإعمارها ضمن شروط ( الفرمان ) السابق • سار الامير اسماعيل مع ولده محمد ورجلين من أصحابه الى حماة ، يحملون ( فرمان ) السلطان عبد المجيد ، وفور وصولهم ، رحب بهم متصرف حماة ، وخصص لمرافقتهم ثلة من جند الولاية المتمركزين في متصرفية حماة ، وبدأت رحلة التفتيش في صيف عام الولاية المتمركزين في متصرفية حماة ، وبدأت رحلة التفتيش في صيف عام

#### رحلة التفتيس :

سافر الامير اسماعيل والبعثة العسكرية المرافقة من حماة الى قريسة الرستن ، ومنها اتجهوا الى الجنوب الشرقي وأصبحوا بمسيرتهم هذه في القسم الجنوبي الشرقي لنهر العاصي ، وعند الغروب ، حطوا الرحال قرب تل مستدير الشكل ، صعد الأمير ومرافقوه الى أعلاه ، فإذا به مجوف الوسط، وفيه آثار أقبية ، عرف هذا التل فيما بعد باسم ( المشرفة ) وهي قرية عامرة اليوم ، وهي رسوم المدينة العمورية القديمة ( قطنة ) التي ازدهرت في حوالي اليوم ، وهي رسوم المدينة العمورية القديمة ( قطنة ) التي ازدهرت في حوالي اليوم ، وهي رسوم المدينة العمورية القديمة الأمير اسماعيل للأسباب التالية :

۱ - إنها مكشوفة، وتربتها بيضاء كلسية ، ولايوجد فيها سوى مجرى
 ماء وحيد ، يسبب خصام مستمر بين ساكنيها والبدو .

٢ ـ إنها بعيدة عن المعمورة •

وباعتبار أن هذه المنطقة هي أقصى ما هو شرقي نهر العاصبي من

الجنوب ، فالمغروض أن يسير الركب باتجاه الشمال ، وساروا حتى ضحى اليوم الثاني متجهين شمالا ، يقطعون الوديان والهضاب المتلاحقة ، وقبيل الغروب كانوا في منطقة ( السلطحيات ) اليسوم ، حيث نزنوا ضيوفا على مضارب البدو ، وعند شيخ تلك المضارب ، قضوا ليلهم ، وتسامروا ، ومن ثم سألهم الشيخ عن رحلتهم ، فأجابه رئيس البعثة المسسكرية المرافقة : « إن الأمير اسماعيل يفتش عن مكان يسكنه ويعمره » فوعدهم الشسيخ خبرا وقال لهم : « إذا أردتم رسوما عامرة فدونكم خرب سلمية » وأخذ الشيخ يصف لهم تلك الخرب ، وما فيها من مسزار وقلعة ، ووعدهم أن يرشدهم لموقعها في صبيحة اليوم التالي .

وفي الصباح أرشدهم قائلا ، وقد اتجه بوجهه شمالا : « انظروا الى سلسلة الجبال التي أمامكم ، انظروا تلك آثار قلعة على قمة أحمد الجبال ، هذه ليست سلمية ، هذه قلعة شميميس ، في شرقها سهل فسيح يتوسط هذا السهل خرب سلمية ، وإذا أردتم سملمية ، فسيروا باتجاه القلعة الجبلية ، حتى تصلوا الى السهل الفسيح ٠٠ » ٠

اتخذ الركب من نهاية الجبال سمتا لهم ، وحثوا مطاياهم ، ولم تمض أكثر من ساعتين حتى أطلوا من سفوح مرتفعات السطحيات على سسمهل ممرع متسع المدى ، تفوص في وسطه أشباح سوداء الجدران وأبنية داكنة ، كان المنظر خلابا ، سهل يموج بالخضرة والحياة ، خاو من ساكنيه وسلمية تموج بها أنسام الضحى في رقدة التاريخ القديم ، نظر الأمير ومرافقوه الى هذا المشهد المنشور أمامهم ، فهاموا بهذا المنظر الأخاذ الساحر ، وكأنهم على متن بساط الربح يحلق بهم من على فوق ربوع من الحياة الغافية تستصرخهم اليها .

هبط الركب من مرتفع السطحيات الشرقي الى عربيد ، فالمالحة فظهر المغر ، ثم أخذوا يقطعون مجاري الماء من الأقنية التائهة المنسابة في رحساب السهل الممرع ، ووصلوا الى المزار ذي القبة المهدومة ، والدار الخاويسة ، ثم

اتجهوا الى القلمة ، فهالتهم عظمة بينائها العالى من أسوار شامخة وأبسراج منتصبة ، وقف الأمير اسماعيل وقد راعه هذا المنظر ، وشعر من أعماقه بنداء يجذبه الى هذه القلمة ، فقال لرئيس البعثة المرافقة : « هذا ما أريده فعلا » وكأنه رضي أن تكون هذه الأطلال نهاية المطاف ، ومكان الاستقرار ودار الأمان له ولمن يرافقه ،

لقد أعجب الأمير ومن معه بسلمية الخربة ومرجها الفسيح ومياهما المتدفقة ، وقربها من الحاضرة (حساة ) وقلعتها التي يمكن أن تدفع عن ساكنيها غوائل البدو •

بات الركب ليلته في كنف جبل عين الزرقا ، وحلم الأمير اسماعيل أن تصبح هذه الأطلال مدينة زاخرة بالسكان وعامرة بالحياة •

وفي اليوم التالي ، اتجه الركب الى مدينة حماة ، وعند متصرفها سجل الأمير استعداده لإعمار خرب سلمية مقابل مطاليبه التالية :

١ ــ اعفاء ساكنيها من ضرائب الدولة •

٣ ــ اعفاء ساكنيها من الخدمة العسكرية الالزامية •

٣ ــ اعطاء الدولة السلاح لساكنيها للدفاع عن انفسهم،على أن يكون
 اقتناء السلاح بدون ترخيص \*

رفعت هذه المطاليب بكتاب سجله متصرف حماة ، وأرسله الى والي دمشق لارسالها الى الأستانة ، فالباب العالي ، بينما تابع الأمير ومرافقوه مسيرهم الى مصياف فوادي العيون فالشبخ بدر ثم برمانة رعد .

وبعد ثلاثة أشهر من مطلع آذار من عــام ١٨٤٨ م جــاء عسكر والي

طرابلس الى الامير أسماعيل يقدمون له ( فرمان ) الإعمار الذي ينص على إعمار سلمية (١) •

كما جاء في مخطوط الشيخ شهاب الحموي من سلمية ونصه كالتالي : من حضرة السدة السلطانية العليا الى والي الديار الشامية :

يأتي أمرنا جواب المعروض المقدم من اسماعيل الأمير محمد بن سليمان الساكن في جبال الاسماعيلية في ولاية طرابلس الشام • بالسماح له بإسكان من يراه من عشيرته وأبناء قبيلته أراضي الجنتليك الواقعة شرقي نهر العاصي وحتى بادية الشام وجبال الشومرية وجبال العلا، يقسمها بينهم بمعرفته طبقا لرغبتنا في إعمار شرقي نهر العاصي من الديار الشامية ، وله الحق في تجنيد آربعين عسكريا واقتناء السلاح للدفاع عن كل الأراضي التي بحوزته والسماح له من الضرائب الخاصة بالدولة بأنواعها ••

ولًا يؤخذ من جماعت الى الخدمة العسكرية إلا من يريد الخدمة بالكيف والقبول •

وعلى والي الديار الشامية إبلاغ متصرف حماة تطبيق نص الفرمان السلطاني وتقديم المعونة لاسماعيل الأمير محمد •

التوقيع والخاتم السلطان شاهنشاهي حرر في الأستانة ١٨ شعبان سنة ١٢٦٥ هـ عبد المجيد

<sup>(</sup>۱) لكم حاولنا جاهدين أن نحصل على نسخة من هذا الفرمان السلطاني السادر في ۱۸ شعبان عام ۱۲٦٥ هـ الوافق ۱۶ شباط عام ۱۸۸۸ م ورغم أن النسخة الاصلية مفقودة ، فقد حطنا على نص من مخطوط كتبه الشيخ شهاب الحموي من سلمية نقله عن صديقه الشيخ محمد الامير أحمد، ورغم أن النص ليس هو الاصل فقد صادق على محتواه وبنوده السسادة الامير محمد ملحم والشيخ على عيدو والمشسيخ اسماعيل الحايك والسيد اسماعيل الامير سسليمان والسيد حمدو حمود والشيخ على زهره وجميعهم من سلمية .

# بنناء سلميسة الحديشة : الهجيرة الى سلميسة :

عاد الامير اسماعيل الى منطقة الخوابي والقدموس ووادي الصوراني ومصياف ، يفتش عن أسر يمكن أن ترافقه الى بناء مدينة ( مجيد آباد ) وهو الاسم الذي اقترحه متصرف حماه على المدينة الجديدة ، تيمنا باسم السلطان عبد المجيد صاحب فرمان الإعمار •

وبعد شهر من البحث والتنقل استطاع الأمير اسماعيل أن يجسع حوله خمس عشرة أسرة من مناطق متباينة والأسر هي(١)

آل وردة وآل ياغي وآل الجبرف وآل دندي وآل عبيد وآل عبيد وآل عجوب وآل الجندي برئاسة أبو علي اسماعيل الجندي وآل أبوقاسم وآل دهمان وأقرباؤهم من رستم وكردية وآل أبو اسماعيل وآل حسينو وآل القطلبي وآل شربا برئاسة حسين شربا وآل درزي وعددهم ست عشرة أسرة بنا فيها أسرة الأمير اسماعيل، ويصف الشيخ شهاب الحبوي في مخطوطة حالة سلمية عند وصول الركب في أواخر شهر حزيران من نفس العام أي ١٨٤٨ م فيقول: « لقد كان القش المصفر يملا السهل والأشواك، منا تعذر عليهم دخول القلعة ، لذلك عمدوا الى احراق القش داخل القلعة وخارجها خوفا من وجود الأفاعي والحشرات بينها ، وبقي الجمع البالغ

<sup>(</sup>۱) لقد أجمع عشرة معمرين معن تتجاوز أعمارهم سبعين عاما على أن الأسر المدرجة هي الدفعة الاولى التي رافقت الامير اسماعيل وهم السادة الامير محمد ملحم وخضر أمين واللسيخ على عيدو ومحمد طنجور من ( سلعية ) ورفعت الامير محمود ومحمد حسسن النخطيب ( القدموس ) ومحمد السيد ( برمانة رعد ) ومحمد أبراهيم تقسلا ( بيت أبي خليل ) والشيخ أبراهيم الشيخ ( عقر زيتي ) وحسن أبو الجدايل الا مصياف ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة ) ومحمود سيفو وحسين حمادي سيفو ( عقارب ) .

عدده حوالي ـ • ٩ ـ شخصا في العراء مدة أسبوع ، وفي كل يوم ينظفون جزءا من الخرب ، ولما تم تنظيف القلعة خلال الاسبوع الأول ، دخل الركب باحتها ، وتوزعوا السكن على الشكل التالي ، فقد سكن آل أبي قاسم البرج الشرقي وآل عبيدو البرج الغربي وآل عجوب البرج القريب من الباب الرئيسي للقلعة ، وسكن الامير اسماعيل وآل الجندي وآل شربا غرف القلعة العلوية واحتوت القلعة بعد ذلك الركب بأكمله ، بحيث استوطن من تبقى من الأسر القبو الكبير تحت الغرف العلوية • • » •

لم يكن فيما يبدو للقلعة أبواب والألابراجها كذلك ، مما دعا الامير اسماعيل الى جمع عدد من الماعز والأبقار وساقها الى حماة ، يرافقه بعض الرجال، حيث بيعت كلها، واستحضروا معهم نجارا وأخشابا وحديدا ليصنع أبوابا للقلعة ولأبراجها ، فكان باب القلعة كما وصفه المعمرون مكونا من درفتين من الخشب السميك مصفح برقاقات من الحديد المثبت على الخشب بواسطة مسامير ذات رؤوس كبيرة (طبلية) ، وله رتاج طويل من حديد ضخم ، يغلق الباب به من الداخل ، وجرت العادة أن يغلق الباب ليلا ويفتح نهارا ، وتستوعب القلعة كل مواشي أصحابها وساكنيها ، حيث تترك في باحة القلعة ، وهي تتألف من ماعز وأبقار وخيول وبقية من دواب أخرى \*

بدأ ساكنو القلعة يعدون أنفسهم لشتاء قادم مجهول بالنسبة لهم جميعا ، لأنهم لا يعرفون الحوال الطقس في بيئتهم الجديدة ، وكانت عيشتهم خلال هذه الفترة تعاونية بكل معنى الكلمة ، فجمع الحطب والأعمال الزراعية ورعي الماشية،كل هذه الأعمال كانت تقوم بشكلجاعي، حتى يتم انجازها ، والسهرات وحكايات السمر ، كانت تقوم بينهم بأخوة صادقة .

كان ساكنو القلعة يطلقون على قلعتهم اسم مدينة ( مجيد آباد ) كما سماها متصرف حماة ولكن هذا الاسم لم يكن يتجاوز أذهبان من داخل

القلمة ومتصرف حماة فقط ، فكل البدو والعابرون باستمرار حوضة لسمية كانوا يعرفونها باسم « خرب سَــَلَـنشــَــة » •

أطل الشتاء مبكرا على ساكني القلعة بأمطاره وبرده القارس ، وكانت الليالي الطويلة تقطع بالسهر والسمر ، وقد خصص الأمير اسماعيل غرفة في الطابق العلوي من بناه القلعة ، تطل من الغرب على فسحات السهل المديد حتى مرج « الكريم » كما يسمى حاليا ، خصصها لتكون مجمع القوم ، ومنزلا للاضياف وملتقى للساهرين •

كان ذلك الشتاء غزيراً بالمياه ، لقد شاهدوا في أيام (اللزب) المطر السديد ، حيث لا يستطيعون مغادرة مساكنهم والسيول المندفعة ، وهي تنساب من حول القلعة متجهة غربا يسمع اصطخابها وهديرها عن بعد ، فيخرجون في فسحات النهار لرؤية (الطوف) بلونه الأحسر سيولا جارفة ، تتجه غربا ، ولكن الشتاء بدأ ينقشع ، وبلت شمس شهر شباط تطل من بين تنف الغيوم لتعكس الدفء أحيانا ، وتبدو السهول الفسيحة من حول القلمة وقد غيرها العشب الأخضر، زيادة عن زراعاتهم التي كانت تعلو يوما بعد يوم ، والخصب يجددها بالأمال الكبيرة تعمر قلوب ساكني القلمة ، ورغم أن المساحات كانت قليلة في زراعتها ، فهي فقط تشمل الأراضي التي المكنهم أن يطولوها من حول القلمة ، إلا أنها عمرت قلوبهم بالأمل المشرق والمتجدد مع الربيع القادم ، ومع أن لكل أسرة بقعة مخصصة زرعوها قمحا أو شعيرا ، إلا أن العمل فيها ميسور جدا ، لأن الجميع سيقومون بالعمل الجماعي ،

أطل شهر آذار وتجلى فصل الربيع لأول مرة للساكنين الجدد على مروج خضراء أينما اتجهوا وبداأت الأزاهير تنفتق مع إطلالة شهر نيسان ، لقد كان الجو عبقا يسر النفس بمظهره الرائع ،وكانت زراعة ساكني القلعة، قد تمت مبشرة بخصب كبير ، ومواسم جيدة ، وبالفعل كانت حصيلة هذا الموسم ما أسر القوم جميعا ، فقد عمرت بيوتهم بالحبوب ، وتشمحهوا

لزراعة الأرض صيفا مستفيدين من المياه الجارية من عين الفصب والفندورية، مما شجع الأمير اسماعيل أن يطرح على رفاقه يستشيرهم: « ما رأيكم لو استحضرنا مزيدا من الأسر ، حتى نكون كثرة وقوة ، لأننا بهذا الحجم سوف نبقى ضعافا أمام جموع الأعداء الكثيرين من البدو المنتشرين في كل المنطقة ؟ » •

جاءت الموافقة بالإجماع على ما عرضه الأمير ، لأن في هذا العرض معالجة لشعور الجميع بالخوف والقلمة ، وجلس وجهماء ساكني القلعة ليضعوا خطة للسفر الى ( بلاد الغرب ) أي مناطق الجبال •

وفي أواخر شهر حزيران ، سافر الأمير اسماعيل ومعه اسماعيل الجندي وحسين شربا وحسن حسينو الى ( بلاد الغرب ) مبتدئين بمصياف فالقدموس فوادي الصوراي فوادي العيون وآخر المطاف في الخوابي ، واستفرقت الرحلة شهرين ، فلما عاد الراحلون كانسوا قد اصطحبوا معهم جمعا من أسر عديدة .

#### هجرة الدفعة الثانية الى سلمية :

بعد غياب شهرين أطل على سلمية ركب طويل ، يتقدمهم الأمير اسماعيل وصحبه ، كان عدد الأسر الوافدة الى سلمية بعد هذه الرحلة المضنية حوالي تسع عشرة أسرة ، تجمعت من القدموس ومصياف ووادي العيون والصوراني والخوابي ، وتعتبر هذه الأسر هي الرديفة لأسر بناء سلمية وإعمارها وهذه الأسر هي :

آل عيد وآل قطريب وآل شداهين وآل ماغدوط وآل ادريدس وآل حصري وآل زيتو وآل جمول وآل بصل وآل جبر وآل شيحاوي وآل محفوض وآل الحاج وآل عيدى وآل حايك وآل الضحاك وآل أمدين منصور وآل خربيط ، ثم جاء منفردا بعد هذه الأسر آل سليم وقد رافقهم الأمير مصطفى بن الأمير تامر ميرزا المقتول في القدموس ، وكان الوحيد من وصل ركب هذه الأسر الى أرض سلمية في مطلع شهر ايلول ، وأدرك آل ميرزا ، وكان حدثا لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة .

الجميع عيد الأضحى المبارك ، ولم تستوعب القلعة الوافدين الجدد ، وقد انقضى على إعمار سلمية عام واحد ، فاتجه آل رستم ليسكنوا الحمام بعد إصلاحه ، وبناء سقف له من الأعشاب والخشب والطين، واتجه آل القطريب ودهمان وحسينو وخربيط وحصري وبصل ، فسكنوا الأقبية المتواجدة شرقي القلعة (۱) ، بينما عمد آخرون الى بناء قبب مخروطية غربي القلعة وشمالها وجنوبها ، فقد بنى غربي القلعة آل أمين منصور وحايك وعبيدو وجمول وأبو اسماعيل ، واتجه للبناء شمالي القلعة آل عيد وقطلبي وزينو ودندي وياغي ووردة ، وايتني جنوب القلعة آل الجندي وعجوب والحاج وشيحاوي الذين بنوا قبيهم قرب مزار ( الإمام اسماعيل ) ، وكذلك آل محفوض والضحاك ، وبقيت بعض الأسر داخل القلعة .

كانت بداية الأبنية عبارة عن قبب مخروطية ذات قاعدة دائرية ، وسبب ذلك ، أن مثل هذه الأبنية القبيية هو قليل التكاليف ، فبناء قبة لا يكلف خشبا للسقف ولا للنوافذ ، لذلك كأن البناء بسيطا وسريع الانجاز ، فكل ما تكلفه قبة ، هو أعداد من لبنات ترابية مع قليل من التبن على شكل طين يقطع ، ومن ثم يقوم البناء في ادارة البناء ، وقد اشتهر من البنائين السيدان على عبيدو وحسين شربا ثم أتقن العمل بعدهما السيد خضر الدرزي وجد آل أدريس المسمى مصطفى .

هكذا أخذت سلمية تحبو خارج القلعة ، وعدد أسرها خمس وثلاثون

<sup>(1)</sup> القد سألنا عددا من معمري آل رستم وقطريب وكردية ، فأكدوا وجود مفائر في دورهم ودور آل خربيط واصلان وحصري والجرف، وأن عدد هذه الاقبية كثير ، إلا أن بعضها تهدم نتيجة البناء ، وقسد سكن معمروا سلمية هذه الاقبية لمدة ثلاث سنوات ، ثم حوانوها الى حظائر ومستودعات بعد تحسين أحوالهم الاقتصادية «المؤلف»

أسرة في سنتها الثانية وعدد ساكنيها حوالي / ٣٢٠ / شخصا .

توزعت هذه الأسر الاراضي حول سلمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ، وهكذا بدأت الحياة تلب في أوصال هذه الرسوم ، وبدأت تظهر من جديد معالم مدينة جديدة هي سلمية الحديثة ،

# الغسزو الأول وتسسمية السلميسين ب ( رعيان الموجة(١) )

في ربيع عام ١٨٥٠ م اجتاح سلمية غزو مؤلف من عدد من فرسان قبيلة الفدعان بقيادة ابن شيخ القبيلة صميت بن قنيفذ الملقب براي المعوجة ، وصادف هذا الغزو مواشي السلميين قرب جبل عين الزرقا غربي سلمية ،وكان رعاة المواشي قلة مؤلفين من سبعة رجال وطفلين فقط ، واستطاع الفيزو المكون من فرسان مهرة أشداء ، أن يقودوا مواشي السلميين كلها بسهولة ، باتجاه الشمال مارين في سهل الخصيمية ، ومنطقة الصيادة ، فسهل تل عدا عندما عاد بعض الرعاة الى سلمية يستفزون حمية سكانها لاسترجاع مواشيهم ، فلمي دعوة الرعاة من السلميين ستة عشر فارسا ، منهم الاميران محمد وسليمان ومصطفى دندي وعلي حسين شريا وعلي الجندي ومصطفى مبيدو وتحيرهم من فرسان سلمية ، واتجهوا خلف الغنزاة ، وأدركوهم في سهل جصين ، حيث دارت معركة كبيرة دامت ثلاث ساعات ، هرب على أثرها الغزاة ، وقد نقدوا عقيدهم ، وعاد فرسان سلمية ومعهم أسير مقيد بكوفيته حاسر الرأس حافي القدمين ، وبين الاغاني والاهازيج وأصوات النخوة مسن الجموع التي تهزج للمنتصرين وفي مقدمتهم الامير اسماعيل وضيفه آنذاك الجموع التي تهزج للمنتصرين وفي مقدمتهم الامير اسماعيل وضيفه آنذاك

<sup>(</sup>۱) وردت وقائع هذا الفزو في مخطوطين احدهما كتبه المشيخ على عيدو والثاني كنيه الشيخ شهاب الحموي نقلاعن محدثين منهمالشيخ محمد الامير أحمد والحاج تامر ميزرا بن تامر المقتول في القدموس وصدق على صحة هذه المعلومات السادة الامير محمد ملحم والشيخ على زهرة والشيخ اسماعيل الحابك وخضر امين وحمدو حمودومحمد طنجور ومحمد خضر قاسم

السيد مطرب السحاحير أمير بدو السبعة ، وقد لحظ الامير أسماعيل دهشة ضيفه ، عندما رأى الاسير المقيد ، ولما سأله عن سبب انقباضه ودهشته أنكر عليه في البدء ، ولكن الحاح الامير اسماعيل وصحبه ، دعت الضيف أن يقول: « أتعرف من هو أسيركم هذا » ؟ قال الامير اسماعيل : لا لانعرف ، فأجابه مطرب : « إنه صميت بن قنيفذ ابن شيخ القدعان ، انه راعي العوجة » •

فاستدعى الامير اسماعيل أسيره على الفور الى غرفته، وحل وثاقسه، وأجلسه بقربه، وأعاد له لباسا محترما، وقال له: من أنت يا ضيف الرحمن؟ فغض الرجل الأسير بصره، فقال له الاميسر، لا تخف أنت ضيفنا وعليك الأمان، فأجابه الأسير أنا صميت بن قنيفذ.

وبعد صمت لم يطل ، قال الامير لابن قنيفذ : « أهكذا تكون حرمــة الجوار ، وعلى جيرانكم تنطاولون سامحكم الله وغفر لكم » .

كان في ضيافة الأمير بعض من عساكر المتصرفية في مهمة أمنية ، فطلب قائدهم تسليم ابن قنيفذ للسلطة بحجة أن الدولة تريد أن تقضي على عادات الغزو ، فكان رد الامير اسماعيل : « ليس هذا عدوا لنا وليس هو غازيا ، بل هو ضيف عزيز بيننا وبينه سوء تفاهم ، ونحن العرب لا نسلم أضيافنا » •

وفي اليوم الثاني أهدى الأمير اسماعيل ضيفه حلة جديدة وأعطاه زادا بعد إكرام يليق بابن شيخ قبيلة ، ثم أعطاه فرسبه وودعه وصحبه عند باب القلعة أحر وداع ، واتجه الامير الاسير شمالا ، ولم يصل الى أرض الصيادة ، حتى لمح جموع فرسان ، عرفها على الفور انها فرسان القدعان ، بأعدادها الكررة متجهة الى سلمية ، فأخذ يلوح لهم بمنديله ، حتى رأوه ، فأتوا اليه فقال لهم صميت : « على هونكم عودوا من حيث أتيتم، انهم أخسوة وأحباء وليسوا أعداء لنا » وعاد الجمع الى مضارب الفدعان في منطقة الحمرا ، وعقد الشيخ جلسة في قبيلته ، تكلم فيها صميت قائلا : « لم أر في حياتي شهامة ولا كرما أكبر من شهامة السلميين ، فهيا بادروا اساءتنا لهم بإحسان شعارا للمحبة والأخوة ، وهذه فرسي هدية لهم » •

وبعد يومين أطلت على سلمية أعداد من الفرسان يقلودون قطيعا من الإبل وثلاثة قطعان من الاغنام وسبعة عشر حصانا وفرسا ، وبينها العوجلة هدية صداقة للساميين ، وقد خصص صميت الاميسر اسماعيل بحلة وثيلاب جديدة ، ومنذ ذلك العهد أصبح كل سلمي يكنى براعي العوجة .

كان من تنائج هذه الغزوة ، أن أصبح الفدعان والخرصة وسائر البدو الذين يلوذون بديارهم أصدقاء لسكان سلمية ، وقد غدت منطقة شسمالي سلمية حتى الأندرين عامرة بالأصدقاء ، وكل ذلك نتيجة لحسن المعاملة الطيبة التي أبداها سكان سلمية الأوائل وطيب أخلاقهم ، الى جانب الشسجاعة والرجولة ووحدة الكلمة ، بتلك الصفات تعالت أبنية سلمية ونجح إعبارها ، واستعت رقعتها ، وامتلأت عرصاتها بالوافدين إثر الوافدين الذين كانوا على الحب والأخوة يعدرون سلمية الحديثة ،

انقضت سنتان على حادثة العوجة ، وأخذ البدو يرمون ابن قنيفذ بالعار، بسبب أ نالسلميين القلة أسروه وأذلوه ، وشعرت أخته ( فطنه ) بالعمار وأرادت أن تعرف آسري أخيها ، وهل هم جديرون بأسره رغم ما كان عليمه صميت من بأس وشجاعة كانت ترفض أن ينتخى باسمها كقوله (أنا أخ فطنة).

فجاءت مع بعض من فرسان الفدعان الى سسلمية ، ونزلت عند الأمير اسماعيل ضيفة ، وطلبت منه أن يربها آسر أخيها ، فاستدعى الأمير على الفور الرجال الستة عشر ، ونظرت فطنة الى الحاضرين أمامها ، تنقل بصرها من واحد الى آخر ،، والجميع في صمت ، حتى إذا أتت عليهم جميعا .

قالت كلمتها المشهورة: «عز الله السلميين ، فإن فيكم رجولة وبطولة، والله ليس العار أن يؤسر أخي ، بل العار أن يوجب الينا العسار أمام أمثال هؤلاء الرجال » .

#### حبادثية المواليي وعنيزة(١):

بين قبائل الموالي وقبائل عنزة عداوة متأصلة قديمة ، وكانت كل قبيلة تتربص للأخرى ، من حين لآخر ، وتقوم بينهما الغزوات والحروب ، وقد طال أمرها ، ولم تستطع السلطة العثمانية حتى إبعاد مواطن القبيلتين عن بعضهما، ولكن الأمير اسماعيل بحكم وجوده بين القبيلتين كان غالبا ما يتوسط في النزاعات بينهما وفي عام ١٨٥٣ م جرت هذه الحادثة ، وهي كما اتفقى عليها الرواة على الشكل التالي :

ذهبت جموع من بدو عنزة الى مدينة حماة للتمون بالحبوب من أجل التشاريق ، وعندما انتهت من مهمتها في المدينة ، عرجت الجموع بحمولة مايزيد عن مائتي بعير الى مطاحن نهر العاصي في منطقتي ( الجرنية والرملية )، وبعد انجاز طحن الحبوب، اتجهت القوافل بحمولتها الى مواقع مضارب القوم، وكانت قرب قرية الخريجة اليوم شرقي سلمية ، ولما وصلت قوافل التموين الى مقربة قلعة شميميس ، فاجأتهم فرسان الموالي الكامنون لهم بين الجبال بغزو كثيف ، وهنا بدأ فرسان عنزة من حماة القافلة ، في خطة متزنة ، فأخذ بعضهم يجابه فرسان الموالي والبعض الآخر يحث الإبل المحملة باتجاه قلعة سلمية يستنجدون بأهلها عندما وصل فارس من عنزة الى ديار سلمية وهو يصيح ليستنجدون بأهلها عندما وصل فارس من عنزة الى ديار سلمية وهو يصيح وبعض من رفاقه يستفسرون، ثم ارتفع صوته يستحث من حوله لنجدة الاخود، فهب من فرسان سلمية ستة وخمسون فارسا ، واتجهوا الى سسهل ما بسين

<sup>(</sup>۱) وردت وقائع هذه الحادثة في مخطوط الشيخ شهاب الحموي ومخطوط الشيخ على عبيدو وقد صادق على صحتها السادة الامير محمد ملحم وخضر أمين والشيخ اسماعيل الحايك ومحمد طنجور وحمدو حمود والشيخ على زهرة (سلمية) ومحمود سيغو (عقارب) وعباس ضعون (جدوعة) ومحمد خضر قاسم (تل درة).

الجبال ، واستطاعوا رغم قلتهم أن يردوا فرسان الموالي عن القافلة ويقودوها بكامل حمولتها الى داخل القلعة،ولكن فرسان الموالي طوقوا سلمية يتربصون من فيها بجموعهم الكبيرة •

وكان بين بدو عنزة داخل السور امرأة ذات وقار ، ولها ولد شاب يمتطي فرسا اسمها (المرمحية) وهي من الخيول المشهورة بالسبق ، خافت هذه المرأة ، أن يقع بسبب دخولهم القلعة سلمية سوء لسكانها ، فاستدعت ولدها وقالت له : « اعلم أن المرمحية فرس سباقة لا تلحق » وصعدت مع ابنها الى أحد الأبراج ، وأشارت له عن الطريق التي تريد أن ترسله فيها لإعلام . قومهم بحالهم ، وبما وقع لهم مع الموالي والسلميين .

وفي الصباح الباكر كان الموالي بأعدادهم الفسخمة لا يزالون حول سلمية ، إذ فتح باب القلعة على حين غرة ، وانطلق منه فارس شاب معتط فرسا سباقة ، ولم ينتبه له فرسان الموالي ، إلا وقد قطعهم لمسافة أيقنوا بعجزهم عن اللحاق به ، وعرفوا أن وراء هذا الشاب جموع عنزة ستأتي لفك الحصار عن أبناء قبيلتهم والموت لكل الموالي ، فصارح عقيدهم : « هلموا نعود والله لئن أتى فرسان عنزة فسوف لن يبقى منا واحد » ، وهكذا بدأ فرسسان الموالي ينسحبون فارين الواحد تلو الآخر ، ولم تمض سوى ساعات قليلة ، حسس امتلا سهل سلمية بفرسان عنزة ، وكلهم يهزج بحياة (رعيان العوجة) ويتنسي على الصداقة (السلمية حالمنزاوية) ، ودخل الأمير سليمان المرشسة وهو شيخ عنزة على الأمير السماعيل يشكره ويسميه (أخي) ، وكان لتلك الكلمة صدى إذ أصبح كل فرد من قبيلة عنزة أخا لكل فرد يسكن منطقة سلمية ، بشكل يدافع عنه وهو واجب الأخوة ،

فبتلك الأريحية كان سكان سلمية الأوائل يعاملون من هم حولهم ، وبتلك الشهامة كان (بدو الديرة وقبائلهم) قبيلة بعد قبيلة ترتبط مع السلميين برباط الأخوة والاحترام . حتى غدا سكان سلمية ذوي مهابة واحترام مبعثهما شهامتهم وقوتهم وحسن معاملتهم .

وفي مثل هذه الأعمال ابتعدت عن سلمية الناشئة أحاسيس الخوف ، فأخذت تمتد خارج القلعة وعبر السهل لتملأ بطاحــا شــاسعة يحدو الجميع شــعور بالقــوة والشــجاعة واحترام الجوار لهم 'حتى أن القبائل البدوية اعتبرت أرض سلمية أرضا محرم الأقتتال فيها 'وهذا أمر متعارف عليه بــين جميــع البــدو •

# احتسرام ارض السلميسين واعتبادها ارض حسرام(١):

أغار أحمد بيك أمير إحدى قبائل الموالي على بدو عنزة التابعين لسليمان المرشد شيخهم، واستبطاع أحمد بيك أن يفوز بماشية عنزة الذين هبوا بدورهم لاستعادة مواشيهم ، وكانوا يقطنون غربي قرية عقيربات على أرض الخريجة اليوم ، وكان على رأس عنزة شيخهم سليمان المرشد ، لحق فرسا نعنزة غزاة الموالي في موقع قريب من قرية تل التوت اليوم ، حيث دارت رحى معركة ، كان الموالي يدافعون عن الفنائم وينسحبون بها ، واستطاع فرسان عنزة استعادة ما فقدوه ، من خلال المعركة ، وأخذوا يطاردون فرسا نالموالي ، حتى استعادة ما فقدوه ، من خلال المعركة ، وأخذوا يطاردون فرسا نالموالي ، حتى أراضي سلمية ، صاح سليمان المرشد المحمد بيك متكلما باللهجة البدوية أراضي سلمية ، صاح سليمان المرشد المحمد بيك متكلما باللهجة البدوية قائلا : « يا خوي أحمد إنك سلمت ، لا تهرب أنت في أمان الأنك دخلت أرض السلامنة ، ويجب أن تعرف أن سليمان الخزير (٢) بردان وأود الغزوة منك» والسلامنة ، ويجب أن تعرف أن سليمان الخزير (٢) بردان وأود الغزوة منك» و

<sup>(</sup>۱) روى هذه الحادثة مخطوطا الشيخ شهاب الحموي والشيخ على عبدو ٤ وصادق على صحة وقائعها ما رواه المعمرون السادة الامير محمد ملحم ومحمد طنجور والشيخ على زهرة والشيخ اسماعيل الحايك من سلمية ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة ) وقد اسندت الرواية الى ألحاج مصطفى تامر ميرزا .

<sup>(</sup>٢) « الخنزير » هو لقب للشبخ سليمان المرشد دلالة القسوة والباس والتقدم المستمر خلال الحرب دون تراجع .

معنى ذلك أن كلا من المتخاصيين احترما الأرض التي دخلاها أثناء عراكهما ، حتى أن أحمد بيك أرسل ( فروته ) الى سليمان المرشد ليدرأ عمن نفسه البرد ، وأخذا يتعاملان كأنهما ليسا في حالة حرب وخصومة ، وفعلا فض القتال ، وعاد كل قوم الى مواطنهم ، إذ تابع أحمد بيك مسيرته شمالا ، بينما عاد سليمان المرشد وفرسانه متجهين شرقا ،

وهكذا غدت أرض السلميين لها طبيعة متميزة عند سائر ( بدو الدبرة )، وهذا يعود لمكانة سكان سلمية بما اتصفوا به من مرونة وحنكسة جعلتهم يتغلبون على تحديات كثيرة كان أهمها اطلاقا تواجد البدو ، وذلك بعاملين النسين :

أولهما : هو البأس والشجاعة الني عرف بها ساكنو سلمية الى جـــانب الوحدة ( وحدة المصير ) •

ثانيهما: المعاملة الطيبة التي عاملوا بها مجاوريهم بما اتصفوا به من مرونة وحنكة .

وهكذا أثبت بناة سلمية الحديثة عن جدارة ومقدرة في استمرار سلمية وتقدمها وإبقائها بعيدة عن مخاطر المنازعات البدوية ، وبالأحرى مكانا لصلحهم وحل مشاكلهم ، لذلك اتسمت العلاقة مع سائر البدو بالاحترام ، أما العلاقة مع سكان المدن ، وبالأخص حساة ، فكانت هي الأخرى متسسمة بتقدير الحمويين الذين يعتبرو نسلمية درعهم يقيهم شر البدو في البادية ، وهكذا تفذت مشيئة السلطان العثماني عبد المجيد في حماية المدن الآهلة من غزو البدو وأطماعهم بإقامة مجتمعات فاصلة بينهما ، فكانت سلمية بحق الواقية لحماة من هذا الجانب .

# صفيات السيلمي وشيهامتيه (١):

من حديث للشيخ فارس العطور من بدو الموالي ؛ روى هذه الحادثة في المضافة ) الأمير علي أبي سليمان في سلمية قال : « كنا حوالي ثلاثمائة فارس في جهات قرية عقيربات ، نطلب طلبه (غزو أو غنيمة ) ، وإذا بجماعة من فرساننا قد تحلقوا كتلة نضطرب من حين لآخر ، فسسميت اليهم يحصاني فوجدتهم قد تجمعوا على رجل حاسر الرأس ممسك بيده خنجرا يحامي به عن حمار يحمل صندوقين من العنب ، فأمرتهم أن يبتعدوا عنه ، واقتربت من الرجل ، فلما رآني صاح بصوت عال : « حي الله الشيخ ، انظر هؤلاء عربك يريدون العنب ، فإذا كان بالطيب كل العنب فداء لهم ، وإن كان بالقوة كهل حبية برجه هو .

فقال الشيخ: « يا رجل من أي الناس أنت » فصاح الرجل بصوت جهوري « أنا سلموني على الخير والشر » فقال الشيخ: « حمى الله السلامنة أتبيع عنبك » ؟ فأجابه الرجل: « كل العنب لك هدية » • قال فارس العطور وزعت العنب على الفرسان ، ومددت يدي ، فأخرجت من جيبي خمس ليرات ذهبية كثمن للعنب ، فما رأيت الرجل إلا وقد اقتفض ، وصاح بصوت عال : « خذ مالك أنت ضيفي ولا أريد ثمن الضيافة ، فنحن عرب ولنا كرامة » •

وأرسل الأمير علي وراء الرجال الذين اعتادوا أن يبيعوا العنب في الريف، وعندما حضروا عرف الشيخ فارس أحدهم قائلا هذا مضيفنا، وإذا به رجل من آل زهرة، وبادره الشيخ فارس قائلا: « يـارجل أكرمتنا بطيبـكونخوتك،

<sup>(</sup>۱) روى لنا هذه الحادثة الامير محمد ملحم إذ سمعها من خساله الامير سليمان بن الامير على وكان يحضرها ، وقد صدق عليها الشبيخ على زهرة باعتبار الرجل بائع العنب ابن عم له ، وكتب الشبيخ على عيدو جانبا منها في مخطوطه .

ونريد أن نكرمك فما رأيك ؟ » قال الرجل ﴿ مَا يُرَاهُ الأَمْيَرُ أَبُو عَلَيْ سَلَيْمَانُ ﴾ • وبعد أيام أرسل الشيخ فارس العطور اثنتي عشرة عنمة وكبشا للرجل إكراما له على سابق كرمه وشهامته •

بمثل هذه الصفات الشخصية ، ارتفع شأن الانسان السلمي بالشسهامة والكبرياء » زادت مكانة سكان سلمية مكانة حتى أن كلمة ( فلسح ) أصبحت مبعث فخار عندما تطلق على ساكني سلمية ، لأنها رغم ما يعنى بها البدوي من المعاني المزدراة والسخرية ، فلقد جعل سكان سلمية بصفاتهم المثلي لها مكانة ؛ وغدا البدو يميزون بين « فلح » سلمية و « فلح » غيرها من المناطق ، ففلسح صلمية أهل كرم وشجاعة ومروءة ،

# عبودة اسبم بسلمية للمدينية ببدلا من مجيب أباد :

وجد سكان سلمية أن اسم مجيد آباد لا يلائم واقعهم ، فجميع مسن حولهم يعرفون المنطقة قديما وحديثا باسم سكنيك ، فقد عرفها لهم القدامى باسم « خرب سلمية » أو « رسوم سلمية » ، أما المحدثون ، فكانوا يطلقون على الأبنية الحديثة نفس الاسم ، مما أزال من فكر سكان سلمية اسم مجيد آباد ، وسبب ذلك هو عدم التصاقهم بالسلطة بشكل فعلي (١) ، إذ تمتمست سلمية وسكانها بشبه استقلال ذاتي ، لذلك كان الاسم الذي أطلقه متصرف حماة العثماني قبل حوالي / ٢٠ سنة / اسما يذوي ويموت ، ليبقى الأسسم القديم سائدا ومتداولا ،

وهكذا استقر البناء الحديث بنفس الاسم التقليدي ، والذي بدأت تشتهر به بين سائر المجتمعات بأنها سلمية بلد الرغيف والخصب والإعفاء من الضرائب والجندية .

<sup>(1)</sup> من مراجعة سجلات القيود «النفوس» في حماة ، تبين أنه لم يكن لسلمية احصاء قبل عام ١٨٩٧ ، ومعنى ذلك ، أنها كانت لاتطولها مراقبة الدولة عملا بغرمان الاعمار السلطاني ، في عفوها من الضرائب والجندية ، لذلك لم تكن سلطة متصرف حماة تهتم حتى بوجودها والاستفادة منها في العائدات المالية والعسكرية نظرا لاعفائها .

#### وفساة الامسير اسسماعيسل:

كان عام ١٨٦٨ م عام حزن لسكان سلمية ، لأنهم فقدوا فيه قائدهم ، فقد شيع السلميون على قلتهم بكل الإجلال والحزن فقيدهم ودفنوه في المدفن الفريي ، وكانت التعازي تقدم لابنه الأكبر الأمير محمد الذي أصبح بحكم العادة قائما مكان والده الفقيد ، ومما تتعارف عليه كل القبائل البدوية المجاورة ، أنه غدا أمير السلميين ، عندما هرعت تقدم التعازي وتشد على يد الابن بالصداقة التقليدية .

كان أول عبل قام به الامير محمد بعد وفاة والده ، أن رحل مع بعض من وجهاء سلمية الى ( بلاد الغرب ) منطقة الجبال التي جاؤوا منها ، يدعون المزيد من الأسر لإعمار منطقة سلمية ، وكالعادة شملت الرحلة مصياف والقدموس ووادي العيون والصوراني ومنطقة الخوابي ، ودامت السرحلة حوالي ثلاثة أشهر ، جاء على أثرها رفد كبير من الأسر الى سلمية ومنهم : آل نصرة وآل شقرة وآل زهرة وآل ناصر وآل فاضل وآل درويش أقرباء آل الجندي ، وآل خبازة وآل حمودة وآل أم سعد ، وكان بعض هذه الأسر قد جاءت من منطقة عكار التي زارها بعض ممن أرسلهم الأمير محمد ، وبعد عام واحد جاءت أسر، أخرى من مناطق متباينة منها آل السيد وآل سمعول وآل الخطيب وآل الشمالي وآل الحموي الشرقيدين وآل حمدوي الغريين وآل الشعراني ،

واستمر بعد ذلك إشهار مدينة سلمية على أنها مدينة الرغيف والخصب والفتح الجديد والبقاع المعفاة من الضرائب والجندية الالزامية والخالية من تحكم الإقطاع ، وأراضي الملكية الحرة ، على هذا الاسلوب من الإشسهار غدت الأسر تنساح من الجبال الغربية ، ومن منطقة عكار وبعرين وشيزر،حيث جاءت الأسر مجموعات إثر مجموعات، فقد جاءت الأسر التالية بشكل متقارب وهي : آل ديوب وآل سعيد وآل قصير وآل طنجور وآل حمصي وآل شدود

وآل زعير وآل حواط وألمسيفو وألديبات وأل سعد وآل داهود على مدى خسسة أعوام بعد وفاة الأمير اسماعيل •

توسعت مدينة سلمية ، وبدت فيها حركة عبرانية ، لقد غدا سسكانها يزيد على ثلاثة آلاف نسمة ، وأخذت تظهر فيها بعض المتاجر حول القلمسة ، بداية لظهور السوق ، وبدت بعض القبائل البدوية تفد سلمية للاتجار ، ونست الملاقات التجارية بين سلمية وحمص وحماة ، حيث أصبحت القوافل من إبل ودواب تروح وتفدو على الدوام .

هذا التقدم رافقه ظهور التوسيع الزراعي ، فقد غدت رقعة الأرض الزراعية واسعة ، مع ظهور الأشجار المشرة ، وبالأخص الكرمة واللوزيات والتين، فأصبحت سلمية تعمر بالحياة الخيرة المعطاءة وأخذ السلميون يبحثون بجدية عن الأقتية المائية، فيبعثون فيها الجهد لتنساح ماء مندفعا يروي السهول الخصيبة ، ومعنى مجيء الأسر المستمر دلالة على توزيع الاراضي وازدياد الزراعة ، وكانت رغبة معمري سلمية الأوائل ، هو إعطاء كل أسرة عادية (فدانا) (أ) واحدا والأسرة الكبيرة (فدانين) اثنين ، وقد ورد ضمن الروايات عن رفض العديد من الأسر استلام مثل هذه المساحات الكبيرة في البدء باعتبارها تحتاج الى جهد كبير ،

الغدان: هو مقياس قديم كان سائدا فيظل الدولة العثمانية واجزاؤه
 انفرده ثم القيراط ، فالغدان يتألف من ٢٤ قيراطا و ؛ فردات معنى ذلك كل ٦ قيراط تجمع فيما يسمى فردة .

# الفصل لخاميس

#### أعمسنار ريسف سبلميسة

# بنياه القسرى حيول سيلمية :

جاء بناء ريف سلمية على مرحلتين 'كانت الاولى مرحلة غير ناجحة ، بالرغم ما بذل من جهد لانجاح وتشجيع البناء خارج مدينة سلمية ، فإن الفشل كان نهايتها 'لأن سكان الريف الأوائل لم يستطيعوا مقاومة الصعوبات التي صادفتهم أو داهمتهم، سواء كانت صعوبات داخلية أو خارجية، أي صعوبات تبحث عن الانقسام والاختلاف بين بناة الريف أنفسهم ، أو مع سكان المدينة، وصعوبات خارجية تتجه لمواجهة حقيقية مع البدو ، مما سبب خصومات أدت الى فشل بناء الريف مبدئيا ، ولكن هذا الفشل لم يكن إلا خطوة مبدئية ، تلتها خطوات ناجحة ،

#### السرحلسة الاولسى

# بناء قريبة عبر الديسن(١):

جاء لبناء شرقي العاصي مجموعة أسر بقيادة التسيخ محمد بن الشيخ أحمد الحاج، بعد بناء سلمية بحوالي عشر سنوات، وبموافقة الأمير اسماعيل، منح متصرف حماة الشيخ محمد صلاحية إعمار منطقة عز الدين وأبي همامة

<sup>(</sup>١) روى هذه الحادثة السادة الشيخ ابراهيم الشيخ من (عقر زبتي) نقلا عن اخت الشيخ محمد (مؤمنة الشيخ) كما رواها السيد محمد خضر قاسم من ( تل درة ) وكتب جزءا منها الشيخ شهاب الحموي والشيخ على عيدو في مخطوطيهما .

وغسيلة وسليم ، وعلى هذا الأساس ، اتخذ الشبيخ محمد قرية عز الدين مركزا له ، ووفدت اليه تساعده في مشروع الإعمار الآسر التالية : آل خلوف وآل منى وآل عباس وآل داحول وآل لوند وآل سفر واستطاع الجمع الذي بلنم عدده أكثر من / ١٨٠ / نسمة ، أن يعمروا قرية عز الدين ، وأمتَّد سلطانهم على المنطقة كلها ، واستمر بناؤهم يعلو ويتسع لمدة اثنتي عشرة سنة، ولماتوفي الأمير اسماعيل ، كانت عز الدين قد اكتملت بناء بمساعدة الأمير اسسماعيل وحمايته ، نظراً لما قدمه والد الشيخ محمد الشيخ أحمد الحاج من مساعدات للأمير خلال فترة تشريده ، ولكن وفاة الأمير اسماعيل ، فجرت خلافا حادًا الامير اسماعيل بالسلطة في حمايته له ، مما أوقع الخلاف بينهما ، وقامت بين الرجلين عدة خصومات ، وَفي سنة ١٨٨٧ م ، وصَّلت أنباء هذه الخصــومات الى بدو (الديرة ) ومن ثم تُسربت الى ذوي المطامع 4 الذين اعتبروها فرصة سانحة إذ هاجم جماعة من البدو قرية عز الدين،محتجين أنهم يريدون (الخوة) التي يريدون فرضها على قرية عز الدين ، ولكن الشيخ ورجاله صدوا بقسوة هجوم البدو الذين أعادوا هجومهم بأعداد أكبر يريدون أرزاق سكان قريسة عز الدين وهي على البيادر ، ولما خرج سكان القرية ليقابلوهم سلاحا بسلاح استنجد البدو بقوات أخرى وتفاقم الوضيع ، وبدأ هجموم البدو الناجح : فانبرى سكان عز الدين يقابلونهم قوة بقوة أواستطاع الشيخ محمد أن يقتل عددا منهم وعلى رأسهم العقيد ، ليذهب البَّدُو ويعودُون مسَّاء بهجوم أكبر ، وعندئذ أرسل سكان عز الدين الى سلمية من يستنجد لهم من اخوتهم فيهسا ولكن الأمير محمد منع خروج أي شخص بحجة أنه سيحل الموضموع بالحسنى ، ولما عاود البدُّو هجوَّمهم بالاعداد الكبيرة . ولم يأت من سسلمية أحد ، دخل الشبيخ محمد على أخته وقال لها : « متى رأيت الجموع تكشـر وتنقدم باتجاه القرّية ، فانزلي هذه البئر واختفي فيها ، حتى لا تصبحي مــن السباياً » • وفعلا نزلت مؤمنة أخت الشيخ في البئر ؛ ولم تشهد ما جرى على مقربة منها ، ولم تفد نجدة السلميين المتأخرة ، فقد استطاعت جموع البدو

الكبيرة أن تدمر قوة المدافعين من سكان عز الدين ، وستقط بعض القتلي ، وكان منهم الشبيخ محمد نفسه ومصطفى لوند وأحمد سفر وعلى خلوف ءولما شاهد البدو قدوم بعض النجدة من سلمية هربوا عن عز الدين ، وتبين مسن القادمين من سلمية نخبة من آل أبي قاسم وعبيدو والحاج، ولما وصلوا كان كل شيء قد انتهى، لقد أحرقت عز الدين ، وهرب ساكنوها، فحمل السلميون، الشبخ محمد ميتا وعادوا بأخته الى سلمية ، حيث دفن الشبيخ في المدفن الذي أقيم فوقه مبنسي المجلس الأعلى اليوم ، وعادت أختــه مع بعض الأسر الى الخوابي ، أما بقبة أسر عز الدين أخذت ترحل عن القرية ، فقد جاء الى سلمية آل لوند وآل خلوف ، ولما لم يعطهم الامير محمد أرضا فقد رحلوا الى ريف سلمية ، ذهب آل لوند الى جدوعة فيما بعد وآل خلوف الى المفجر والى تل درة ، أما آل مني فقد عادوا الي عكار ، ثم رحلوا بعدها الي قريمة تل درة، أما آل سفر ، فقد انقسموا شتاتا إذ كانت أسرتهم كبيرة ، فجاء سلمية أربع أسر توزعت في ريفها ، فسكن بعضهم قرية جدوعة والآخرون قريسة المفجسر وآخرون قرية الكافات وقرية تل درة ٬ أما البقية من آل سفر ، فقــــد رحلوا يسبرون مع مجرى نهر العاصى شمالا ، ولما وصلوا قرية (كازو) منعهم أهلها من السكني، فتابعوا مسيرتهم حتى وصلوا الى قرية خان شيخون فاستوطنوا فيها ، وهكذا فشل بناء قرية عز الدين ، وما يتبعها من عسيلة وأبي همامـــة ، حتى إذا جاءت بعض من قبائل النعيم ، قادمين من جنوب سورية ، استوطنو ا عز الدين وبعضا من مناطقها ، بينما استوطن الشراكسة القادمين من القــوقاز قرية أبي همامة وعسيلة ، وذلك بعد مقتل الشبيخ محمد بحوالي / ٢٥ / سنة أما أسرة الثبيخ محمد وأخته ، فقد رجلوا عائدين الى الخوابي ، وعن أخت الشيخ محمد أخذت هذه الأحداث نقلا •

# بناء قربة صبيورة(١) :

كان الأمير صبورة قريبا للأمير اسماعيل ومتزوجا من ابنته ، لذلك كان له عند الامير مكانة ، وعندما طلبت منه السماح له ببناء قرية ، قال الامير له بالحرف الواحد: « انتق أية بقعة وعمر فيها ما تئساء » وأعجب الامسير صبورة بمرج منطقة صبورة الآن ، وبالاخص أنه وجد قرب التل بقايا رسوم ومفائر ، تعود لدير مسيحي قديم ، وقد زاد تعلقه بالمنطقة ورقة المياه المتدفقة من العديد من الينابيع كنبع الصافي والمياعيج والعديد غيرها وتربتها الخصبة ، والمراعي الدائمة الخضرة ، اختار الأمير المكان المناسب ، وابتنى عدة قباب ، وسميت فيما بعد قرية صبورة فسبة لبانيها ، واستدعى الامير صبورة عدة أسر لمشاركته السكنى ، فجاء آل حسنة وآل أبي حيدر ، ثم جاء آل الخطيب وآل المولى الذين وفدوا الى سلمية فلم ينالوا فيها أرضا ،

كان المرج الاخضر جنوب صبورة مجمعاً للبدو الذين ارتبطوا مع السلميين بالاخوة والصداقة ، لذلك أبدوا كل احترام للامير صبورة السذي أوصى به حموه الامير اسماعيل كل شيوخ القبائل المجاورة على أنبه أعمز أقربائه ، وهكذا اتخذت صبورة طريقها للظهور ، ورأت النور بهمة الرجمال الأشداء الذين تكاتفوا وتعاونوا على أن يكون عام ١٨٦٢ عام بناءقرية صبورة همية الرجمان المناه الذين تكاتفوا وتعاونوا على أن يكون عام ١٨٦٢ عام بناءقرية صبورة همية الرجمان المناه المناه

تحلى الامير صبورة بصفات عالية وأخلاق سامية جعلت ( بدو الديرة ) يرتاحون اليه ، ويرجعون اليه لحل خلافاتهم المحلية، مما زاد من مكانته بينهم، وارتفعت منزلته حتى غدا سيد تلك المنطقة بجدارة ، وامتد نفوذه الى أرض المباعيج كما يسميها البدو ، والتسبي هي اليوم قريسة المبعوجة ، وكذلك الى منطقة الصافي، وهي مكان قرية ( عقارب ) ، وكان الامير صبورة يأخذ عائدات

روى احداث هذه القرية الامير محمد ملحم والشيخ على زهرة والسيد محمد طنجور والسيد حمدو حمود والسيد خضر امين ،
 كما اتفقت روايتهم على ما كتبه الشيخان شهاب الحموي وعلى عيدو في مخطوطيهما .

هذه المنطقة من البدو مقابل الرعي فيها ، إذ كانت تزدحم بهم خاصة في أيسام ( التشاريق والتفاريب ) مارين بتلك المنطقة ، حتى اشتهر الاميسر صبورة بإكرامه للبدو بشكل رفع منزلته بينهم جميعا ، وغدا موسور الحال ، فابتنى العديد من القباب ، بالأسر الوافدة اليه ، تجد وتعمل في الزراعة والرعي معا وجعل إحدى هذه القباب منزلا للاضياف ( منزول ) .

كان هذا في مدة السنوات الثمانية التي مضت على بناء قرية صبورة ، ولما توفي الامير اسماعيل شعر الامير صبورة بهزة عنيفة وفراغ كبير لفقدان عمه السند الاول له ، ولقد تبدل الوضع كاملا عندما تولى الامير محمد الذي بينه وبين الامير صبورة سوء تفاهم ، وقد ظهر ذلك من الايام الاولى للأمير محمد إذ اعتقد أن نفوذ الامير صبورة يحد من مكانته في سلمية ودوره فيها، لذلك شعر بدوافع غريبة تشده لوضع حد للأمير صبورة ه

وبعد أكثر من سنة ، خرج الأمير محمد لحل بعض مشاكل البدو في موقع شمالي صبورة القرية بين قبائل الموالي الشماليين وبعض فصائل من قبائل الموالي الشماليين وبعض فصائل من قبائل الموضوع ، عرج في طريقه على قريبة صبورة ، لزيارة أخته ، وهاله أنه لم يجد الامير صبورة فيها ، لأنه سافر الى جبال البلعاس حتى يستحضر أخشاب البطم، وانتهز الأمير محمد الفرصة، فاصطحب أخته وأولادها ( زوجة الامير صبورة ) الى سلمية ، وترك للأمير وصبية أن يلحقهم الى سلمية لأمر هام .

وفي اليوم التالي حضر الامير صبورة من سفره ليجد داره خاوية ، لقد رحلت زوجته وأولادها من القرية ، ولما استفسر عن السبب قيل له : أن أخاها الأمير محمد اصطحبها ألى سلمية وعليه أن يذهب اليهم لأمر هام •

فركب الأمير صبورة فرسه ويمم شطر سلمية ، ليرى الأمير محمد حانقا غاضبا يقول له بلغة الشدة « إن أردت زوجة وأولادا ، فعليك أن تترك القرية وتستوطن سلمية » ، لأن الامير محمد كان يخشى على أخته في هذه البريسة الموحشة ، وحاول رجال الأمير اسماعيل اقناع الامير صبورة بالرضوخ لمشيئة الأمير محمد وكان ذلك الامر .

أما أراضي الامير صبورة ، فقد أدارتها أسرة جاءت من الجبال الغربية وعملت في الزراعة عند الأمير محمد من ثلاث سنوات وهذه الأســـرة هم آلى السلموني ، أدارت هذه الاسرة أرض الامير صبورة ثم ملكتها مع الزءن •

كان لرحيل الأمير صبورة خيبة أمل بقية الاسر ، لأن بقاءها دون سسند مستحيل ، بسبب مطامع البدو ، لذلك أخذت هذه الأسر ترحل هي الأخرى الواحدة تلو الأخرى ، وكلما فرتحت قبة من ساكنيها ، كان آل السدلموني يستقدمون بديلا عنها من الجبال ، حتى تم إفراغ صبورة من بناتها الأولين .

وهكذا انقضت هذه المرحلة دون نجاح إعمار ريف سلمية ، إذ تراجع الناس عن الريف الى سلمية أو الى المناطق التي قدموا منها •

# الرحلية الثانيية :

# نجساح بنساء قريسة الكافسات() عام ١٨٦٩ م :

تتجلى المرحلة الثانية ، بنجاح المديد من القرى ، إذ اعتمدت هذه القرى على طاقات بشرية كبيرة ، استطاعت بقوتها أن تستمر وتتسع،وكل هذه القرى بقيت على علاقة وثيقة بسلمية المدينة ، إذ دخلت كلها ضمن اتفاقيات سلمية مع سائر القوى البدوية ، وأولى هذه القرية قرية الكافات •

كان للازدحام المتزايد في سلمية يوميا ، بسبب قدوم عشرات الأسر من

<sup>(</sup>۱) روى أحدا ثبناء قربة الكائات السادة محمد خضر قاسم ( تل درة ) والامير محمد ملحم ومحمد طنجور ( سلمية ) والاستانان ابراهيم ديوب وأحمد حسن ديوب والسيد حسن موسى والسيد علي خضر حيدر ( الكافات ) .

عكار ، حصول تفجر في السكان بخروجهم خارج سلمية المدينة ، وجساءت الأسر العكارية مدفوعة بعاملين اثنين :

الأول: هو الاقطاع الذي رافق النظام العثماني، وكان هذا الاقطاع لا ينفك عن ارهاق المزارعين بالاساليب البشسمة، مما أوقسع هذه الأسر بضائقات مادية وصلت الى حد الفقر فالهجرة .

الثاني : هو الدولة العثمانية نفسها ، والتي أصبح عمالها لا ينفكون عن ارهاق المزارعين بالضرائب والسوق الى الجندية الإلزامية •

هذان السببان جعلا المزيد من الأسر تهاجر بشكل جماعي قاصدة سلمية النبي هي أمل تهم جميعاً •

كانت سلمية بالنسبة لسكان عكار بارقة أمسل في الخلاص من الواقع المرير الذي يعانونه ، إذ لا تزال سلمية ( بلدة الرغيف ) والمعفاة من الضرائب والجندية ، وكان نداء الهجرة الى سلمية أخذ دوره بشدة في جذب الأسر من كل حدب وصوب .

توضعت الأسر العكارية القادمة الى سلمية في إطار حول البناة الاوائل، من حيث السكنى والأرض ، لذلك كانت أراضيهم الزراعية بعيدة نسبيا عن سلمية ، مما جعلهم يتخوفون من سلامة انتاجها نظرا لصعوبة حمايتها من مواشي البدو ، كارض منطقة المزيرعة والكريم والتسيخ علي والسبيل والمرج وجديدة والمنطار .

كانت أسرة ديوب متالفة من شقين هما ديوب وعباس ، وقد ترافقا في القدوم الى سلمية ، وسكنتا في الحي الغربي من المدينة ، بعد أن منحا أرضا بعيدة نسبيا ، عملا فيها لمدة عام كامل ، فلم يجثيا منها نتاجا وافرا ، فزهدا من مجيئهما الى سلمية ، ووافق أن وقعت مشاجرة بينهما وبين أحد الأمراء ، ورأيا أن بقاءهما في سلمية غدا صعبا بعد ذلك .

فحملا أمتعتهما على دوابهما واتجها غربا يريدان العودة الي موطنهما الأول عكار ، وكان يرافقهما ابن أختهما السيد محمد السلوم ، كان مسيرهم بعد الظهر ؛ فلما غابت الشمس ؛ كانوا قد وصلوا مكان قرية الكافات ،وكان المطر يهطل في يوم من أيام تشرين ، مما دفعهـــم الى أن يأووا الى مفـــارة شاهدوها في كنف المرتفع المقابل لهم ليدرؤوا عن أنفسهم المطر الغزير ومخاطر السير ليلا ، فاستصلحوا على عجل تلك المفارة ، وقضوا فيها ليلتهم جماعياً ، وعند الصباح ، كان المطر قد توقف ، فخرج أفراد الركب المسافر ليجدوا المنطقــة التي هم فيها ، وقد زينتها أشعة النَّسس المشــرقة بهاء ، وزادها جمالًا انسياب الماء بوفرة في الوادي ، واستطلعوا المكان ، فوجدوا عددا من المغائر والكهوف المليئة بالاعشاب ، فتدارس الجمع الـــى أيـــن يعودون ؟ أَإِلَى عَكَارَ حَيْثُ الارهَاقِ والاضطهادِ الاقطاعي ومَطَالَمُ الدولــة العثمانية ، فلماذا لا يبقــون في هذه المنطقــة ، وقد علموا أنهم في منتصف الطريق بين حماة وسلمية ، وأعجبهم خصب التربة وامكانيات ريها بالماء من النهر الدائم الجريان ، وبعد محاورة دارت بين أفراد الأسرتين ، كان القرار النهائي البقاء في الكهوف(١) ، فاستصلح آل ديوب المفارة التي سكنوهــــا ليلتهم السمابقة ، وسماعدوا آل عباس ، فاستصلحوا مفارة ثانيمة كما استصلحوا مفارة ثالثة جعلوها اصطبلا لدوابهم ، ومن ثم بدأت الأسرتان العمل في الأرض المجاورة فلاحة وزراعة ، ثم عمد ديوب كبير الأسرتين الى دعوة أسرة ثالثة كانت قادمة لتوها من عكار الى سلمية ، وهذه الأسرة هي آل العرنجي الذين جاؤوا سلمية ولم يملكوا فيها فاستصحبهم ديــوب

<sup>(</sup>۱) لقد بعثنا نريد استقصاءعدد المفائر في الكافات فتبينا أن في دار سليم دياب مفارة ، وكذلك في دار عبدو سفر مفارة ، ومفارتان في دار شحود عباس ومفارة في دار احمد مصطفى عباس ، واخرى في دار صادف الشيخ يوسف ، ثم مفارة في دار عزو المرنجي ، وبعض هذه المفارات هدم والاخرى حولت كمصارف للمياه .

ليسكنوا مفارة رابعة ، بعد أن أعلم الأمير محمد بأنهم عمروا قرية غربي سلمية على طريق حماة ، وأنهم أعدوا له أرضا تكون عائداتها تدفع عادة للأمير محمد كاعتراف في إدارت ، وعندما أعلموا الأمير أنهم يسكنون كهوفا أطلق على هذه القرية ذات المعائر (كهفات) واشتهرت بهذا الاسم حيث خفف الى (كافات) ، وبدا أن انتاج أرض هذه القرية كان وفيرا ، مما جعل العديد من الأسر القادمة الى سلمية تأتي الى هذه القرية ، فجاءت تباعا أسر آل الشيخ يوسف ثم آل القصير وآل علوش وآل العكش ، وكل هذه الأسر أصلا من عكار ، فازداد عدد سكان قرية الكافات ، وزادت شهرتها كونها موقع استراحه الغادين والقادمين بين حماة وسلمية بشمكل قوافل ، يحطون الرحال عند مائها العذب ، حيث يقضون فترة استراحة القافلة ،وأصبحت قرية الكافات معروفة إذ جاءها آل هرموش من الصوراني وآل موسى ، ثم جاءتها أسرة آل سفر في أعقاب خراب قرية عن الدين ، فزاد سكان الكافات ، ولم تعد المفائر تستوعب العدد المتعاظم ، فأخذ السكان يبنون قبابا على السفح فوق المفائر ، ومن ثم جعلت هذه المفائر حظائر للدواب أو مستودعات للتبن ،

وهكذا بدت قرية الكافات على السفح بالموقع الجميل حيث ينساب نهر تصريف مياه حوضة سلمية ، بشكل دائم ، تقوم على جانبيه الينابيسع العذبة، وقد اشتهر من سكان الكافات السيد محمد السلوم الذي ذاع صيته إذ كان من الوافدين الأوائل ، والذي عمل على مطاردة قطاع الطرق الذين كثيرا ماكانوا يعطلون مسيرة القوافل بين سلمية وحماه ، فتصدى لهم ليطلق عليه اسم (حنشل) ، حتى صارت اسرته معروفة بهذا اللقب (آل حنشيل) ،

والحقيقة أن سكان الكافات رجال أشداء ومتحابون،وهاتان الصفتان جملتهم ينجحون في بناء هذه القريسة ، بالرغم مما اعترضهم من صسعوبات سواء كانت من البيئة الجديدة أو من البدو،فكانوا يتخطون هذه الصعوبات بالصبر والبأس ، ولولا وحدتهم وتعاونهم لما استطاعوا أن يثبتوا في وجسه إعصار الهمجية التيكانت عادة سائدة بين قبائل البدو إبان التغارب والتشاريق.

هذا الثبات جعل قرية الكافات موئلا للاسر الوافدة ، فقد جاءها آل الحلو وآل الجاموس من شيزر ، وقد بقي آل الحلو بينما عاد آل الجاموس الى قريتهم السابقة ، وكان آخر أسر وفدت الى الكافسات هما أسسرتا آل التقسيسي وآل المرجاوي ، فالأولى من قرية تقسيس غربي نهر العاصي بينما الثانية من المريجة .

كان لنجاح قرية الكافات دوافع شجعت لإعمار العديد من القرى شرقي وشمالي سلمية •

## التوسع في بناء ريف سلمية الشمالي

بناء قرية عقارب الصافي عام ١٨٧٣ م(١):

لبناء قرية عقارب علاقة وثيقة بالمشاكل التي جرت في قرية شيزر فسي حوالي عام ١٨٧٣ م، إذ قام آل كوجان الذين يملكون جزءا من أراضسي قرية شيزر كإقطاع موهوب لهم من الدولة العثمانية أراد آلكوجان التوسع في تملك بقاع هي ملك لأسر شيزر القديمة ، وذلك بالضغط عليهم ، وكانت هذه الأسر تملك ( زور شسيزر ) الأرض المرويسة ، والتي تقع غربي شيزر المدينة ، وقد أفلح آل كوجان باغتصاب الزور بمساعدة عسكر متصرف حماة ، وعندما أرسلهم المتصرف من حماة بحجة أنهم يهاجمون آل كوجان، فقام العسكر العثماني بطرد مجموعة أسر شيزرية ، لتفدو بعد ذلك بدون أرض ، وهكذا غدت أسرة على ديب وحسن شاهين وآل قشمر وآل زيدان

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذه القرية السادة : محمود سيغو وحسسين حمادي سيغو ۱ عقارب ) ومحمد طنجور وشريف شاهين ( سلمية ) وعباس ضعون ومحمد ضعون ۱ جدوعة ، ومحمد خضر قاسسم ۱ تمل درة ) .

وآل صيوم وآل زينــو وآل هيفوش دون أرض ، بعد أن انتزعت منهم ، واضطروا للرحيل عن شيزر مكرهين ، كان صوت سلمية يدوي في أرجــاء بلاد الشام يستدعى المظلومين الهاربين من الجندية والضرائب والفقر .

بتلك المغريات ، وضرورات الحياة ، سعت هذه الأسر بركابهـــا الـــى سلمية ، مارة بصاة ، وفي سلمية التقت جموع هذه الأسر بأسرة آل الحرك القادمة من مصياف على رأسها محمود الحرك وأخوه سليم وأسرة آلسيقو، تجمعت هذه الأسر ، وطلبت من الأمير محمد أرضا تعمل فيها ، فأشار عليهم أن يعمروا قرية صبورة بعد هجرة من كان فيها ، ولبت هذه الأســــر رغبةُ الأمير ' واتجهت عبر هضبة المنطار بين مضارب البدو يسترشدون منهم على موقع قرية صبورة ، ولاقت هذه الأسر الزاحفة شرقا من يرشدها ويعرفها بالمنطقة كلها ، ولما وصلوا قرية صبورة شاهدوا أرضا شبه مرزغية ، وهـــم الذين اعتادوا الزراعة المروية ( البسستنة ) • فلم تعجبهم قريــة صبورة ، وأخذوا يفتشون عن أرض تلائمهم ، وأعجبوا بالسمل المرع الفسيح ، وأشار بعض البدو عليهم أن يقصدوا نبع الصافي وساروا اليه ليجدوا نبسع قناة تنساب تائمة بمياهما الغزيرة ، وكانهم لاقوا ضالتهم فحطوا الرحال قرب تل مرتفع اصطناعي يشرف على السهل من جوانبه ، وكان بجوار التل آثار ورسوم خربة ، فاستفادوا من حجارة هذه الخربة ، وابتنوا لهم من حول التل عدة قباب ٬ فابتنى آل قشمر غربي التل ، بينما ابتنى آل سيفو جنوب، أما آل ديب فابتنوا بيوتهم شمالي التل وتحومت القباب الجديدة حول التل ، وكانوا كلما رفعوا حجرًا وجدوا تحته المزيد من العقارب، مما دعاهم لتسمية التل ( تل عقارب الصافي ) ، وقد غدت هذه التسمية مع الزمن اسم القرية الناشئة، والتي اشتمرت باسم ( عقارب الصافي )، وبعد حوّالي ثلاث سنوات، وقد الى عقارب آل القطلبيُّ وآل عيد من سلمية ، وبعد عشـــر سنوات في حوالي ١٨٨٣ ، لحق بالأسر الثميزرية أسرة سليمان غيبور ، بعد أن طرد هو الآخر من شيزر ' وكان سليمان غيبور من وجهاء شيزر ويسكن قصر القلعة

(قضر بني منقذ) ، فلما جاء الى عقارب ، أشار عليه رفاقسه الشيزريون أن يسكن أعلى التل ، فابتنى له دارا على سفح التل الجنوبي ، وهكذا بدأت قرية عقارب تنوسع بسكانها الأقوياء الأشداء الوافدين اليها من مصياف والقدموس وسلمية ، غدا الطلب ملحا على حجارة البناء مما اضطرهم السي سحب حجارة قرية أثرية تقع غربي قرية عقارب بمسافة / ٢ / كم ، ولقد شاهدنا العديد من حجارة هذه القرية البيزنطية الأصل ، وآثار المنحوتات لا تزال عليها ، ومن جملة ما رأينا حجارة كنيسة القرية الأثرية ، وحتى جرن المعمدانية الموجود بدار السيد محمود سيفو ، وكذلك العديد من العتبات وتيجان الأعمدة وأعمدة مكسرة بنما تحتويه هذه الحجارة من منحوتات دينية على شكل صلبان وآثار نباتية كأوراق العنب وسعف النخيل، كجميع الآثار المتنائرة في حوضة سلمية .

ولقد دلت الدراسات الأثرية ، أن منطقة سلمية ، وعلى الأخص منطقة عقارب الصافي بكامل الهضبة الممتدة من المنطار غربا وحتى مشارف تل التوت والمفجر جنوبا ، وحتى قرية الشيخ هلال شرقا ، وأما امتدادها شمالا فهو من العمق وما يوصلها الى بطاح الأندرين وقصر ابن دوران ، كل هذه المنطقة مليئة وزاخرة بالآثار الرومانية والبيزنطية، وفيها بقايا أبنية من طابق وطابقين، كما في بقايا قصر الزبيب والحمر ، والمزيد من الآثار الحضارية كمعاصر الزبيب والحمر ، والمزيد من الآثار الحضاري ، قبل غزو كسرى أبرويز لها قبيل الفتح الاسلامي لبلاد الشام ،

كان الوافدون الى قرية عقارب مزارعين مهرة تمرسوا في زراعة الأرض المروية ، فسرعان مااستفادوا من القناة الرومانية المدثورة ، فجددوا حفرها وأسالوا مياهها عبر السهل الفسيح الذي حولوه بجهدهم الى بستان يانع الثمار ، وظهرت قرية عقارب ، قرية زراعية نامية متطورة في تلك المنطقة ، وجذبت اليها بشهرتها العديد من الأسر من مصياف كال الحلو وال عثمان وال طهور وال شاليش وال قاسم وال زريق ، ومن القدموس كال الريشه

وآل المعمار وآل الحساس ومن الشيخ بدر كآل الخدام ومن الصوراني كآل زريقي • وبعض الأسر الأخرى من شيزر كآل حديد الذين انقرضوا ، ولم يبق منهم أحد وآل سعد الذين قدموا من حماة ، وكانوا قبل في الخوابسي وآل عفوف الذين جاؤوا من شمالي القدموس ، كما جهاء من عكهار آل الشاطر ،ومن ثم جاء آل ملحم عروس من قرية تيرمعلة وآل وطفة من جنوب القدموس ، وازد حمت القرية بالساكنين الجدد ، واتسعت رقعتها الزراعية عدت تماثل في الاتساع أرض سلمية الزراعية •

وبعد إعمار قرية عقارب بحوالي خمس عشرة سنة ، ابتنى سكان القرية جامعا نحتت على عتبته عدة كتابا تتتضمن أسم السلطان العثماني عبد الحميد وشعاره ، ولا تزال القرية آخذة في الاتساع والعمران بعزيد من التقدم والتطور .

## بناء قرية جنوعة عنام ١٨٨٨ (١) م

نظرا لقشل بناء قرية صبورة الأول وانسحاب سكانها الأوائل منها ، فقد خافت الدولة العثمانية من امتداد الفشل الى مدينة سلمية نفسها ، وبذلك تفشل خطة الدولة في اعمار شرقي نهر العاصي ، لذا طلب متصرف حساة من الباب العالي السماح له بالمشاركة في إعمار منطقة سلمية ، وجاءته الموافقة على مساعدة الأسر المهاجرة ، ببناء مساكن لها ، وعلى هذا الأساس شرعت الدولة العثمانية اعتبارا من عام ١٨٨٨ م ببناء مجموعات من القباب على نسقين في كل من صبورة وجدوعة ، وسميت هذه المجموعات ( القبب السلطانية ) ، ونجحت مساعي الدولة في إسكان بعض الأسر في ( رسم المجدوعة ) وهذه الأسر هي أسرتان من حماة ، وهما آل نوير وآل حلوم من المجدوعة )

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذه القرية الممادة محمد ضمون وعباس ضعون ( جلوعة ) وشريف شاهين ومحمد طنجور ( سماعية ) ومحمود سيغو وحسين حمادي سيغو ( عقبارب ) ومحمد خضر قاسم ( تمل درة ) .

عشيرة السخانة ، ثم أسرة آل العسيني القادمة من الجبل الغربي ، والتي استدعت بدورها أسرة من أقربائها هي آل مهنا ، وسكن الجبيع في القبب السلطانية في جدوعة ، كما وفد الى صبورة عدد من الاسسر من أقرباء آل السلموني ، وسكن الجميع القباب السلطانية في صبورة .

ووقعت مشاجرة في مدينة سلمية بين آل رستم وبعض من جيرانهم ، مما اضطر آل رستم الى الرحيل عن سلمية ورافقهم عدة أسر من آل مقداد وآل وردة وآل رزوق ، فسكنت هذه المجموعة في النسق الثاني من القبب السلطانية في رسم المجدوعة ، ولكن آل نوير وآل حلوم شــعروا بعجزهم عن الاستمرار في حياة الريف ، وهم الذين ألفوا حياة المدن الوادعة ، فقد لاقوا من الوحشة والاضطراب في تواجدهم في الريف ما جعلهـــم يؤثرون العودة الى حماة ، وكان لرحيل هاتين الأسرتين ما دفع آل مهنا وآل الصينى الرحيل أيضًا ، بينما استمر السلميون مخبرين ملة أطول ، حتى بلغت مدة بقائهم سبع سنوات ، ولما تمت المصالحة بين الأسر المتشاجرة في سلمية ، عاد آل رستم الى أراضيهم ومنازلهم في سلمية وجعلوا أرضهم قسي جدوعة باستلام فلاحين قادمين الى صبورة ، ولكن أسرا من جديدة ، جاءت سلمية فشجعها وجود القباب الى الرحيل الى جدوعة والاستيطان فيها ، والعمل في أرضها المستصلحة ، وكانت هذه الدفعة من الأســـر التاليـــة ، آل زينو من الخوابي وآل حواط من دوير طه وآلهاشم وآلءالسيد اخربة الفَرسمن وآل الفارسُ وآل شاهين من مصياف ، وأسعد خضور من الخوابي وآل عبد الله من الصوراني وآل الحركة من المحوطة ، ثم جاء بعندهم بعنام آل ضعون من فندآرة مصياف ، وفي عام ١٨٩٨ م كانت جدوعة قد أخذت شكلها كقرية في الجانب الغربي من السهل الخصيب ، تطل عليه من فوق المرتفعات الغربية ، وفي العام تفسه وفد الى جدوعة آل سقر بعد خراب قرية عز الدين وتشريدهم في مناطق عديدة من ريف سلمية ، وتبعهم آل سيفو من سلمية -

ولقرية جدوعة موقع استراتيجي ، كونها تقع على ملتقى الطرق الواصلة

بين قرى صبورة وعقارب وسلمية ، ولذلك أخذت تشتهر بهذا الموقع السى جانب خصبها ، وبالأخص بعد أن تم استصلاح ثلاث قنوات قديمة ، سالت مياهها لتروي سهول القرية الشمالية والغربية والشرقية ، وعندما مسمحت مصلحة المساحة، جعلت أراضي جدوعة عددا من الأقسام ، فانشق بعض مسن سكانها ورحلوا ليبنوا قرب أراضيهم التي كانت نائية عنهم وسميت قريتهم (الصالحية) .

اشتهرت جدوعة بخصب تربتها ووفرة زراعتها من كروم وأشسجار مشهرة ، لذلك كانت ترف هما الاسهر متتابعة ، بعد انقضاء القرن التاسع عشر ، فقد وفدها في مطلع القرن العشرين مجموعة أسهر من مناطق متباينة كآل الحاج حسين قادمين من الحولة وآل لوند قادمين من كيالون ، وآل الخبازة قادمين من شمالي سورية ، وقد رحلت أسرة آل الخطيب مسن قرية صبورة لبعد مواقع أراضيها الزراعية والقريبة من جدوعة ، فاستوطنوا قرب أراضيهم في جدوعة ،

ثم جاء من القدموس عدد من الأسر وهم آل سلهب وآل داوود وآل الصالح ، ولكن هذا لايمنع من أن تفادر جدوعة عدد من الأسهر الذين وفدوا قديما من سلمية ، وهم آل رستم وآل مقداد وآل وردة وآل رزوق، ورغم ذلك استمرت جدوعة في الاتساع ، حتى غدت قريمة عامرة تطاول مثيلاتها من قرى المنطقة .

#### بناء قريسة سسعن الشسجرة ١٨٨٣ (١) :

كان لنجاح واستمرار قرى صبورة وعقارب وجدوعة الأثر الأكبر في دفع المزيد من الأسر الوافدة من ( بلاد الغرب ) الى الاغراق في سيرهم شرقا

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات قريتي السعن والشيخ هلال: السادة احمسه على عبدو ومحمد نايف عبدو وأبو حبدر خضور (السعن) وحسن خضر حويجه (الشيخ هلال) ومحمد حويجه (المغجس ) ومحمسه طنجور (سلمية) ومحمد خضر قاسم (اتل درة) والاستاذ شامان وسوف (السعن) .

بحثا عن الماء اللجاري ، والأرض الخصبة الزراعية ، وبالأخص بعد أن قامت المؤاخاة بين القبائل البدوية والسلميين على حفظ حياتهم وصيانة أرزاقهم ، على هذا الأساس جاء السيدحسنوسوف وأقرباؤه منأبناء عمومته واخوته وسكنوا خربة (سعن الشجرة) ، والمعروفة بمائها العذب المنساب نهرا صغيرا يسيل عبر فسحة من الأرض الخصبة ، حيث تؤم هذا النهر المعديد من قطعان الأغنام لمجموعات من القبائل .

ابتنى حسن وسوف مع أقربائه عددا من القباب ، وكان هذا أول مظاهر العمران لقرية السعن ، واستعر آل وسوف مقيمين مدة سنتين ، لكنهس شعروا بالغربة والوحدة لبعدهم عن سلمية ، عدا عن الصعوبات التي واجهتهم رغم قلتهم في استصلاح الارض التي تستدعي أعدادا أكبر وجهدا أضخم ، وزاد هذه الصعوبات ظروف الأمن غير المستنب ، والتي مبعثها البدو أنفسهم الذين لاينفكون عن الحرب والغزو ، مما يحيل الديار بأكملها الى منطقة خطيرة غير آمنة ليلا ونهارا ،

وفي السنة الثانية لمقدم هذه الدفعة ، اجتا حمنطقة السعن غزو وحروب ، دارت بين قبائل عنزة والموالي ، وغدا سكان السعن على قلتهم في مثل هـذه الحالة ، في وضع حرج غير آمن ، لاسيما وأن الحرب طال أمدها لمدة زادت على أربعة أشهر ، فما كان من حسن وسوف وأقربائه ، الا أن يهجروا الديار تاركين القباب خاوية فارغة ، وعادوا الى سلمية عام ١٨٨٥ م .

وبعد ذلك بسنتين زالت ظروف الحرب ، فاندفع مهاجر مخاطر هو علي أبو حبله الذي استوطن السعن بعد أن جاءها ، ووجد عددا من القباب الجاهزة فاستصلحها ، وعلى مدى أربعة أعوام ، كان لا يفتر عن التنقل بسين سلمية والسعن ، حتى أطل عام ١٨٩١ م ، جاء مع أبي حبلة ثلاث أسر من القدموس هي على التوالي آل خضور وآل الحسين وآل درويش ، جعلتهذه الأسر حياة القرية الجديدة ممكنة ومستقرة ، وأصبح السميد على أبو حبلة مشهورا بين ساكني السعن ، على أنه مختار القرية ، وهو المسؤول عن أحوال

ساكنيها ، وهذا مأشجع العديد من الأسر أن تفد الى السعن بشكل متوالي كأسر آل يوسف ورد وآل أبي حمدو وآل الملا وآل مصطفى زينو وآل حسن عبظو وآل الشيخ خضر وآل البطيحي وآل مصطفى كلثوم وآل علي عبدو ، جاءت هذه الأسر من مناطق متباينة ولكنها أصلا من مصياف والخوابي والقدموس .

غدت السعن بعد ذلك زاخرة بالسكان ، فقد اتسعت رقعة البناء فيها ، واتخذت شكل قرية تجثم على حدود البادية ، ينساب عند أقدامها نهر صغير استطاعت الجهود المتكاتفة أن توزعه في الأراضي السهلية الخصيبة ، فاستحالت قرية السعن جنة خضراء صيفا وشياء ، وأخذت ألسنة الناس تضفي على صفاتها العديد من المظاهر الثبيقة ، والتي شجعت العديد من الناس أن يطرقوا الدروب للسكنى فيها مؤثرينها على سواها من القرى ، برغهم العديد عن سلمية ،

فني مطلع عام ١٨٩٣ م وفد الى السعن مجموعة أسر هي آل ماغوط وآل غالي وآل الشمالي وآل الصطوف وآل شحادة وآل مقداد و بعض هذه الأسر قادمة من سلمية والاخرى من المناطق الغربية ، غدت قرية السعن بهذه الجموع المتزايدة مجالا مقصودا ليس للزراعة فحسب بل للتجارة ، فقد تعددت فيها المتاجر ، وأخذت وفود البدو تقصدها طمعا للبيع والشراء ، بما تملك لتوفير مشقات السفر للوصول الى المدن الحواضر ، فتحسنت أحوال القرية وازدادت الحياة فيها متعة ، وأصبحت قرية السعن من مشاهير القرى في منطقة سلمية ، بالوقت الذي غدت جموع البدو بقبائلهم المتعددة ، تنظر الى سكان قريبة السعن نظرة احترام مقترن بالهية لشدة بأس ساكنيها ، فقد عمد البدو عدم الإساءة لسكان السعن مهما كانت الاسباب ، عدا عن المرونة التي تحلوا بها ما أكسبهم أصدقاء لهم بين جموع القبائل المتخاصمة من عنزة وبني خالد والحديدين والموالي .

اتنشرت الزراعة في السعن بشكلين بارزين ، زراعة مروية وزراعة بعلية ،

وغدت الزراعة المروية تجعل الحياة العملية أكثر رسوخا ، إذ استحالت البقعة المحيطة بالقرية خضراء تتسع شيئا فشيئا بالكروم والمزروعات الصيفية مسن خضار وفواكه ، وما جذب اليها المزيد من الأسر وفودا يتوسع المجال المعمور ، وتغدو القرية في اتساع دائم •

وفي عام ١٩٠١ جاء الى السعن عدة أسر أخرى منها أسسرة آل وطفة وأسرتان من آل نصر وهكذا لم تنقطع الوفود الزاحفة الى السعن ، حتى غدت قرية عامرة متعاظمة في بنائها رغم حداثة عهدها ••

مرت ظروف الحرب العالمية الاولى ، والسعن ثابتة رغم الظروف الصعبة والأحوال السيئة ، ولما أطل عام ١٩٢٠ م دخلت القوات الفرنسية سورية ، وحتى توطد سلطانها بين القبائل البدوية قررت أن تقيم في السعن مسركــزا عسكريا لها ، كان هذا المركز ذا سلطة بين البدو المتصارعين مما جعل قرية السمن تقفز الى مركز متحضر ذي مكانة ، فكثر الوافدون الى هذا المركز ، وأصبحت قرية السعن المكاذالذي تحل فيه مشاكل وخصو مات البدو ،وفي عام ١٩٣٠ م اتخذ دار مصطفى الآغا مخفرا للشرطة ، واستمر كذلك مـــدة خمس سنوات ، إذ تقدمت السعن على جميع القسرى في منطقة سسلمية ، وأصبحت مركز ناحية ، وكان أول مدير ناحية هو السيد سعيد شركس الذي ابتنى للناحية دارا ، وبذلك أصبحت السعن أول ناحيــة في منطقة سلمية ، وهناك العديد من المشاريع التي تصل طرفي سوريا غربا وشرقا،فإذاماأنجزت مشاريع الطرق بينالجزيرة الشرقية وأواسط البلادالسورية سيكون للسعن أهمية كبرى من حيث الاتصالات عبر بادية الشام •

## بنساء قريسة الميصوجسة (١) ١٨٩٨ -- ١٩٠٢ م :

الاسم الذي كانت تعرف به قرية المبعوجة قبل اعمارها هو أرض (المباعيج) ، وهذه التسمية دلالة على غزارة ألماء ووفرته ، وقد حدثنا بعض المحدثين أن الانسان قادر على أن يحصل على الماء إذا ( بعج ) الارض ولـو بعصاه •

أول من بنى أرض المباعيج ( المبعوجة ) هم جماعة من سمكان قريسة صبورة ، ولكنهم لم يستطيعوا الاستمرار فيها أكثر من ثلاث سنوات الأنها بموقعها شرقي السهل الفسيح ، تقوم على المر الطبيعي لقطعان الماشية ، والتي كانت عادة تأتي من الشرق ، حيث المراعي الخصبة طلبا للماء ، مما تسبب العديد من المشاكل مع أصحاب هذه الماشية ، إذ كانت جموع البدو تعيث فسادا في مزروعات سكان المبعوجة ، والذين ليس باستطاعتهم لقلتهم مجابهة البدو الكثيرين وأذاهم ، لذلك آثر سكان المبعوجة الأوائل الرحيل الى قريتهم الاصلية صهورة تاركين منازلهم وحقولهم بعد ثلاث سنوات مسن اقسامتهم .

وصادف أن وقعت أحداث القدموس بين المتخاصمين من أمراء وفلاحين، مما اضطر بعض الأسر المفلوبة على أمرها أن ترحل ، وتؤم مدينة سلمية ، ولم تسكن في المدينة ، إذ تابعوا سيرهم الى قرية عقارب ، فشجعهم سكانها أن يعمروا قرية المبعوجة ، واستعدوا لمناصرتهم بعد أن شرحوا لهم خصبها ووفرة مائها ، وأمام هذه المغريات اتجه الى المبعوجة الأسر التالية آل طه

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذه القرية السادة محمود سيغو وحسين حمادي سيغو (عقارب) ومحمد ضعون وعباس ضعون (جدوعة) ومحمد طنجور وشريف شاهين (سلمية) محمد خضر قاسم (تل درة) .

وآل عطفة وآل الحاج يوسف وبعض من آل المعمار ، فاستقروا فيها وجابهوا برجولة وشجاعة مشاكل البدو ، واستطاعوا بمساعدة اخوانهم في عقدارب والتصدي لكن الاخطار ، مما شجع العديد من الأسر الاخرى ، أن تسؤم المبعوجة للسكنى بعد سنتين ، وكان أول من عاد اليها من هجرها قبل سنوات أي بناتها الأول ، فكبر حجم القرية وقوي شأنها بتعاون ساكنيها وبجهدهم ، استصلحوا الارض وأسالوا المياه ، حتى غدت المبعوجة مثلا للخصب في حوضة سلمية ، فكثرت كرومها وبساتينها ، وانحسر إيذاء البدو عنها . فأخذت تشق طرقها بالمزيد من الوافدين لإعمارها ونشر الخصب في ربوعه .

# بناء قريسة العلبساوي ١٩٢٢ - ١٩٢٧) :

العلباوي رسوم قرية قديمة يعرفها البدو باسم (قني العلباوي) ، والعلباوي بدوي من قبيلة التركي ، عاش فترة قرب التل المجاور للقريبة ، ولما مات دفن قرب التل ، والذي أطلق عليه ( تل العلباوي ) ، ومن دراسة الرسوم العديدة المتنائرة في المنطقة ، تأكدنا من عودتها الى العهد البيزنطي لتوفر الآثار المسيحية المنحوتة على العديد من الحجارة من أنواع للصلبان ، يخترق أرض العلباوي مسيل ماء ، تنفذ فيه قناة رومانية قديمة ، ومن يخترق أرض العلباوي مقترةا باسم (قني) في قولهم ( قني العلباوي )، جذبت هذه القناة البدو كمورد للمواشي ، وشاهد هذه الرسوم السيد جذبت هذه القبل الذي كان ينتقل بين سلمية والسمعن ، وأعجب بالموقم

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذه القريسة السسادة محسمود سسيفو ومحمد حمادي سيفو (عقارية) وعياس ضعون (جدوعة) وحسن حويجة (الشيخ هلال) الامير محمد ملحم ومحمد طنجور (سلمية) ومحمد خضر قاسم ومحمد حافظ العيزوقي (الله درة) ومحمد حوبجسة (المفجر الغربي) .

والارض ، وقرر الاستيطان في هذه المنطقة وفي عام ١٩٣٢ م ، واستنفاد من حجارة الخربة المجاورة ، فبني قبة ، وبنفس العام وافته أسرتا أحمد السنكري ومحمد عفارة قادمتين من سلمية ، وتضافرت جهود هذه الأسر الثلاث على استصلاح القناة واسالة مائها ، واستطاعوا بعد عمل ستة أشهر متواصلة ، أن يسيلوا مياه القناة الغزيرة في بطاح سهل العلباوي ، وعندما اشتهرت العلباوي وقناتها ، وفد اليها من سلمية حسين الآغا ومحمد الدبيات وعلى عوض نصرة ، وعابدين القطلبي مستصحبين أسسرهم ، فقد وفرت الايدي العاملة أكثر فعالية ، وفي أواخرُ عام ١٩٢٣ م جاء العلباوي أسرة آل سلهب، ولما تكاثر سكان القرية ، وأخذ كل منهم يحاول البناء ، عمد حسين بسن اسماعيل الفيل الى تخطيط القرية تخطيطا هندسيا ، إذ جعل الشوارع فيها متعامدة ومستقيمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، بحيث يشكل تقاطع هـــذه الشوارع مربعات هي المساكن للاسر الوافدة ،، حتى غدا لكل أسرة مربع ، وهكذا ظهرت قرية العلباوي متميزة عن جميع القرى في منطقة سلمية بأنها القرية الوحيدة المنظمة بشكل هندسي بديع ، مما يدل على الذوق المرهف والاحساس الجناني ، وتزايد الاقبال على القرية ، فوفد اليها بعد سنتسين أسرتا محمد الساروت وعلي عورو من سلمية كما جاءها من الخوابي أسرة علي السيد ، ثم جاءت بعد فترة أسرنا عبد الله كلثوم واسماعيل عوض بربور فادمتين من سلمية ٠

وأخذت قرية العلباوي الشكل الحالي ، ولم تعد القناة تكفي الارض المستصلحة المتزايدة ، فعمل المواطنون على شق قناتمين جديدتين كماتسا مدثورتين لأنهما قديمتن وأسيلت مياههما في سهول حول القرية ، مساشجع المزيد من الأسر الاستيمان فيها ، فوفلت أسرة حسين رحمة قادمة مسن تل درة وأسرة مصطنى آزر قدمة من الكافات ، وكذلك أسرة حسين الاطرش قادمة من الخوابي ، ورحلت بعد ذلك أسرتان من آل النجار قادمتين للعمل في النجارة ، ومن ثم استوطنت العلباوي أسرتان بدويتان من قبائل الموالي ، ولكنهما لم يطل استيطانهما فرحلتا بعد مدة ، وتعتبر أسرة حافظ العيزوقي

آخر أسرة استوطنت العلباوي قادمة من تل درة ليعمل رب هذه الأسسر كسطسار فمها •

كانت الاسر القادمة الى قرية العلباوي " تحتاج للبناء ، فكان السكان يفتشون عن الخرب العديدة فيسحبون حجارتها ، ولا يكلفون أنفسهم صعوبة اقتلاع الحجارة ، مما أنى نهائيا على العديد من الخرب، والتي كانت كلها آثارا بيزنطية ورومانية ، وأشهر هذه الخرب قرية ( أم حارتين )القائمة على طرفي المسيل المائي ، وقد اكتشفت أخيرا في هذه الخربة آثار كنيسة بيزنطية راقية ، تدل أرضية الكنيسة المزخرفة على التقدم الذي كانت عليه هذه القرية الأثرية ، كما تدل الآثار الباقية على بقايا قصر وأبنية ذات حجارة كلسية بيضاء ، كما تناثرت فيها بقايا أعمدة وتيجان تعود كلها لعصر ازدهار منشقة سلمية في العهود البيزنطية ،

ومن دراسة منطقة العلباوي ، نستدل أن هذه المنطقة كانت عامسرة بالقرى ذات العمران المتطور ، إذ تدل على ذلك الحجارة المنحوتة والمزخرفة ذات النقوش العديدة ، على مدى ما كانت عليه هذه المنطقة من التقدم العمراني بحتى لقد كثرت آثار القرى ، وكأنها ما يشبه (الفيلات) العصرية، فغي جنوب العلباوي اليوم توجد رسوم قرية (السودة) على بعد حوالي فغي جنوب العلباوي الميوم توجد رسوم قرية (السودة) على بعد حوالي شرقيها خربة (التويم)، والتي تجاور نلا باسمها من التلال الأثرية المتواجدة في منطقة سلمية ، ويقع جنوب التويم خربة تجاور تل العلباوي ، لذلك أطلق عليها الأهلون اسم (خربة تل العلباوي) ، وقد ابنني بعض أفسراد قبيلة التركي قرية بقربها وسحبوا أكثر حجارتها ه

كان لبناء قرية العلباوي ، ونجاحهذه القرية ما دفع العديد من الاسر أن تستوطن للك المنطقة ، والتي كانت قبلا مقفرة موحشة ، فاستحالت بوجود قرية العلباوي الى قرى متناثرة أشبه ما تكون بالمزارع الصغيرة ، وأشهرها اطلاقا قرية (تقيلة ) السلامنة و (تقيلة ) التدامرة ، ويسكن الاولى أسرتان

هما في الأصل من عقارب وهما آل غيبور وآل العلو ، كما يسكن الثانية عدد من الاسر ذات الأصل التدمري ، كما يبدو ذلك من اسمها ، وتناثرت حول العلباوي العديد من القرى الصغيرة من أمثال (رسم الحراب) و (حسو التدامرة) وسكانهما من البدو كما ملك السلميون قرية (العمية) وهي لأمراء سلمية ...

أما شرقي العلباوي فتفوم قرية بارزة ، جاء معظم سكانها من قريسة صبورة ، وهذه الفرية هي ( أبو حقفة ) ، ومعروف اسمها بين البدو ( بجب الجملان ) نسبة لبدو الجملان •

وقد دلت الدراسة أن في أرض العلباوي ، وما حولها ثلاث أقنية قديمة رومانية الأصل ، وقناة واحدة احتفرت حديثا ، وهي التي شارك آل الفيـــل في شقها بمساعدة سكان العلباوي جميعا .

ورغم ما اعترى منطقة العلباوي، وكل المناطق المحيطة بسلمية من جفاف، فلا تزال العلباوي عامرة يصارع أهلوها الجفاف بجهدهم ودأبهم وتمسكهم بالأرض التي وهبوها المزيد من العمل في استنباط المياء الجوفية بالآبار والمحركات المائية •

#### بناء قريبة الشبيخ هبلال ١٩٣٥ ::

خربة الشيخ هلال ذات دور هام في المواصلات بين طرفي الهلال الخصيب قديما لوقوعها على الطريق التجارية التقليدية بين طرفي بادية الشمام ، لأن الطريق القادمة من انشرق تمر منها الى الغرب، لتصل وادي الفرات بالشواطيء البحرية الشمامية .

كما أنها لعبت دورا كبيرا في الحركة الديرية في منطقة سلمية ، وتدل

<sup>(</sup>١)شارك في معلومات هذه القربة السادة المذكورون في حاشية (قرية السمعن)

على ذلك بقايا رسوم الدير الذي يسميه العامة ( القلعة ) ، والتي تقع شرقي القرية وتتضمن بقايا عمرانية لكنيسة ومنازل ديرية وآثار مسيحية أخرى ، ورغم ما لاقت هذه المراكز من تهديم إبان الغزو الفارسي وتخريب جميع المعالم المسيحية إذاك ، فقد لاقى دير الشيخ هلال تفس المصير ، ومع ذلك ، فلا يزال بوضوح رسوم الكنيسة والمذبح وزوايا الرهبان وحجراتهم .

أما تسمية هذه القرية باسم ( الشيخ هلال ) ، فإنه يعود لوجود آثار قبر لأحد شيوخ البدو المسمى ( هلال ) ، وكان لنجاح بناء قريبة العلباوي تشجيع لبعض سكان قرية المفجر الشرقي والغربي معا لتملك أراض جديدة في منطقة الشيخ هلال ، ويحدثنا السيد حسن خضر حويجة عن بناء هذه القرية فيقول : « كنا خمس أسر نحن آل حويجة وآل زيدان وآل أبي حلاوة وآل الشعار الذين كانوا أسرتين ، عندما رحلنا عن المفجر عام ١٩٣٥ ، ، واستملكنا أرضا غربي المبنى المعروف اليوم ، وابتنينا متعاونين لكل أسرة قبة سحبنا حجارتها من ( القلعة ) التي تقع بالقرب من المكان الذي اخترناه ، كانت أرض الشيخ هلال خصبة ، تسيل فيها عدة ينابيع ، وكان سبب رحيلنا عن المفجر هو اكتفاظ القريتين بأعداد كبيرة من المسكان ، مما ضيق المساحة المزروعة ، وجذبتنا أرض الشيخ هلال بمائها وخصبها والأمن المستتب فيها لقربها من قرية السعن والمركز العسكري فيها ٠٠ » .

وبعد عام من بناء القرية رحل اليها أسرة آل السلوم، واشتهرت قرية الشيخ هلال كونها تجمع في حياتها الزراعة والرعي في آن واحد، مماشجع العديد من الأسر العاملة على تربية المواشي • والاسر التي استوطنت الشيخ هلال هيأسرة بدر حيدر وأسرة حيدر شعادة وآل الشعار وهم بقية الأسرة الاولى وآل فهد وكلها قدمت من قرية المفجر، أما من سلمية، فقد جاءت أسرة آل سلهب وآل زريق وآل عبدو القادمة من شيزر وآل ديوب من الصوراني، وبعد ذلك بأشهر جاءت من سلمية أسرة القصير ثم لعقتها من عقارب أسرنا آل مريم وآل الريس، وفي السنة التالية جاء قرية الشيخ هلال عقارب أسرنا آل مريم وآل الريس، وفي السنة التالية جاء قرية الشيخ هلال

مجموعة أسر من مناطق متفرقة ، فمن الكافات جاءت أسرة عبد المصطفى ومن تل درة جاءت أسرة تقلا ومن السعن أسرة آل الملا ثم جاءت من الكافات أسرة آل سعد وآل حربة من القدموس •

هكذا توسعت قرية الشيخ هلال ، واتسعت رقعة الارض الزراعية ، واستطاعت أن تستوعب العديد من الأسر الوافدة كآل العلي من قرية المربجة وآل السلوم وآل الرمضان وهما من الشسعارنة ، وتعايشت هذه الاسر مجتمعة لنجعل من هذه القرية الحديثة راسخة البنيان ، ولا يزال رجالها الأشداء يصارعون صعوبات الحياة ، مما شسجع العديد من البدو أن يستوطنوا قرى حولها ، فزادت رقمة العمران في منطقة النسيخ هلال ، وازدادت مع ذلك رقعة الارض المزروعة ،

# الشراكس يستوطئون ربف سلمية (١) ١٩٠١ – ١٩١٦

كان من نتائج الصراع الدائم بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية ، أن اندفعت روسيا للسلوك سياسة إقصاء العناصر المسلمة من أراضيها ، وبالأخص أولئك الذين يتاخمون في مواقعهم أراضي الدولة العثمانية ، كما في قعقاسيا وما جاورها من بلدان ، وعلى هذا الأسساس ، أخذت روسيا تطرد القبائل الشركسية من سهول وهضاب القوقاز الى أراضسي الدولة العثمانية كلاجئين اليها .

كما أن العثمانيين اتبعوا مع هذه القبائل سياسة التهجير من الافاضول الى بلاد الشام ، حيث اتخذ الشراكسة في استيطانهم الجديد موطن أشب بأراضيهم ذات المناخ القاري ، لتلائم طبائعهم الى حد ما ، ممتدين في بلاد

شارك في معلومات هذا النهص السهادة : محمد طنجهور وشريف شهين وخضر أمين ( سلمية ) ومحمد خضر قاسه ( تمل درة )
 وعباس ضعون ( جدوعة ) وحسين حمادي سيفو ( عقارب ) .

الشام على أطراف بادية الشام الغربي من الشمال الى الجنوب ابتداء من بلدة منبج والباب وإعزاز وسراقب ومنطقة سلمية امتدادا الى شرقي حمص كجب الجراح وجنوب دمشق كالقنيطرة ، وما حولها الى الاردن حتى معان •

أما في منطقة سلمية ، فقد كان أول تجمع لهم في قريتي تل عدا وتل سنان ، وتحولت هاتان القريتان الى نقطتي ارتكاز لاتشار الشراكسة في أعداد أكبر وقرى أكثر ، مما يجعلنا نقسم توافدهم الى منطقة سلمية على دفعتين الأولى : كانت قبل الحراب العالمية الاولى بحوالي عشر سنوات ، أو أكثر بقليل ، والثانية أثناء وبعد الحرب العالمية الاولى ، وعلى هذا لوساس ، لعبت تل سينان وتل عدا دور التجمع الخياص بالشراكسة ثم الانطلاق الى قرى أخرى •

وبعد الحرب العالمية الأولى ، ازداد تدفق الشراكسة ، ورافق ذلك ظهور عدد من القرى يتجمع فيها القادمون من أمثال ( ديل العجل ) و ( جصين )، كما استوطنوا شرقي سلمية في قريتي ( مالطه ) و ( الخفية ) ،ولكن سكناهم في القريت بن الأخيرت بن لم يطل أمده ' إذ رحلوا عنهما لأنهم لم يستطيعوا مقاومة مطامع البدو المتواجدين بكثرة في تلك المنطقة •

ومن هذه الدفعة جماعات استوطنت قرى مجاورة لحوضة سلمية كقرية عز الدين وأبي همامة وعسيلة ، وعندما جاء بدو النعيم الى تقسس المنطقة ، تم التبادل بينهم وبين الشراكسة ، فأخسذ البدو عز الدين وأخسذ الشراكس قرية ( ديرفور ) \* وبقي الشراكس في مواطنهم وقراهم يعيشون منسجين مع المحيط الذي يجاورهم رغم محافظتهم على عاداتهم الخاصة التي حملوها معهم من القوقاز ، فهم يعايشون جوارهم بالمرونة والصدق والاستقامة ، متحملين صعوبات الحياة الزراعية ، وبالأخص في السنوات التي توالى فيها القحط والجفاف على منطقة سلمية وحوافي بادية الشام م

# ( إعمسار ريف شرقي سلمية )

لمدة عشرين سنة وسلمية تأخذ في الاتساع زراعيا وعبرانيا ، وقد اتخذت في انساعها الزراعي محورين الأول يعتد باتجاه الغرب على طلول مجسرى التصريف المائي لحوضة سلمية مسايرا الوادي حتى قرية الكافات ، أمسا المحور الثاني فتتجه باتجاه تل الغزالة فمنطقة السبيل ثم تل الشيخ علي ، وسبب هذا الامتداد هو تعاقب السهول على هذين المحورين ، بيمنا تعتبر منطقة شمالي سلمية منطقة خاصة بالمراعي ، وأما المنطقة الجنوبية ، فهسي منطقة هضاب تتخللها مجاري الأقنية ، وتحتاج لاستصلاحها جهودا كبيرة ، وكان للامتداد شرقا أثر كبير في بناء الريف الشرقي ،

# بناء قريبة بسري الشعرقي ١٨٧٦ م١١) :

كان لنجاح إعمار قريتي الكافا توعقارب صدى كبير ، شجع عددا من الأسرأن تلاحق السهول الممتدة شرقا بعد منطقة النبيخ علي ، وكان لموقع بري الشرقي اليوم الممتاز جذب للاسر التي سرعان مابنت أول مساكنها ، فقد أجمع عدد من المعمرين ، أن أول من بني وسسكن من الأسسر في بري الشرقي هي أسرة محمد زيدان الملقب بالأشقر وأسرة علي القهوجي وأسر حسن الضمان ومحمد حيدر وعيسى العيسى ومحمد حسون ، حاولت كل أسرة أن تسكن منفصلة عن غيرها مستفيدين من خرب ورسوم على طربق عرشونة وعقيربات والمفجر ، ولكن محمد زيدان الأشقر استدعاهم لبناء خربة التل المعروفة بتل بري ، فعم محمد زيدان شرقي التل ومحمد حيدر

<sup>(</sup>۱) ـ شارك في معلومات هذه القرية السادة الاميسر محمد ملحم ومحمد طنجور (سلمية) وعلى حيدر ومشعل البعريتي والشسيخ سليمان ابراهيم (بري الشرقي) ومحمد حويجة (المفجر) ومحمد خضر قاسم (تل درة) -

قبالته ثم انتشر البناء من حول التل ، ورافق تقدم البناء حضور الأمير سيلم موفودا من الأمير محمد بن الأمير اسماعيل في سلمية ، وقد تبع هذه الدفعة مجيء عدد من الأسر كأسرة علي مني وأسسرة آل شاليش ، بعد أن جهدت الأسر الاولى في استصلاح القناة الغربية ، وأخذت مياهها تنساب غزيرة في الاراضي السهلية التي سرعان ما أخذت تنسع بأتسساع استصلاحها ، ولم يمض سوى عام على بناء بري ، حتى جذبت خضرها وخصب أرضها مزيدا من الأسر التي فضلت سكنى بري على سلمية ، لبعد مواقع أراضيها الزراعية ، كأسرة آل جمول وآل عبيدو وآل عبود ، وأسرة كبيسرة من آل الشسعار وآل محفوض وآل الشعراني وآل الشغري وآل مرة وآل حديد وبعض من أسرة آل زينو ، وأسرة كبيرة من آل شاويش ،

وعلى مدى عشر سنوات كانت قرية بري تستقطب الأسر الوافدة اليها حتى اندفعت بعض الأسر لبناء قرية جديدة غربي بري على بعد خمسسة كيلومترات هي قرية تل التوت ، وقد توافلت الأسر الى بري كقدوم آل حيدر الحلاق وآل خضر وآل الصالح وآل مجر وآل دنه ، وتبعهم بعد فترة آل رحمة وآل موسى وآل عثمان ، كما جاء من شيزر آل السيجري ، وجاء من مدينة حماة آل الشيخ ابراهيم بعد رحيلهم من الجبل الغربي ، ورافقتهم أسرة حموية الأصل هي آل القيمة ، وخلال هذا التوسع العمراني بعد بناء قرية بري الشرقي بخمس سنوات ، تشجمت بعض الأسر الوافدة من سلمية لبناء قرية مجاورة لبري الشرقي أطلق عليها اسم ( بري الغربي ) .

أجمع عدد من المعمرين أن اسم ( بري ) انما يعود لوجود قبر قديسم لأحد أمراء البدو من آل الفضل الذين حكموا البادية في عهود المماليك ، وكانوا يستوطنون سلمية وريفها ، وكان على شاهدة القبر كتابة وضح منها اسم ( الفضل بن عيسى من آل مهنا ) ، وقد صادف أن قتل قرب هذا القبر رجل اسمه ( بري ) ، وهو الآخر بدوي ، وكان قتل هذا الرجل غيلة ممسا أثار مشاعر معاصريه فابتنوا له قبرا مثيرا للحماس ، وأطلق عليه اسم ( النبي

بري ) ، ومن هنا جاء اسم القريتين الجديدتين المجاورتين •

أدى نجاح إعمار بري اعمار القرية الرديفة لها على حدهما الغربي وهي بسري الغربسي ••

# بنساء قريسة بسري الغربسي ١٨٨٣ م :

جاء السيدان علي وفاضل كفا ومصطفى فطوم من سلمية ، وكانت قرية بري الشرقي ، قد أخذت وضعها واتساعها ، فآثروا بتشجيع من الامير علي سليمان أن يبتنوا بيوتا بعيدة عن بري الشرقي على الحافة المطلة على الوادي الذي تلتقي فيه مياه الأقنية الشرقية ، وفعلا قامت بري الغربي واستنهر بناؤها خمـ س سنوات ، حتى إذا جاء شريف آغا البرازي الذي بدأ ينشــــط لتملك الاراضي حول سلمية في حوالي ١٨٨٨ ــ ١٨٩١ م ، فتملك قريتـــي مالطة والخفية ي بعد أن اشتراهما من الشراكسة الذين صعبت عليهم سكن هذه المنطقة ، فإن عرض شريف آغا منقذا لهم من الهرب، فرحلوا بعدها الى قريتي عسيلة وديرفور ٬ وتشــجع شريف آغا لشــراء المزيد من الاراضي ، فاتجه الى بري الغربي ،حيث بدأ أهلوها يشعرون بالوحشة لاتجاه الواغدين لإعمار بري الشرقي ، وإهمالهم قرية بري الغربي ، فباع آل كف وفطوم أرَّاضيهم لشريف آغًا ، وبذلك أصبح ملاكا في المنطقة له وجوده ونفوذه » وقد زادت مكانته عندما اشترى المزيد من الاراضي كأرض حمادي عسر ، فأصبح متنفذا في بري الغربي ، إذ بلغت أملاكه ثمانيَّة أفدنة في بري الشرقى وله على ذلك كل بري الغربي فضلا ء نقريتي مالطة والخفية المجاورتين ۗ، واستمر شريف آغا من ممارسة النفوذ الاقطاعي حتى عام ١٩٠٠ م . حيث بدت أخطار الاقطاع تبرز بين جموع الملاك الصغيرين، لذلك ثارت حفيظة جموع الفلاحين الملاكين ، وبدؤوا بَصْلة ضغط على شريف آغا، الذي لاقى هو الآخر صعوبة في وجوده بين جموع تمقته وتسمى لضرره ، فسعى الآغا

لمبادلة الامير تامر مصطفى أإذ أخذ شريف آغا جزءا من أراضي أبي رباح شمالي سلمية مقابل ما يملك في منطقة بري ، وتوزع الامراء من آل تامر وميرزا وملحم والأمير علي تلك الاراضي الواسعة ، وسعوا لإعادة إعسار قرية بري الغربي ، ففتح الأمير تامر عددا من الطواحين المائية واستصلاح وإسائة المياه ، وهكذا انتهت أسطورة شريفه آغا عام ١٩٠٨ ، وأصبحت بري الغربي ملكا للامراء في سلمية .

# بنياء قريبة تبل التبوت ١٨٩١(١) :

كانت أسرة آل الحاج وآل الضحالة أسرتين كبيرتين في سلمية ، وكان بعض أجزاء هاتين الأسرتين يملكون أملاكا بعيدة عن مدينة سلمية ، فقسه تجمعت أملاكهم في منطقة الشيخ علي ، ولما كانت هذه الأملاك لا تكفي حاجتهما، لذلك بدأ كل من أفراد هاتين الأسرتين يفكرون بمزيد من الأملاك، لذلك رحل حسن الحاج وعلي الضحاك وأسرتاهما الى خربة تل التوت ، والتي تقع على رابية تطل على سهل معرع خصيب ، وسرعان ما ابتنت كل من الأسرتين قبيا مستفيدين من حجارة الخربة المجاورة ، فاستوطن حسن الحاج غربي الحربة ، كما استوطن علي الضحاك شمالها ، واستفادت الأسرتان من المغاور الموجودة بجعلها حظائر للماشية ولتموينها ، وشجع سكني هاتين يوسف وآل ضوا وبعض من آل عواد ، ومن الملاحظ أن كل الأسر القادمة يوسف وآل ضوا وبعض من آل عواد ، ومن الملاحظ أن كل الأسر القادمة هي أجزاء من أسر كبيرة في سلمية ، وبدأت تتعدد القباب واستصلاح هي أجزاء من أسر كبيرة في سلمية ، وبدأت تتعدد القباب واستصلاح الماطه ، وبقليل من الجهد أسالوا مياه قناة (السدة) الرواغية الأصل ، السهلة ، وبقليل من الجهد أسالوا مياه قناة (السدة) الرومانية الأصل ،

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذا النص السادة : الامير محمد ملحم ومحمد طنجور واسماعيل الحايك ( سلمية ) وعلى حيدر ومشعل اليعريني ( بري الشرقي ) والسيد حسن صالح الحاج ﴿ تَلَ النّوت ) ومحمد خضر قاسم ( تَلَ الدّرة ) ومحمد حويجه ( المعجر ) .

ورووا بساهها الغزيرة مساحات واسعة غربي قريتهم وجنوبها ، وظهرت تل التوت قرية صغيرة جبيلة بما أولاه جهدساكنيها من زراعة الأشجار والكروم غربيها وشمالها، ولما كانت القرية تقع على خط المواصلات بين القرى الشرقية وسلمية ، فقد كانت مطروقة بالعابرين مما زاد من شهرتها ، فوفدتها أسر عديدة منها آل سمرا وآل أرناؤوط وآل عياش وأقرباؤهم آل داهود ، وجاء بعد هذه الدفعة الاخيرة من الخوابسي مارة بسلمية في طريقها الى قرية تل التوت ، ثم تنوع القادمون من مناطبق متعددة فقد جاء فيما بعد آل عزو من عكار وآل حسون من فندارة مصياف قرية جميلة بموقعها وغزيرة بمائها ، اذ استطاعت جهود مواطنيها استنباط قرية جميلة بموقعها وغزيرة بمائها ، اذ استطاعت جهود مواطنيها استنباط مياه قاتين شمالي القرية ، واتسعت رقعة الارض المروبة ، والتي أصبحت فيما بعد كروما خصية ، وجذب خصبها مطامع بعض الأسر الغنية كأمراء ميرزا وآل شاهين لاستملاك مساحات من أرضها ، والتي أحانتها جهود مياكني تل التوت من أراض المراعي الى أرض زراعية منجة ،

واندفع سكان انقرية الناهضة الى تشجير المساحة الواقعة غربي القرية، فظهر البستان ذو الأشجار المتنوعة والمثمرة ، وكان في كنف التل عدد مسن أشجار التوت ، ومن هنا جاء اسم القريسة نسسبة لهذا التسل والاشجار الباسسقة قرب •

بشاء قريتسي المفجسر ١٨٩٣ - ١٨٩٨ (١):

قريتا المفجر متجاورتان ، وجاء اسمهما من وجود مجرى لماء يخرج من

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هاتين القريتين السادة : محمد وحسن حوبجه المفجر) ومحمد خضر قاسم (تل درة، ومحمد طنجور وعلي زهرة (سلمية) وعلي حيدر ومشعل البعريني والشيخ سليمان ابراهيم بري الشرقي) .

مجموعة أقنية تتفجر فيه المياه ، فتنساب من خلال أربع أقنية ، وقد لفخ البدو اسم هذا المخرج ( مفجر ) بجيم مصرية ، ومن هنا كانت قريتا مفجسر الشرقي ومفجر الغربي لوجودهما شرقي وغربي المجرى المائي •

## بناء قريسة المفجس الغريسي ١٨٩٣ م :

كان بناء هذه القرية تتيجة لرحيل السادة حسسين جبسر وأحمد ورد وجاكيش مع أسسرهم ، وابتنوا منازل لهم قرب التل مستفيدين من خربة قديمة ، كانت المنازل صغيرة عبارة عن مجموعة من قباب حسول التسل الاصطناعي المقبب ، ثم لحق هذا الركب عدد من الاسر منهم آل عزو وآل شاكر ، وكان آل حويجة قد قدموا المفجسر من قريسة تل درة وأصبحوا مواطنين ملاكين، ولكن بعضهم باع أملاكه ورحل فيما بعد الى الشيخ هلال.

تجمعت الأبنية حول التل طقة ، وأخذت جهود الساكنين الجدد تتركز على استصلاح بعض الأقنية المائية ، واستظاعوا بتعاونهم إسالة الماء الغزير وإرواء مساحات واسعة من الارض غربي القرية وشرقيها ، وكالعادة جذبت هذه القرية الناشئة بعض الأسر الفقيرة من مدينة سلمية ، فجاءها آل غالي وآل الملا الطامعين فيمزيد من الاراضي الأوسع مما يملكون فيمدينة سلمية، ثم تعاقب على المفجر عددا من الأسر انقادمة من القدموس كآل الخطيب وآل زيد وآل زعرور ، ومن ثم تركز آل حويجة نهائيا بعد شرائهم أرضا واسعة ، وهم جزء من أسرة حويجة القادمة من قرية تل درة من عكار ، ثم وفيما بعد جاء آل خلوف بعد خراب عز الدين ، كما جاء بعد آل المعصراني، وغدا سكان المفجر الغربي حشدا قادرا على العمل ، وتكاتفت الجهود وغدا سكان المفجر الغربي حشدا قادرا على العمل ، وتكاتفت الجهود مسلمية ، وقد اشتهرت قرية المفجر الغربي باتساع دورها ، ولذلك تبدو عن بعد غاية في الضخامة والكبر لإتساع رقعة البناء فيها ، وقد طورت الأسر بعد غاية في الضخامة والكبر لإتساع رقعة البناء فيها ، وقد طورت الأسر بعد غاية في الضخامة والكبر لإتساع رقعة البناء فيها ، وقد طورت الأسر

وقد اعتبر أغنياء سلمية ، أن بناء أمثال هذه القرى فتحا ، فحاول العديد منهم استملاك أراض ، ومن ثم جعل العمل في هذه الاراضي لفلاحين يعملون مشاركة،وكأن هذا الاستملاك كسبا يزيد من الغنى الذي بدأ يظهر به بعض المواطنين السلميين ، وهذا ما شجع على بناء قريسة أخرى مجاورة هي المفجر الشرقي •

# بناء قريسة الفجس الشسرقي:

عندما أخذت قرية المفجر الغربي تتقدم في البناء سارعت أسرتا الحاج حسن القسوم وسعيد الخطيب ، وكلتاهما من قرية تقسيس لامتلاك أرض في المفجر شرقي مجرى السيل الشمالي ، وابتنت كل أسرة عددا من القباب ، وكان هذا أول مظهر لقرية جديدة قرب مفجر الاقنية .

كانت شهرة أراضي المفجر ، قد تجاوبت في منطقة سلمية ، مما دفع المزيد من الاسر لتؤمها بأعداد تتزايد باضطراد ، وشعرت أسرتا الحاج حسن والحاج سعيد ، بأن لا طاقة لهما في مقارعة البدو ، وبالاخص عدم وجودسند أو دعم لهما ، وتوالت مشاجراتهما مع البدو الذين لا ينقطعون عن ورد المياه بمواشيهم عبر الاراضي العائدة لاسرتي التقسيميي ، حتى تمكنوا منالوصول الى مجرى الاقنية طلبًا لإسقاء مواشيهم ، مما يوقع المزيد من الاضــرار بمزروعاتهما ، في الوقت الذي يضطر أفسراد الاسرتين للصمت والخنسوع لعنجهية البدو ، مما أوقع في نفوسهم اليأس ، اذ لا حول ولا طول ،وكـــان الحل الوحيد هو بيع أراضيهم للسلميين ، وأول أسرة اشترت الارض فسى المفجر الشرقي هي أسرة آل أبي قاسم وآل سويدان ، في الوقت الذي بدأتُ أسرتا انتقسيس بالرحيل ، بدأت مجموعة أسر تتوافد على المنجر الشرقسي كأسرة آل قهوجي الهاربَّة من بناء قرية تل درة وآل فهد من الخوابي ، كمَّا جاء بعدهما أسرة آل حيصو من شيزر ، وكذلك رحل بعض من آل زيدان واستقروا في المفجر الشرقي ، وجاء من القدموس الحبيب ، وجاء من سلمية آل عجمية ، كما تبعهم آل دعبول القادمون من سميحيقة، وهكذا بدأ التجمع يكبر في قرية المفجر بشكل يجذب المزيد من الاسر ، فتوالي قدوم آل مقصود من جويتي قرب القدموس وآل سفر من سلمية وآل شحود من قرية بعريسن وآل خروص قادمين من عكار،كما جاء آل العرنجي بعد رحيلهم من الكافات بعد انشطار أسرتهم الى قسمين استقر القسم الثاني في المفجر الشرقي وبقي القسم الاول في الكافات ، ومن الاسر المتأخرة في قدومها للمفجر الشرقي آل ورد قادمين من عكار •

بدأ سكان المفجر الشرقي شأن جميع القرى العمل الجاد لاستنباط مياه انقنوات المدمرة ، وكان من السهل أمام التعاون الجاد إسالة المياه من أقنيسة رومانية خرجت بفعل الجهد لتروي مساحات واسعة .

وقد أحصى السيد محمد حويجة عدد الاقنية في أراضي قريتي المفجــر فكانت على التوالي قناة العوينة وقناة أم الطاحون وقناة أم جرن وقناة شمة وقناة عدمة وقناة أبي حبيلات وقناتان في المجرى الشرقي •

وقد استصلح سكان المفجر الغربي طاحونا رومانية الاصل ، دارت بمياه القناة الكبرى ، مما شجع على بناء العدد من الطواحين المائية على طول المجرى امتدادا من الشرق الى الغرب كتلك التي بناها الأمير تامر مصطفى قبالة بري الغربي ، وتستمد مياهها من قناة المفجر .

ومن الجدير بالذكر ، أن بناء قريتي المفجر ساعد على بناء قرية الشيخ هلال ، لأن جل بناتها من قريتي المفجر كما بينا ذلك قبلا .

والرسوم وكلها تعود الى العهد الروماني والبيزنطي ، كامتداد للآثار المنثورة والرسوم وكلها تعود الى العهد الروماني والبيزنطي ، كامتداد للآثار المنثورة حول قرى عقارب والعلباوي ، ومع أن أكثر هذه الخرب قد سحبت حجارتها، وأن بين هذه الحجارة بقايا أعمدة وتيجان وعتبات مزخرفة وبقايا لمعاصم الزيتون والعنب ، لازالت تدل ما للمنطقة من ازدهار تاريخي عريق إبان عيد ما قبل الاسلام .

أول من بني قرية تل جديد هم البدو من قبيلة بني خالد ، وكان بانيها الاول هو جاسم السويد من عشيرة الطعمة ، ثم جاء السيد خضر محفوض بعد بنائها بحوالي أربع سنوات ، واشترى فدانين من آل السويد البــدو ، والذين أبدوا استعداداً لبيع المزيد من الارض ' فسسافر خضر محفوض الى قرية مرج مطر ، وكانت يومذاك عبارة عن مزرعة يعمل فيها أقرب أوه من آل الحموي ، بشكل فلاحين مشاركين اللاغوات ، فجاء بهم الى تل جديد ، وكانوا عبارة عن أسرة تضم الاخوة السادة مصودواسماعيل ومحمد وأحمد ونايف واستوطنوا جميعهم في القرية الجديدة ، والتي أطلق عليها البدو اسم ( تل جديد ) نسبة لتل قريب قربها ، وفي العامالتالي جاءت أسرتان من الجبل الغربي وهما آل دردر وآل دربولي وكان مجيء آل دردر من قرية المشرفة . كما جاء آل دربولي من قرية جب عباس ، واقتسم ساكنو ال جديد أرض القرية مناصفة ؛ فكَّان لآل الحموي وآل محفوض القسم السُمالي ، ولآل دربولي ودردر القسم الجنوبي،وتعايش الجميع بشكل ألفة وتعابب وتعاون، وقد عملت أسر تل جديد لاستدعاء المزيد من الاسر حتى يكونوا قادرين على مجابهة البدو عند الحاجة ، فاستقدم آل الحموي آل الحلاق وآل عباس من نهر الخوابي كما استقدم آل دربولي آل الناعمة ، وأصبحت قرية تل جديد عامرة بالحياة وسط جموع البدو الطامعين دائماً بالريف وانتاجه ، مما يوقع العديد من المشاحنات والمشاكل ، وكان أشهر هذه الاحداث ما وقع لآلَّ الحلاق وعباس من جهة والبدو من جهة ثانية ، وآثر آل الحلاق وآل عباس الحموي على جعل أراضيهم قرب أراضي بري ، ولكنهم لم يسكنوا في بري الرحيل من هذا الوسط الفوضوي الى بري الشرقي ، بعد أن اتفقوا مع آل بل سكنوا وسط أراضيه ماليسهل عليهم العمل وحمايتها أن اقتضت الظروف، وسميت قريتهم ( فريتان ) ، وقد جاء اسمها من الكلمة العامية ( فرتونة )التي تعني بالعامية ( مشكلة ) ، ويقول بعض من آل حيدر أن اسمها ( فريتان)قد كان سكان تل جديد يعيشــون بكل فئاتهم بتعاون وانســجام ، وقد حدثني أحد المعبرين أن نايف المسرب وهو من شيوخ عنزة : جرت له في تل جديد الحادثة التي رواها الامير محمد ملحم إذ قال « جاء نايف المسرب الى تل جديد ، وحل ضيفًا على آل دريولي الذَّين أكرموه غاية الاكرام ، ولكنه كان غير راض بما قدم له لطمعه في مالهم وجيوبهم ، ولما لم يستطع آل دريولي رد جشع ضيوفهم البدو ، استنجدوا سرا بجيرانهم من آل الحموي ومحقوض ، مع العلم أن الجميع ليس بقدرتهم مجابهة بدو عنزة ، فعمل آل الصوي على الاستنجاد باخوانهم في قرية بري الشمرقي الذين هبسوا الى تصرتهم بالعديد من الرجال وعلى رأسهم السيد غالب سليم وأحمد حيدر وحسن حسين واسماعيل حيدر وأفراد من أسرة هاشم ومحمد عيسى الحلاق وعيسى عيسى وعدد من رجال آل الضمان وزيدان ، وقد بلغ عدد الرجال المنجدين لسكان تل جديد حوالي مائة وعشرين فارســـا ورجلًا ، فلما رأى نايف المسرب ومن معه الجمــوع الوافدة الى تل جديد ، أخـــذ بالانسحاب متباطئا ، ولكن الجموع وجهت له الانذار وحددت له مدته بساعة واحدة ، ولما تأكد له صدق العزيمة ، هرب وجماعته ، ولم يجرؤ بعدها أن يعود الى أراضي قرية تل جديد ، وغدت قصة نايف المسرب نموذجا للاخوة ومضــرب المثل لكل بدوي كغيره يعتبرون بها ، اذا سولت لهم أنفسهم مطمعا في أرض السلميين أو جوارهم » •

وهكذا عاش مواطنو تلك القرى اعتبارا من ١٩١٨ م وهو تاريخ حادثة نايف المسرب عاش جميع السكان بأخو: وتعاون ، مما شــجع على امتــداد الاعمار الريفي حتى جبال البلعاس •

# امتعاد الاعماد حتى جبال البلماس شعرفا:

كان لنجاح إعمار شرقي سلمية دافع وتشجيع لامتداد هذا الاعمار بشكل قرى ومزارع حتى السفوح الغربية لجبل البلعاس ، وتكاتفت في هذا الاعمار جهود متضافرة لجميع عناصر السكان الوافدين والمقيمين أصلا كالبدو بشش قبائلهم وعشائرهم •

أما قريسة (أبو حبيلات) والتي سسكنها آل أبسي فرج وبعض من آل الشعار ، فقد جاؤوا من سلمية أيضاً •

وهناك بعض القرى التي بناها عدد من الاسر العلوية القادمة من منطقة حمص كفرى (أبو البلايا) التي اشترك في اعمارها الاسر القادمة من منطقة حمص مع بعض من أسر يدوية آثرت الاستقرار والاستيطان بدلا من التنقل والترحال ، وفد بني البدو العديد من القرى من أمثال (طرقاوي) وقرية (عرشونة) وبناتها من بدو الحديدين وقرية (أبو داية) وبناتها مسن بعدو الغراشين ، وأما قرية (حمادي عمر) ، فقد بناها السيد حمادي عمر وهو من سلمية ، ولكنها بعد مقتله غدت مهجورة ، ومن ثم سكنها بدو الغراشين وأما قريتا (القسطل وجروح) فساكنوهما من بدو المشارقة ، أما أكبر قري المنطقة الشرقية ، فهي (عقيربات) ، وهي الآن مركز ناهية ، والكثر سكانها من أسر تدمرية وفدت الى منطقة سلمية طلبا للعمل الزراعي •

كل هذه القرى تمتد شرقي بري الشرقي والمفجر الشرقي وتل جديد وقريتان، بشكل قرى تصغر تدريجيا حتى تنتهـــي في سفوح جبــــال البلعاس، بشكل مزارع ضئيلة السكان ، كل هذه القرى لم يكن لها أي وجود لولا بجساح إعمار قرى شرقي سلمية ٠

كما دفع نجاح اعمار سلمية ومنطقتها ، الى امتداد الاعمار شرقي نهسر العاصي في المنطقة الممتدة جنوب سلمية ، حيث تم اعمار قرية ( المشرفة ) ، وهي على أنقاض المدينة الأثرية القديمة ( قطنة ) عاصمة العموريين في حوالي و ٢٠٠٠ قم ، وجل بناة هذه المنطقة من النازحين من جبال العلويين الجنوبية ، برزت جميع قرى منطقة جنوب سلمية بكونها خليطا منسجما ومتعاونا في إعمار هذه السهول ، ففي قرية ( مرج مطر ) يتمازج العلويون مع التركمان والبسائنة ، وكذلك في قرية ( الغاوي ) ، بينما انفردت القسرى التالية : والسمودية وأبو حقفه والسنكري ) بكون سكانها من أصول علوية ، أما قرى ( خنيفس وشقاري وتل حسن باشا وجب الهات وأم العمد ) فهي خليط من بدو النعيم وبدو بني عن والعلويين ،

أما قرى (تلول الحمر والجماله وعيدون وسنيدي) فجميع سكالها من بدو النعيم وتميزت قرية (مخرم التحتاني) بسكانها التركمان، وتبقى قرية قبة الكردي وجنوب قرية تل درة مسرحا لصراعات نشبت بين البدو وأغوات حمص، حتى استتب فيها أخيرا عدد من الاسر العلوية والبدوية فعلكتها .

كل هذه القرى ، تمركزت بعلاقات اقتصادية مع مدينة سلمية،باعتبارها المركز الاقتصادي القريب والاكبر ، ورغم أن بعض هذه القرى حسسب التقسيمات الادارية الاخيرة غدت تابعة لمحافظة حمص ، فقد بقيت بعلاقاتها الاقتصادية مرتبطة بعدينة سلمية .

## بنهاء منطقة شمالي سلمية :

في الوقب الذي انتشر فيه اعمار جنوب سلمية ، كان الاعمار يسمير

بشكل حثيث في القطاع الشمالي ممتدأ من سلمية باتجاه الشمال وشرقي حماه، ومن معرة النعمان باتجاهات شرقية وجنوبية وشرقية وشمالية شرقية ، وقسد شمل الاعمار سهول الحمن الفسيحة والممتدة من حوضة سلمية حتى سهول حلب وشرقا الى قصر ابن وردان ، وآثار مدينة الاندرين القديمة ، بمزيسج من المهاجرين من جهات متباينة ، من سلمية والجبل الغربي ، ومن جموع من القبائل البدوية من أصول متعددة ،

ققد عبر قرى (قبيبات وفويره) مزيج من السلمين والبدو ، وقد ضمت قرية (جديدة) الاسر السلمية التالية آل السيد وآل القشاش وآل حسينو وآل الحطو وآل الحصري ، كما سكن قبيبات عدد من الاسر السلمية من آل خضور وآل زينو وآل سلهب وآل قطان وآل مهنا ، وقد اختلط في اعمار العديد من القرى أسر بدوية مع أسر علوية الاصل كقرى ( الهوية وصغرين والشهبا والشهيب وطراد والربا والشميخ علي كاسون ودنين والشحله) ، كان هذا المزيج مثالا للتعاون في استصلاح مساحات واسمة من السهول الخصية الممتدة شرقي حماة ، حتى حدود البادية على شريط يمتد شرقى مدينة سلمية ،

وقد بنى قريتي ( تل عبد العزيز وصلبة ) أسر علوية قدمت من الجبل الغربي من منطقة شمالي مصياف أمام قرية ( كيتلون ) فهي القرية الوحيدة التي ذكر أن اعمارها يعاصر اعمار مدينة سلمية ، لأنها كانت نقطة ارتكاز العديد من الاسر خلال رحيلها من الغرب الى الشرق مارة بها ، وقد سكنها أسر رحلت عنها الى سلمية أو ريفها كال حمود وآل العايق وآل لوند وآل الداحول ، وبعدها رحلوا باتجاهات عديدة في منطقة سلمية ه

وتبقى بقية القرى لها طابع معين ، هو أنها ذات طابع بدوي قبلي كفرى ( المزاريع والهربط وأبي طويقية واللحونة والخلسة وصماخ ) أو ذات طابع مزارعين قادمين من بساتين وقرى نهر العاصي كفرية ( المباركات ) • وقد شجع امتداد الاعمار في مطلع هذا القرن الى امتداد سلطة الاقطاعيين من مدينة حماة ، لامتلاك معظم قرى منطقة الحمرا وشمالي سلمية ، وتميزت الأسر الاقطاعية كآل البرازي والعظم والكيلاني بامتلاكها قرى عديدة بساعدة الدولة العثمانية •

كما تشجع اقطاعيو مدينة حمص ، فخرجوا يمتلكون العديد من القرى شرقي حمص كالمشرفة التي ملكها آل ثابت وماقصة شريف آغا ومحاولات تملك بعض القرى في منطقة سلمية ، وآل الكيلاني في تملكهم لقرية ( مسرج مطر ) إلا صورة من صور التوسع الاقطاعي في كل المناطق ما عدا مناطق سلمية ، اذ لم يتح لأي أسرة اقطاعية استملاك أي جزء لحرص المواطنين في سلمية وريفها التعايش على أساس الملكية الفردية الصغيرة .

وهكذا استحالات هذه السهول الفسيحة ، والتي كانت لعشرات ومئات السنين مسرحا للصراع القبلي ، استحالت هذه السهول الى قسرى معمورة بجهود ساكنيها كأنها نجوم تضيء بحضارتها وتقدمها والوسسائل العصرية من كهرباء وطرق ومزارع ، فإذا هي حضارة وتقدم متميسز في قطرنا العربسي السسوري .

## اعمسار ريسف غربسي سسلميسة

سبق أن ذكريا ظروف بناء قرية الكافات عام ١٨٦٩ م ، باعتبارها أولى قرية نجح اعمارها بعد مدينة سلمية ، وغدت قرية متسعة بفعل ما وردها من أسر عكارية وشيزرية وممن قدم من قرية عز الدين بعد خرابها .

كان قطاع غربي سلمية يبدو ضيقا في مساحته الزراعية ، إذ اقتصرت المساحة على سهل الكريم ، وبعده الى الغرب شريط يضيق أحيانا ، ويتسمع أحيانا ليجاور الهضاب المطلة عليه ، وفي وسط هذا الشريط يجري نفر دائسم الجريسان ، هو قناة التصريف للفائض من مياه حوضة سلمية ، حيث يصب على نهر العاصي على بعد سـ ٢ ـ كم غربي قرية الكافات .

ولهذا كان امتداد المساحات الزراعية غربا امتدادا يطيئا ، ورغم أن الاخطار الدائمة من وجود قطعان الماشسية مجاورة لهذا المجرى ، كان السلميون يزرعون مساحات بعيدة نسبيا عن سلمية ويروحون ويعدون اليما يوميا حسب مستلزمات العمل الزراعي ، مستأنسسين بالعديد من الطواحين المستدة على طول المجرى المائي .

## بناء قرية تل درة اكبر تجمع سكاتي بعد سلمية ١٨٨٣ م(١)

دلت الدراسات أن أول تجربة في بناء قرية تل درة ، كانت تجربة فأشلة ، قام بها السيدان حيدر الوتد ومحمد القهوجي ، وعندما جاءا معا وبنيا كوخين شمالي التل ، وزرعا مساحة كبيرة غربي التل من الذرة الصغراء ، كان ذلك ١٨٧٨ م بتشجيع من الامير محمد، والقصد من ذلك تخفيف الضغط السكاني المستمر على سلمية تتيجة للهجرة الدائمة من الجبل الغربي وعكار ثم نيمنع امتداد استيطان وتملك البدو والاسر الاقطاعية المحموية والحمصية بين ملمية والكافات ، مما يجعل الطواحين السلمية في خطر بدءا من طاحون الشيحاوي غربي سلمية ، وحتى طاحون فورة قرب الكافات ،

كان موسم الذرة يبشر السيدين القهوجي وحيدر الوتد بنتاج وافر ، ولكن مواشي البدو المتواجدة على امتداد جبال العلا غربي جبل عين الزرقا وحتى سهول قرية صماخ ، تشكل خطرا دائما على المزروعات ، لانها لاتنفك تعيث فسادا فيها ، كلما انحدرت تطلب ورد الماء ، وقد جرى فعلا ، أن بعض قطعان الماشية لبدو الموالي ، عائمت فسادا في ذرة القهوجي وحيدر الوتد اللذين دافعا عن ارضهما بالمشاجرة مع البدو ، وضربهما للرعاة ضربا استدعى هؤلاء

<sup>(</sup>۱) شارك في مطومات هذه القرية السادة : محمد خضر قاسم ومحمد عسكور وتامر الحرك ( تل درة ) والامير محمد ملحم والشيخ على عيدو والشيخ اسماعيل الحايك والسيد خضر امين ( سيلمية ) وصعمد حورجه ( المعجر ) وعلى خضر حيدر ( الكافات ) .

الرعاة الستنفار المزيد من أعواتهم للمفاع ونصرة رفاقهم ، ولما تكاثرت جموع البدو ، عبد القهوجي الى سلاحه واستعبله ، فأصاب فارسا ، وكان لهذا الفارس مكانة بين قومه ، مبا أثار حنق البدو الذين ، تكاثروا على الرجلين ، فاضطرا الى الهرب باتجاه الغرب ، يريدان الاحتماء واستنصار أقربائهما في قرية الكافات ، ولكن البدو لحقوا بهما ، وأدركوا القهوجسي فصرعوه ، وهرب حيدر الى الكافات بعد أن توارى بين الحشائش ، ومن ثم نقل جشان القهوجي ليدفن في قمة التل الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت اسم (تل الذرة) ،

رحلت أسرتا القهوجي وحيدر الوتد بعد ذلك الى سلمية ، ثم الى قريتي بري الشرقى والمفجر ، وبعَّد هذه الحادثة بحوالي سبع سنوات أي في عـــامُّ ١٨٨٣ م شجع الامير علي السيد علي شهربا ومعمله بعض الاسر القادمة من الخوابيُ للاستيطان قربُ ( تل الذرةُ ) ، وفعلا جاءت أسرة علي شريا ومعـــه آل عسكور وبعض من آل وردة وأسرة الشيخ خضر وآل الدبيات ، وانتقى الجميع مكانا غير المكان الذي أقام فيه القهوجي وحيدر الوتد سابقا ، فقـــد آثروا السكني بين مجربي النه ربه المجرى الرئيسي الواقع شمالا ومجرى مجموعه ينابيع عيون كحيّل والفوار وعين أبي مصع جنوبًا ، حيث ترتف ع الارض بين المُجرِيين ، كان هذا المكان أول مَّا نال استحسان القادمين ، فبنيَّ علي شريا في منتصف المرتفع وبني آل عسكور جنوبه وبني آل الديبات غربي على شريا وبني آل وردة قرب آل عسكور وقرابهم بني الشيخ خضر وبعـــد أشهر جاءت آل قاسم فبنت قرب علي شرياً من الجنوب ، ولما جاء الحرك وآل عيشة بنوا شمال علي شربا على محاذاة المجرى الشمالي ، ثم جــاء آل دلول وآل عليا فبنوا حولَ المباني التي سبقتهم ، فألَّل عليا غُرَّبا وآل دلول جنوبا • وبدأ النَّاس يطلقون على هذا التجمع أسم قرية ( تل الذرة ) ، والتي بدأت في الظهور ، لاقت هذه القرية تشجيعًا كبيرًا من سكان سلمية ، حتى أن كل القادمين الجدد كانوا يوجهون للسكني فيها ، فجاءت أسرة آل وردة الثانية فعبرت المجرى الجنوبي وبنت بعده ، ولما جاءت آسرة آل كنعان بنوا بجوارهم من الشرق ، وفي العام الثاني وغد الى قرية تسل ذرة مجموعة أسسر هم على التوالي آل المبيض وآل فطوم وأقرباؤهم آل الراعي فبنوا متجاورين قسرب آل كنمان ، ثم جاءت أسرة آل أمين من سلمية فبنت قرب آل فطوم منجمة الجنوب ، وعندما جاءت أسرة آل أبو حمود بنوا قسرب آل المبيض نظراً للقرابة الراسخة بينهم وجميع الاسر التي عمرت تل ذرة الاولى هي من (بلاد الغرب) أي من مصيّاف والقدموس والخوابي ، وأول أسرة عكاريَّة تأتي هم آل عدرة وآل حويجة جاءتا متعاقبت بن ، وبدأت الاســـر العكارية بالتوافد تباعا فجاء آل السنكري وآل التناخي وآل مني من عز الدين وامتدت القرية بمجيء هذه الأسر باتجاه الجنوب تحبُّو على سفح المرتفع ، ولكنها بدأت تمتد غرباً بمجيء مجموعة أسسر على رأسسهم آل عليا وآلَ ديوب وآل ابراهيم وآل صليبيي ، وبدأ سيل الاسر بالتوافد سواء كان من الغرب أو عكار ، إِذْ جاء آل كحيّل وآلشرتوج وآل قدور وآل كلثوم ، ثم آل الكوكبي وآل أدريس وآل بدور ثم جاءت أسرةً كبيرة من عكار هم آل حيدر يشقيهم حبدر المرتضى وحيدر العكاري ثم جاء آل خلوف وآل سفر الاسرتان المتبقيتان من خراب قرية عز الدين ، ثم جاء آل جوهره، وأخذت كل أسرة تشد اليها أقرباءهــــا فتستقدمهم للسكني سواء كانوا عكاريين أو مغاربة ، وكان شــــعار الجميع التماون، لَذَلَكُ كَانَ مَجِيءَ الاسر مُنتَنالِياً دُونَ انقطاع ، فجاء على التوالي آلَ البلاطة وآل تغلا وآل ليلى وآل عبدو وآل كيوان وآل محفوض وآل هآجر وآل السامح وآل رحمة وآل سمون وآل الشعراني وأقرباؤهم آل الصوص وآل الضميف وآل طحموش ، كما جاء آل رجب من الجندالية في لـواء اسكندرون ، وجاء آل ويسوف بعد عودتهم من سعن الشجرة ، وجاء قسم من آل اليازجي من سلمية وآل خزنة وآل النداف من عكــــار ، وكذلك آلُ العلمي المعروفونَ اليوم بآل هرموش، كما جاء آل عباس يسكنون قبلا قرية كيتلون،وجاء من عكار أسر كبيرة هم آلاالامير وكانوا قبلا في وادي العيون.

وهكذا السمت رقعة الممران في قرية تل درة، وأخذت تزداد بالوافدين،

وتجمعت فيها طاقات بسسرية كبيرة محصورة في أرض صغيرة المساحة ، حدودها حدود القرية جنوبا ، وامتداد جبال العلا شمالا أما غربا وشرقا ، فقد امتدت أملاك قرية الكافات الى بعد /٣/ كم غربي قرية تل درة، أما أرض سلمية فهي على مسافة كيلومترا واحدا شرقي القرية ، ولكن ساكني هذه القرية ، أخذوا يفاوضون البدو الذين يملكون نصف أراضي قرية قبة الكردي لشراء حصصهم ، وفعلا جرى البيع ، واشترى سكان تل درة نصف مساحة قرية قبة الكردي ، فأصبحت متسعا لهم ، وامتلت بذلك حدود القرية السي سفوح مرتفعات السطيحات ، ولكن الامراء في سلمية ضيقوا على قرية تسل درة باستملاكهم أراض قرية منها فقد ملك الامير ميرزا زور الشيخ بكور المهتد الى الشرق حتى زور شاهين ومن الغرب من قرب التل ، وملك الامير على القطاع المقابل له يفصل بينهما مجرى النهر وحتى طاحون الامير اسماعيل وملك الامير أحمد زور دنورة بأكمله •

رغم كل هذه المضايقات لم تمتنع قريسة تل درة عن الجنوسع بعزيد من الطاقة البشرية حتى غدت القرية الناشئة ذات التجمع السكاني الضخم بعسد سلمية ، وزاد من رسوخ الاسر بناء بعض الطواحين المائية ، فقد ملك آل أمين الطاحون الشرقية ، وآل مني الطاحون الفربية كما ملك آل الشيخ يوسسف طاحون فويرة ، ولكن ملكية هذه الطواحين كانت مشاركة مع الامراء ،

جذبت تل درة بحياتها الوادعة أسرا جديدة كآل جمول وآل حريا وآن حسامو وآل حبيب وآل جبر وآل المنير وآل نعيم وآل الطحان وآل زينو ، وهذه الأسر قدمت من مناطق متعددة من عكار والخوابي ومصياف والقدموس إما مباشرة أو بالقدوم الى سلمية فتل درة .

تقدمت تل درة في مجال الوظيفي كالخدمة في الجيش ، إذ لا تكظي حاجة السكان رقعة الارض المستملكة ، ومن ثم سمعى العديد من سكان القرية للتعلم منهجا للعيش والوظيفة ، مما جعمل هذه القرية تطاول مدينة سلمية فكريا وثقافيا •

#### بناء المزارع غربي سلمية :

لم تبن بعد قرية تل درة أية قرية غربي سلمية ، ولكن مجموعة كبيرة من المزارع أخلنت تظهر تباعا ، وسبب ذلك أن سكان سلمية لم يكونوا ليسكنوا خارج المدينة ، لذلك كانوا يعمدون الى بناء بيوت في أراضيهم النائية ، يسكنون فيها فلاحين يعملون في الارض مشاركة ، وكان بعض هؤلاء الفلاحين قادمين من مزارع نهر العاصبي ، كآل بكور وآل الحاج أحمد الذين عملوا في مزرعة الامير ميرزا ، وآل دنورة العاملين في مزرعة الأمير أحمد وآل عاشور العاملين في مزرعة الامير سليمان، وظهر على المنوال العديدمن المزارع فابتنى آل شاهين مزرعة ومزرعة الكريم الخاصة بالدولة ومزارع عين العامود والمالحة والمزيرعة وعربيد ، ومئات من البيوت المشورة على بطاح سهل الكريم وتوابعه من سلمية حتى قرية تل درة ، وهكذا غدا الاقتصاد السلمي معتمدا زراعيا على سهلين هامين الكريم غربا والشيخ على شرقا ،

#### الارمين يستوطئيون سيلمية أا)

آثناء الحرب العالمية الاولى ، بدأت الدولة العثمانية ، تنف سياستها بالارض على شكل ترحيل الاسر الارمنية من هضبة أرمينيا في الاناضول الشرقي الى مناطق نائية كالبلاد العربية ، واتخذ هذا الترحيل صفة الطرد والتشريد في ظروف الحرب الدائرة في العالم ، مما سبب وفاة الآلاف منهم ، سبب الإجهاد والبرد والجوع ، عدا عن ظروف الأمن المفقودة ، كل ذلك بسبب أن الارمن كانوا ينادون شأن كل الشعوب المحكومة في الدولة بسبب أن الارمن كانوا ينادون شأن كل الشعوب المحكومة في الدولة

<sup>(</sup>۱) شارك في معاومات هذا النص السادة: محمد حسين فاضل ومحمد طنجور وشريف شاهين ( سلمية ) ومحمد خضر قاسم ( تسل درة ) ومحمد حويجة ( النسيخ علال ) والشيخ على زهرة والنسيخ اسماعيل العايك من اصدقاء الارمسن ( سلمية ) ، كما قدم السيد حايك سيروبيان معلومات جليله نقلها لنا السيد محمد فاضل مشكورين .

ولكن الرد عليهم كان الاضطهاد وكبت الحريات ، حتى أذا جاء النسستور العثماني زمن مدحت باشا ، تجددت الآمال الارمنية بالاستقلال ، لكنهم لاقوا الدمار والموت والتثبتيت ، وخلال الحرب العالمية الاولى ١٩١٣ م لاقى الارمن أن الفرص مواتية للثورة ، فواجهتهم السلطة العثمانية باجراءاتهـــا الصارمة ، تسوقهم جماعات عبر جبال طوروس الى بلاد الشام سيرا علمي الاقدام بعد سلبهم ما لديهم من مال ولباس ، ليلاقوا المصائب والأهوال ، فيموت من يموت جوعا وتعبا ٬ ومن يسلم كان يدخل المدن السورية فقيرا مضنى ، فاستوطن في حلب العديد منهم ، وكذلك في كسب واللاذقية وأدلب وحماة وسلمية وحمص ودمشق ، وقد فضل الارمن سكني سلمية رغم أنها صغيرة نسبيا لعدة دوافع ، أهمها ما لاقاه الارمن من سكان هذه البلدة مسن الترحاب والمساعدات ، بمكس ما اعتادوه من غيرهم من سلب وقتل ، لذلك ظهرت سلمية ولمدة ست سنوات أنها الأمال والمقر الآمن لهم ، ولكم ساعد السلميون ضيوفهم الأرمن بكل ما للضيافة من معنى بالإيواء والطعام وتأمين سبل العيش ؛ حتى تكاثروا فيها ، وبلغ تعداد أسرهم حوالي خمسين أسمرة تجاوز ثلاثمائة تسمة ، ومما أورده سيَّمون خشودريان في كتاب الله عــن نكبات الارض تحت عنوان ( مذكرات أرمني مهاجر )<sup>(۱)</sup> قول. . « • • إن أحلى أيامه هي الفترة التي قضاها في مدينة سُلمية في وسط ســورية ••• ٢ ثم يتكلم عن صفات شعبُ سلمية وميزاتهم الاجتماعية والاخلاقية ، ويعلم مآثرهم وحميتهم واكرامهم للارمن الىحد أشراكهم فيالمسكن والمطعم والعمل، بعد أن سلك مع بعض الأسر الأرمنية طريقا مليئة بالعذاب والسلب والنهب من أنطاكية الى سلَّمية،ثم يضيف كيف أن العجوب أنزلوه مع أسرته علىالرحب والسعةءكما توزع السلميون منآلطنجور وفاضل وأبي قآشم وعبيدووالحاج وغيرهم جموع القادمين مدة خمسةعشريوماحتي تيسرلهم عمل يعيشون منه •

<sup>(</sup>۱) مذکرات ارمنی مهاجر ـ سیمون خشودریان ـ ص ۸۱ ـ ۱۰۴ .

ولقد نقل السيد محمد حسين فاضل من سلمية عن العلاقة بينه شخصيا وبين الأرمن بقوله: إنه شارك السيد حايبك سيروبيان وآخاه مؤاخاة حقيقية منعومة بالمودة، فقد عملا معا في مهنة الصياغة، وافتتحا متجرا لا يزال السيد فاضل يعمل فيه، ولا تزال الشراكة قائمة بينهما ' بالرغم أن السسد حايبك سيروبيان قد رحل عن سلمية ، وأن كل الثروة التي تشارك عليها الطرفان لا تزال قائمة ، وقد سكن السيد حايبك في حمص ، فلم تحدثه نصه في يوم أن يفصل هذه المشاركة اطلاقا ، وأن أولادهما يعتزون بهذه الأخوة فينادون بعضهم بكلمة (ابن العم) '

بمثل هذه المعاملة ، زاد عدد هذه الأسر الأرمنية في سلمية حتى سسنة المرثوب المرابعة الى الصناعــات المتنوعة كالخياطة والبناء والحدادة والبيطرة وصسناعة العربــات وصناعــة الأدوات النحاسية وصناعة الخمور وافتتاح المقاهي والفنادق •

كما تمتعوا بحقوقهم الأسرية الاجتماعية والدينية ، ويعتبر مكان مركز الكهرباء القديم ، هو مكان كنيستهم ، ورغم رحيلهم ، فقد بقيت عمامسرة مصانة ، حتى جرف السيل بعض جدرانها لمجاورتها لسعن الجندي ، ومس ثم تملكتها الدولة ، وجعلتها مركزا لتوليد الكهرباء بواسطة المحركات الانفجارية .

أما أماكن سكنى الأرمن في مدينة سلمية ، فكان أكثرهم يستوطنون الحي الجنوبي ، وانتشروا حول السوق وأما توزعهم في أعمالهم ، فهو على الشمكل التالمي :

نوري دمرجيان كان حدادا، وحاج كربيت بيسليان كان خياطا ، ودكران درجيديان كانطبيباءكذلك كانت بروانت خيلوييليان وواهان مابليان،كماعملت السيدة أوصنة بكيان طبيبة أسنان ويساعدها زوجها سعيد مكيكجيان ، ومن الأسر التي اشتهرت في سلمية في أعمال مهنيسة متبانية هسم السسادة : فاظار

أصليتيان وآرتين سيرجيان وكربيت حلبيليان وشكري قصمقيان وبدرس تلبطيان وشكري بغدكيان وكربيت وآكوب أركليان اللذان أدخالا السي صلمية صناعات نحاسية ، وسركيس وارطينيان وآكوب هوسيبيان وسركيس دولتيان ، عمل هؤلاء في شتى أنواع الصناعات في سلمية وفي مجالات الصباغة والخياطة وصناعة العربات والحدادة ، وعاملهم السلميون بكل محية واحترام ، حتى أن آكثرهم قد ندموا لرحيلهم عن هذه المدينة ، بما أبدوه من تأثر وندم من خلال مراسلاتهم لبعض أصدقائهم ، ويعتبرون فترة سكناهم في سلمية ، حلما ذهبيا تد انقضى ، وقد لبت الأسر الأرمنية نداء الاتحاد في سلمية ، حلما ذهبيا تد انقضى ، وقد لبت الأسر الأرمنية في دبوع في دبوع السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٦ م للسكنى في دبوع روسيا ، فرحلوا بين شهري حزيران وتموز الى بيروت من العام نفسه ، حيث نقلوا بعدها الى روسيا » ولم يبق من الأسر الأرمنية في سلمية سوى أسرتين هما حايك سيروبيان وآرتين سرجيان ، وقد رحلت الاسرة الثانية في مطلع الستينات بمن سبقها ، ينما بقيت أسرة حايبك في سلمية تدير معملا للخسور فيها ، ولا يزال العمل دائرا رغم رحيل الأسرة الى مدينة حمص ،

لقد حمل الأرمن أعذب الذكريات وأطيب ساعات السعادة والأمن عن سلمية وشعبها إذ لم يسكنوا الريف أبدا •

هجسرة أسسر القدمسوس الجماعيسة السي سسلمية (١) ١٩٢٠ - ١٩٢١ م

سبقت هجرة سكان القدموس الى سلمية أحداث هاسة وانفجارات داخلية ، أدت الى تصدع الصف في المجتمع القدموسي ، وترسيخ روح

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذا البحث السادة : الامير رفعت الامير محمود وحسن الخطيب ( القدموس ) وحسن ابو الجدايل ( مصياف ) ، والشيخ ابراهيم الشيخ ( الخوابي ) ومحمد طنجور والامير محمد ملحم وأحمد الخطيب ( سلمية ) ومحمد خضر قاسم ( الله درة ) مع الاعتماد كمصدر ما كتبه الشيخ عبد الله المرتضى في كتابه ( الفلك الدوار ) تحت عنوان القدامسة في سلمية ص ١٠٤ .

العداوة بين الأسر الواحدة ضد الاخرى ، بشكل استعصى على القدموس أن تشكل وحدة تقف ضد الأحداث المتلاحقة ، حتى لقد سلك كل فريق سلوكا يعاكس عدوه ، فتعاقبت النكبات على مدى خمسة وعشرين غاملا منتابعة ، وأول هذه الاحداث ما يلي :

# ١ ـ ثـورة الاميس ابراهيسم على اقربائسه :

قام الأمير ابراهيم من آل هابيل بثورة ضد أبناء عمومته طامعا بإمـــارة القدموس وما حولها ولكنه باء بفشل مربع مما اضطره الى الالتجاء السي قرى تابعة للقدموس يستعدي سكانها لمناصرته ضد أقربائه ، وكان لا يفت أ بعد المتنفذين بهذه القرى باقطاعهم أرضا فوق أراضيهم ، فيما اذا نجحت مهمته ، وهكذا تجمع حوله خلق كثير ، منهم المعادي لأمراء القدموس ، ومنهم الطامع بمزيد من الثروة ، وسارت الجموع وعلى رأسها الأمير ابراهيم لمحاصرة القلموس ، ولكن أمراه القدموس كانوا يراقبون عن كتب تحركات ابن عمهم المبثوثة خلفه، لذا أعدوا له ولأصحابه كمينا في قرية (حكر المفاربة)، ولما وصلت جموع الزاحفين على القدموس هذه القرية ، وقع الامير ابراهيم القتلى ، وتلاشت الجموع من حول الأمير الثائر هاربة الى قراها أو الى قلمة القليمة وقرية فويرسان ، وهكذا تشتت حمله الأمير ، مما سبب هجرة العديد من الأسر خوفًا من أن تطولها يد أمراء القدموس ، فهاجرت بعض الأسر الى قرية ( بانيا ) والبعض الآخر الى قرى شير القاق والرنقوقه ، وكان ممن رحل الى قطاع شمالي القدموس آل البيطار حيث اشتهر منهم عمر البيطار الـذي قاد ثورة ضد الفرنسيين سنة ١٩٢٠ م ، وكذلك آل طيبة ، حيث اشتهر منهم حامية معرة النعمان الفرنسية ، وعندما ألقي القبض عليه حوكم وأعدم فسي الساحة العامة بحلب ، وتابعت بعض الأسر هجرتها خوفا من ملاحقة أمر!، القدموس لهم ، فاتجهت الى قلعة صهيون ، وتابع بعضهم سفرهم الى قرى لواء اسكندرون ، حيث يسكن أقرباء لهم من آل الخطيب والخطاب في قرى آذار والجندالية والجانوديه ، بحيث أطلق عليهم مواطنو تلك المنطقة اسم ( القدموسيين ) نسبة الأصولهم في مدينة القدموس •

كان من نتائج هذه الحادثة أن غدت القدموس المدينة معزولة عن ريفها المهد والمناصر لها إبان النكبات، وتتمم انهيار موقف القدموس أحداث خطيرة في مطلعها:

## ٢ ـ ثـورة الفـا عنين في القلعبوس :

بعد معركة حكر المفاربة ، استتب الحكم في القدموس للامراء الذين أخذوا يتصلبون في مواقفهم وظهر استعلاء بعضهم على الفلاحين الأمر الذي الدى انقسام المجتمع القدموسي ، انقساما طبقيا ، إذ شكل الفلاحون الطبقة الكادحة تجمعا ، بينما يشكل الأمراء ومن حولهم طبقة حاكمة ، وقاد الفلاحين في هذه الفترة شاب عصامي اسمه محمد طه الحساج شاهين الذي جمع الفلاحين حوله ، وألهب قلوبهم حقلنا على الامراء مستفيدا من سسوائح وأخطاء بعض الأمراء المثيرة ، وقد أبدى محمد طه ضروبا من الشجاعة مساخاعف من تعلق الفلاحين به ، حتى غدا أملا لهم وزعيما بارزا يمثل الطبقة الكادحة ، وفي الوقت نفسه برز في الجانب الثاني الامير مصطفى أبو عجيب ، ومتحفزا للانقضاض بعضمه على بعض بكراهية وحقد لاهبين ، مما عطل ومتحفزا للانقضاض بعضمه على بعض بكراهية وحقد لاهبين ، مما عطل الطاقة الفعالة في صفوف المجتمع ككل ،

اتتشرت أخبار وقائع القدموس في أرجاء الجبل ، وبين الجيران ، حتى وصلت الانباء الى سلمية مما دفع الامير تامر ميرزا ، أن يضع حلا للاسى الذي شعر به السلميون لواقع أقربائهم في القدموش ، فقرر التدخل السريع لوضع حد للواقع المأساوي بين المتخاصمين ، واتصل الامير تامر مع أمراء مصياف وعلى رأسهم الامير ملحم ، كما اتصل بزعماء المنطقة من أمشال

اسماعيل بك هواش واسماعيل باشا جنيد في مصياف وزعماء آخرين مسن آل حرفوش والشبيخ صالح العلي ، وتم الاتفاق على أن يجتمع كل هؤلاء وبشعور المسؤولية يتدخلون لحل مشكلة القدموس ، وانقاذ الوضع مسن التفجر وسفك الدماء .

اجتمع الزعباء كلهم في مدينة مصياف ، وكتبوا رسالتين الى محمد طه والامير مصطفى أبو عجيب وأعلموهما بأنهم في طريقهم اليهما ، واستعد الفريقان في القدموس للقيام بالواجب واكرام الوافدين الكسرام ، وكانت خطة وفد المصالحة أن يقصدوا أولا بأول السيد محمد طه ثم يستصحبونه معهم الى دار الامير مصطفى حيث تنم المصالحة .

ولما وصل الركب الضيف واتجه داخلا القدموس ليحط الرحال عند السيد محمد طه ، جاشيت مشاعر الحقد عند الفريق الآخر من الأمراء ، ومِدت نواجز الشر تتطاير رصاصا ، فحسب الوفد في البداية أن اطلاق النار هو من باب الترحيب بهم ، ولكنه تكشف لهم بعد حين ، أنه اعتداء صارخ على وفد المصالحة ، فما كان من الزعساء إلا أن خرجوا مضطربين على جيادهم ، وولوا أعنة خيولهم عن القلسوس الى مصياف تلاحمهم سيول من الرصاص ، وتخلف عن الركب في القدموس اسماعيل باشا جنيد ، بسبب اصابة جواده برصاصة وخرج طه بن محمد طه لمساعدة الباشا، فأصيب بطلق أرداه قتيلاً ، فصاح والده محمد طه لاسماعيل باشا : « لا عليك با ياشما ابني اليوم هو ذبيحتك ، ولن تخرج اليوم فأنا أخشـــى عليك منهــم ، ، ودارت بين القدموسيين معركة سقط خلالها المديد من القتلي، وعشـــرات الجرحى من الطرفين، وجاءت جموع عشيرة اسماعيل باشا تستفسر عنسبب تخلف سيدهم ، وقد ذهب بهم الروع أن يكون مصابا بأذى ، وقد وضعوا في حسبانهم غزو القدموس وتدمير المدينة ثآرا له • ولكن السيد جنيد كان على دراية بالأمر وحسب لذلك حساباً ، فخرج لأتباعه قبسل وصولهم . وأعادهم الى مواقعهم على جدران أسوار القدموس ، كان من القتلي في تلك

الليلة خسبة أشخاص هم الأمير مصطفى الأمير أسعد وعبد السائر عطف. وطه مصد طه وحسين الجندي وابنة محمود حميدة الصغيرة •

تتيجة لما سبق ساءت الحوال القدموس ، وتردت الحياة الاجتماعية فيها ،ولم تجد تدخلات السلطة العثمانية ، وزاد من تردي الاحوال اندلاع الحرب العالمية الاولى سنة ١٩١٤ م ، وتأزمت الامور لوقوع الدولة فسي حالة حرب ( السفري ) •

واعقب ذلك دخول الغرنسيين الى سواحل بلاد الشام ، واعلان الثورات ضد المستمر الجديد ، وكان سكان القدموس في موقفين مضادين فخرب الفلاحين يريد مناصرة الثورة العربية في الجبل بشخص الشيخ صالح العلي ، ولكن الأمراء كانوا أيضا في موقفين منقسمين على بعضهم ، قسسم يريد الوقوف على الحياد وأما القسم المتطرف ، دخل الى جانب الفرنسيين ضد الفلاحين ، مما أوقع مدينة القدموس ببلبلة كان من تتائجها الهجوم الغرنسي عليها واحتلالها ، وأصبحت الحياة غاية في الصعوبة ، مما أدى بالعديد من الأسر ، الى أن ترحل عن هذا الجو العاصف الى مصياف ثم الى سلمية على مدى عام ١٩١٩ – ١٩٢٠ م ، وكانت الأسر الوافئة الى سلمية خلال ذلك هي :

آل الزير وآل قداح وآل عزوز وآل العامود وآل شعيسن وآل شاهين وآل دعاس وآل بصل وآل الغطيب وآل درويش وبعض من أسرة الأمير ثامر وآل شحادة وآل وسوف وآل شحة وآل قنوع الذين ذهب بعضهم الى دمشق وهم الآن يعملون في المسارح الفنية ، وآل حبيب وآل الزلمة وآل بصو والعديد من الأسر الصغيرة ، وفعت هذه الأسعر الى سلمية تباعا وابتنت بيوتا لهم غربي سلمية ثم غدت هذه البيوت حيا يطلق عليه اسم حي وابتنت بيوتا لهم غربي سلمية ثم غدت هذه البيوت حيا يطلق عليه اسم حي القدامسة ) وانسلخت هذه الأسر عن القدموس لتصسبح جزءا فعالا في المجتمع السلمي وطاقة فعالة حيوية فيه ،

#### رحلة سكان قلمة الطيقة الى القدموس فسلمية ١٩٣٢(١) :

تقع قلمة العليقة في النجانب الثاني من الوادي الكبير الذي يفصلها عن القدموس، وذلك الوادي الذي يسميه أبناء تلك المنطقة (وادي جهنم) ،وهي في الشمال الغربي من القدموس شرقي بلدة العنازة • كان يسكن هذه القلُّعة حتى عام ١٩٣١ م عدة أسر ترتبط بعلاقات القرابة مع القدموسيين ولكن ليعدهم يشمرون بالوحدة والبمد والانعزال ، لذلك طلّب ساكنو قلمـــة العليقة من السيدين توفيق طه وحسن الحاج ابراهيم، وكلاهما من القدموس مساعدتهم في بيع أملاكهم في هذه القلمة ليُتسنى لهُم الرحيل الى القدموس ، وجـــاءُ عرض السميد عبد الله الياس ، وهو مواطن من مدينة بانياس ، يبدي استعداده على شراء هذه القلعة ، ثم تمت الصفقة وقيمتها خمسة آلاف ليرة ذهبية ، ولكن السيد عبد الله الياس لم يستطع أن يُؤمن المبلغ كاملا ، مما دعاء لمشاركة أقربائه بحسنه الصغفة ، وبيعت على الشكل التالي ، نصف القلعة للسيد عبد الله الياس، والنصف الثاني للسيدين غانم الياس واسكندر غانم ، ثم اشترى فريد الياس حصتي اسكندر وغانم ، وهكذا تم خــروج ساكني القلمة الاول ، ورحلوا الى القدموس وهم آل عادلة وآل حمود وآلُّ عبدو وآل البهلوان • وعندما وصلت هذه الأسر الى القدموس ، كان الجو في المدينة مشحوعًا بالمشاكل ، فآثرت بعض هذه الأسر الرحيل الى سلمية ، فرحلت اسرة آل عادلة وآل عبدو ، واستوطنوا في سلمية وتابع آل عبــدو رحيلهم ، فاستوطنوا قرية المبعوجـة ، وابتنــى آل عادلة منازلهم في حي القدامسة في سلمية ليصبحوا من مواطنيها •

وهكذا أقتلوت قلمة العليقة من مواطنيها القدامي •

<sup>(</sup>۱) شارات في معلومات هذا النص السادة : الامير محمد ملحم ومحمد طنجور واحمد المسئلخ وحمدو حمدود وعلى مقداد وخضر أمين والشبيخ على عيدو وكلهم من (سلمية) .

#### الإدارة المسكريسة في سلميسة :

حسب مقتضيات الفرمان السلطائي الصادر من استنبول عام ١٨٤٨ م، والذي بموجبه بنيت سلمية الحديثة ، والذي نص على عدد من النبود سهلت بناء سلمية وجعلت هذه المدينة تحكم نفسها بنفسها بعيدة عن تدخل السلطة في شؤون ادارتها ، أو الدفاع عنها وتمويل حاجاتها تمويلا ذاتيا ، فسلمية حسب فرمان الاعمار هي مدينة مستقلة ذاتيا ضمن أملاك الدولة المثمانية ، وبقيت تعيش حسب نهص الفرمان حتى عام ١٨٩٤ م ، إذ اتخذت متصرفية حماة اجراءا لمحفظ الامن في المدينة بوضع ادارة عسكرية دائسة فيها ، وكان سبب هذا الاجراء ما يلي :

كان الامير سليم من أبناء عم آل الامير اسماعيل ، وقد تخاصم مع آل دندي ، وشعر آل دقدي كأن ظلما وقع عليهم من الامراء ، فسلموا السي متصرف حماة يشكون أمرهم مع آل الامير سليم وجماعتهم، فاتخذ متصرف حماة أمرا عاجلا بارسال ثلة من الجند لحفظ الامن ، ونزل الجند في قلمة سلمية ، واحتلوا الطابق العلوي ، ولما رجع الامير اسماعيل بن محسد متصرف حماة بأمر الجند في سلمية ، وكان الجواب : أن ذلك إجراء مؤقت لحفظ الأمن والنظام ،

والكن أمر الجند العثماني في سلمية طال حتى عام ١٨٩٦ م ، ولدى مراجعة الأمير اسماعيل بن محمد متصرف حماة ثانية أجاب : ان حكومة الباب العالي أقرت طلب الوالي في دمشق بجعل سلمية ذات ادارة عسكرية عثمانية ، حتى يتسنى للدولة التدخل في شؤون البدو،عند احتدام خلافاتهم الكثيرة ، فما كان من الامير اسماعيل ، الا أن يسعى الى الباب العالي لرفع الادارة العسكرية عملا بالغرمان السلطاني القديم ، ورافق رحلة الأمير اسماعيل الى استنبول صديقه أسعد ياغي ، ولدى وصولهما الى الأستانة عام ١٨٩٨ م ، وعزم الامير تقديم ( معروض ) الى الباب العالي ، فوجيء

بجواب الباب العالي باتهام الامير اسماعيل باشاعة الفوضى في سلمية وإخلال الأمن فيها ، وعليه أن يمثل أمام القضاء في المحكمة العليا ، وأمام هذا الاتهام ، كان على الامير اسماعيل أن يعرب من محاولات اعتقاله ، واتجه الى الهند بعرافقة صديقه أسعد ياغي ، قاصدا توسط الإمام سلطان محمد امام الطائفة الاسماعيلية لدى الدولة لازالة الادارة العسكرية، ولكن الأمير اسماعيل أصيب بحمى شديدة بعد مدة من وصوله ، وتوفي على الأثر ودفن في الهند وعاد السيد أسعد ياغي ينقل خبره الى سلمية ،

وهكذا بقيت الادارة العسكرية في سلمية وفي عام ١٩٠٩ م ، رفعت سلمية من الادارة العسكرية الى الادارة المدنية ، بتعيين الامير اسماعيل الشهابي من أمراء لبنان مديرا عاما لمدينة سلمية .

رفض الامير اسماعيل الشهابي أن يتخذ قلعة سلمية مركزا له ، وطلب من متصرف حماة السماح لله ببناء (دار للحكومة) في سلمية ، وتمت الموافقة ، وشيد الامير اسماعيل الشهابي دار الحكومة على شكل قصر مكون من طابقين ، السفلي وهو مركز الادارة ، والعلوي وهو منزل المدير، وعلى هذا سحب أكثر حجارة البناء من القلعة وسورها ، وتم تهديم الجزء الأكبر من القلعة لانجاز بناء الأمير اسماعيل الشهابي والمعروف اليوم باسم (المخفر) ، ولم يبق من قلعة سلمية سوى جدار كان جزءا من بناء السجن تكشف الجدار الذي حافظت عليه مديرية الآثار بحماة كجزء من قلعة سلمية الأثرية ، وهذا الجدار يحمل الى اليوم مزغلا دفاعيا ، (انظر صور الجدار) فيما تقدم من بحث عن قلعة سلمية الأثرية ) •

استمرت الادارة السياسية في سلمية حتى ما بعد الحرب العالمية العالمية الاولى ، حيث أقرت حكومة فرنسا الاستعمارية جعل سلمية ( قائمقامية ) نتيجة لتوسعها عمرانيا وأهميتها كمركز في بادية الشام لاقرار الأمن الذي غالبا ما يكون غير سائد بسبب القبائل البدوية المتصارعة .



بوابة قصر الأُمير اسماعيل الشهابي من الجهة الغربية



جانب من قصر الأمير اسماعيل الشهابي من الجهة الشمالية

# اسر حموية وحمصية تستوطن سلمية(١)

في حوالي ١٨٧٠ م أخذت سلمية شكلها كمدينة آهلة السكاذ، وأخذت في الآزدياد ، وقد تناثرت حولها مجموعــة من القرى كالكافـــات وصبورة ، مما جذب اليها الباعة المتجولين ، والذين كانوا عادة يخرجون من مدينة حماة ، وينتشرون بين مضارب البدو في موسم التغاريب ، فقد أصبحت سلمية نفسها تستقطب أمثال هؤلاء الباعة الذين أخذوا يدأبون في غدوهم ورواحهم صويها كلما سنحت لهم الفرص ، وقد ربطت المعرفـــة والصداقة بين السلميين وبعض هؤلاء الباعة الذين جذبوا معهم بدورهم العمال الموسميين العاملين في التجارة والحدادة وصناعة الفروات واللبابيد ، مكان ما يلاقيه هؤلاء الصناع من حفاوة أن بعضهم تشجع للسكني في سلمية ، يعملون في متاجر صنَّاعية وحرفية ، وأول بوادر هذا الاستيطان كان أسرة آل التجار الذين عملوا في نجارة المحاريث الخشبية ، وآل مسمعود الذين عملوا كحدادين وآل الحجار وآل صالح الدب ، ولاقت هجرة هذه الأسر من حسن المعاملة والربح مما شجع أسراً أخرى للاستبيطان ، حيث وفدت يعد ذلك السرة آل الدّبساوي الذّين شاركوا السلميين في دفع الدية المتعارف عليها ، وكذلك آل الصباغ وآل العطار وآل البرادعي وآل قلفة ، لكل أسرة عمل ومهنة،وعندما أصبحت سلمية ذات ادارة عسكرية وحكومةي، جامت الليها أسرتا البرازي وأورفلي كموظفين حكوميين ، ومن ثم استوطنوا سلمية نهائيا ، وقد توارد مجيء الاسر كال الخباز وآل فاخوري ، وكذلك آل القضماني ، وكذلك آل أُدلبي الذين عملوا في خلمة آل الامبر ميرزا ، ثم استوطنوا سلمية، وعندما دخلت السيارات الى مدينة سلمية عام ١٩٠٠م، استوطنت في سلمية أسر جديدة تعمل في اصلاح هذه السيارات (ميكانيك)

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذا النص السادة: الامير محمد ملحم ومحمد طنجور واحمد المسلخ وحمدو حمود وعلى مقداد وخضر امين والشيخ على عيدو وكلهم من (سلمية).

السيارات من آمثال آل جعا وآل سعدو ، ورافقت هاتين الاسرتين أسسرة آل برهن ، حيث عملت في الحلاقة ، وعندما استصلح حمام سلمية الأثري ، وأصبح جاهزا للاغتسال ، جاءت أسرة آل خلودي يعملون فيه ، وهكذا تكون كل الأسر المار ذكرها قد وفعت الى سلمية قادمة من مدينة حماة .

وقد جذبت سلمية عددا من الاسر،وفدت اليها من مدينة حمص لنفس الأسباب التي وفدت اليها الأسر الحموية كأسمرة آل الحاج أسعد وآل حمصي اللتين سكنتا فترة في سلمية ثم عادتا الى حمص ، وكذلك جرى لآل البيطار وآل الدباغ الذين رحلوا عن سلمية عند بوار صنعتهم •

وهناك عدد من الاسر جاءت سلمية من مناطق خارج مدينتي حمص وحماة ، من أمثال آل الحلو الذين جاؤوا من مصياف الى حماة ثم السي سلمية ، وكذلك آل سلمية ، وكذلك آل بعريني الذين جاؤوا من بعرين (الرفنية) ، وكذلك آل العطار وآل عسكر الذين جاؤوا ليديروافي سلمية مطحنة تدار على المحركات الاتعجارية ، وهم أصلا من قرية الترايتين .

تدل الدراسات التي تميز بها كل سلمي ، تماما كما عامل السملميون البدو ، عاملوا الأسر الوافدة اليهم بروح من المحبة والاخوة ، على همذه المباديء انتشرت الحياة في ربوع سلمية الحديثة .

# الفصاالساوس

# دراسات في المجتمع السلمي نمساذج البنسساء وتطسوره

#### القبسة المخروطيسة :

هي النموذج الاول للبناء ، وهي مخروطية ذات قاعدة دائرية ، وسبب اتخاذ هذا النموذج بداية لبناء سلمية الحديثة ، يعود لأسباب أهمها :

١ ــ سهولة البناء: ان بناء قبة لا يكلف أكثر من صف اللبنات
 المصنوعة من الطين والتبن بشكل دائري تضيق تلقائيا حتى تختم في الاعلى
 بحجر يسميها العامة (خوري القبة) •

٧ ــ عدم التكلفة: فهي لا تكلف خسارة مادية إلا لباب بسيط يفتح في بعض جهات القبة ، كما أنها ليست بحاجة لنوافذ ولا لسقف خشبي ، فالنوافذ عبارة عن كوى صغيرة ، تغلق في الشتاء بالطين وتفتح في الصيف ، وأثناء البناء تفرس في العجدران حجارة مستطيلة بارزة خارج الجدار بشكل دائري أو حلزوني ، تكون هذه الحجارة بمثابة درج ، يساعد على التسلق الى أعلى القبة لطلائها بالطين في خريف كل عام .

#### الثبة المخروطيسة الناقصسة :

هي عبارة عن تطور أدخل على نفس النموذج السابق ، وذلك بجعل

سطحها مقطعا مسطحا على ارتفاع ما يقارب أربعة أو خمسة أمتار ، وعندئد تسقف القبة بعدد من الاختباب القصيرة ، وتوضع فوقها حزم من القش ( البردي أو الجراح ) المائين ، ثم تغطى بالطين بعد أن تغطى بطبقة مسن الرماد ، ويعدد لها مزراب طويل ، بشكل لا يلامس ملؤه في أيام الشتاء جدران القبة ، بينما تبقى الأسس السابقة في النموذج الاول على حالها كالباب وحجارة التسلق وكوى التهوية الصيغية ، ويعود ادخال السطح الى القبة دلالة الرفاه وارتفاع المستوى المعاشي، وذلك من خلال تأمين الاخشاب للسطح ، وذلك اما بشرائه من احدى مدينتي حمص أو حماة ، واما باقتطاعه من غابات جبال البلعاس .

#### القبة المتطورة 9 ذات القاعدة الربصة:

هذا النموذج هو خليط بين نموذجين رئيسيين هما نموذج القبة العادية والغرفة المربعة ، وقد مزج النموذجان ، على الشكل التائي ، تبنى القاعدة عادة على شكل أساس لغرفة ذات جدران رباعية ، تعلو على هذا الشكل حتى ارتفاع متواين أو أكثر بقليل ، ثم يشرع بالبناء الدائرة ، حيث يرتفع اغلاق الزوايا الرباعية بعوارض تساعد على اقامة قاعدة الدائرة ، حيث يرتفع البناء الى حوالي ثلاثة أمتار بشكل قبة ، ويغدو البناء بأكمله ذا ارتفاع يقارب سنة أمتار ، أو أقل بقليل ، اذ ينتهي البناء بقمة مخروطية ، حسب النموذج الاول ، أو بمقطع مسطح حسب النموذج الشاني ، وميزة هذا البناء هو استقامة الجدران المسفلية بشكل يتسنى الصحابها أن يغتموا البناء هو استقامة الجدران المسفلية بشكل يتسنى المحابها أن يغتموا الفيق ، وهذان النموذجان يوفران على ساكنيهما الخشب في السطح الذي الفيق ، وهذان النموذجان يوفران على ساكنيهما الخشب في السطح الذي تتطلبه عادة الغرف المربعة الكاملة ، وباستحداث السقف حسب النموذجين الساقين فكون قد أتينا على نماذج البناء الاول لساكني سلمية الحديثة من القباب بأفواعها ،



ولقد كانت كل الابنية في سلمية وريفها قبل عام ١٨٧٠ م من النماذج الثلاثة ، حتى أن الدولة العثمانية شرعت في حوالي ١٩٨٥ ببناء مجموعات من هذه القباب على أنساق في كل من قريتي صبورة وجدوعة ، لتشبجيع الناس على سكنى المنطقة ، وسميت هذه القباب إذاك بالقباب السلطانية ، وأخذت نماذج القباب تختفي تدريجيا ، ويضعر عددها كلما تحسنت أحوال السكان الاقتصادية ، وذلك بظهور نماذج جديدة من الابنية المربعة ،

### الابنيـة المربعــة:

أكبر الدلائل على تحسن الاحوال الاقتصادية في المجتمع السلمي ، نظرا لارتفاع تكاليفها تسبياً عن تكاليف بناء القباب ، وللأبنيسة المربعسة للماذج متعددة :

أأولها : البناء المربع ذو القنطرة :

يعتبر إدخال القنطرة في البناء المربع لفتة ذكية ، اذ تدل على بعد النظر، لما المقنطرة الحجرية عادة من ميزات ، فهي قوية البناء تتحمل الثقل العلوي المشمركز على السطح ، وتوزعه على ركيزتها ، كما دلت على ذلك الدراسات الهندسية لبناء القناطن عند اليونان والسلام والعرب ،إبان تاريخ حضارتهم المتقدمة،كما هو واضح في بقاياهم السلام فيأفامية وبعلبك وتدمر وبارين، وفي بعض القلاع كشيزر وصلاح الدسل محصن والمرقب ، لذلك كان ادخال تموذج المتنظرة كدعامة للبناء المربع يدل على ذكاء وبعد نظر ،

فغي الابنية ذات القنطرة أو القناطر المتعددة ، كان يشرع ببناء القنطرة أولا بأول ، ثم يبدأ المعماري في البناء حولها مع ربطه بها عند قاعدتيها ، وهكذا يصبح ثقل سطح الجدران العلوية على ركيزتي القنطرة ، وعندها يصبح البناء بمستوى ارتفاع قوس القنطرة الاعلى ، عندئذ تبدأ عملية السقف ، حيت تبدو القنطرة متوسطة البناء ، وعليها تستند الاختساب

القصيرة من جهتيها ، وعند اكتمال صف الاخشاب ، يعطى السطح بأكمه بالقش المائبي المعروف ( القصب والبردي والجراح ) ، ويدك التراب فوا هذه الاعتماب مع الرماد ، ثم يطلى السطح بالطين مع انحداره نحو المزارية لتصريف مياه السطح شتاء .

أما من الداخل فيطلى البناء بالطين ثم يغطى بالكلس المذاب بالمس المداب بالمسوراة) حتى يغدو البيت البيض ، كما عمد الكثير من المواطنين لفت نوافذ ، وتكون عادة مصاريعها من الخشب ، وقد أدخل لها الرجاج متأخر وهذا النموذج من البناء متطور، إذ شوهدت نماذج متطورة ، وذلك بادخ أكثر من قنطرة في البيت الواحد وهذا بين عامي ١٨٩٠ – ١٩٢٠ م وهما جعل البيت أكثر اتساعا وفي سلمية بناء فيه أكثر من ساس قناطر كم مسجدا قديما والآذ فيه تعاونية النسيج ،

#### فمناذج المدور ( الحموش ) :

عندما تكاثر المساكن » أخذت كل أسرة تستقل في مسكنها ببنا سور خارجي يحيط بجميع أبنية الاسرة،وكان هذا السور عادة على الشا التالي: قاعدته من الحجارة كأساس ثم يبنى فوقه باللبنات الترابية •

# شسكل البساب:

حاجة الفلاحين الماسة جعلت لباب الدار نموذجاً معينا ، هو تموذ مواصفات معينة من حيث الاتساع عرضا وارتفاعا ، حتى يكسون مؤلادخال الحيوانات والعربة فيما بعد ، والخيول محملة، لذلك ظهرتالا العريضة ذات المصراعين ولكن استعمالها تكشف أنها غير عملية للأسالتالية: ١ ــ أنه دائم الانفتاح للطفل كما هو للجمل ٢٠ ــ أنه دائم الاسسب صفق الهواء له ٠



صورة لشكل الباب العريش

وكانت الحاجة ضرورية لابتكار الباب الواسع ذي المصراع والمتضمن بواية صغيرة معلقة بالباب يسميها العامة (خوخة) النموذج أنه عملي موافق للحياة الزراعية ' فالبوابة يمكن فتحها دائم » أما الباب الكبير فلا يفتح الا عند الحاجة، وللبوابة رتاج آلم لايؤثر عليها قوة الربح •

ساد هذا النموذج أبواب الدور في سلمية وريفها ، ولا يزا في المساكن التي يعمل أصحابها في الزراعة ، وحتى تكون صناعة ، الأبواب متينة ، فإن خشبها ينتقى من الانواع القاسية السميكة فوق الخشب رقاق من الحديد أو التوتياء على الوجه الخارجيم مسامير ذات رؤوس كبيرة تسمى (ذات طبلية) ،

#### تطور البناء الربع:

أول مظاهر هذا التطور في البناء ، ظهور الغرف المزدوجة والمسلماة عادة ( العلية ) ، فقد أخذ الموسورون من السكان يبنون غرفة ذات جدران عريضة ، ويقيمون فوقها بناء ثانيا هو العلية ، ولهذه العلية نموذجان :

ا ــ العلية فوق غرفة: تقوم العلية فوق غرفة ، تكاد تكون الغرفة قبوا لانها قايلة الارتفاع ، وتنتصب العلية فوق جزء منها بحيث يبقى الجزء الآخر عبارة عن فسحة أمام العلية ، ويصعد الى العلية بدرج بناؤه مسن اللبن على الحواشي ، وأما داخله فيملأ بالتراب المدكوك ، لذا يسمى هذا النوع من الدرج ( الدرج الدك ) وتكون جدران العلية عادة مبنية من لبنة واحدة ، وتفتح لها عدد من النوافذ ، مما يجطها حفيفة على البناء الذي تحتها .

٣ - العلية فوق البوابة: هذا النموذج أكثر شيوعا في سلمية وريفها، إذ يقوم فوق الباب الكبير الذي يمند بناؤه الى الداخل ببناء ذي جدران سميكة وقوية ، مسقوف بالخشب القوي والقصب ، وهذا ما يطلق عليه عادة اسم (الرواق) ، وفوق هذا البناء (الرواق) تقوم العلية ، وكالعادة على جزء من سطح البناء وممرها ، والجزء الآخر يشكل فسحة أمام العلية ، كما يبنى الدرج على جانب البوابة من اليمين من سطح الرواق أو يستاره وبنفس الطريقة السابقة .

#### شكل العليسة ع

تكون العلية عبارة عن بناء صغير العجم، اذا ما قيس بالابنية الارضية، فجدرانها تبنى من لبنة واحدة بدلا من لبنتين أو لبنة ونصف ، وسقفها من الخشب والقصب، والمطليان من الاعلى بالطين ، وللعلية باب وعدد من النوافذ المتقابلة ، وذلك لتخفيف الثقل على ما تحتها من بناء .



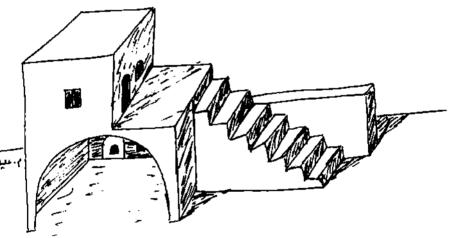

( العلية فوق الرواق )



#### تعدد المساكن وتطور البناء بعد عام ١٨٩٠ م

تطور البناء بعد عام ١٨٩٠ م تطورا كبيرا ، فقد تقلص السكن في القباب بظهور البيوت المربعة ، وبالأخص في مدينة سلمية ، وتعدد تواجدها في الحدار الواحدة ، ينما اقتصروا استعماله القباب بعد ١٩١٠ م لوضع التبن والاعلاف ، وصغر حجم العديد من القباب فأصبح اسمها (قبيبة) ، واقتصر استعمالها لوضع المحروقات من أمثال (القصرينة والبعر والجلة) (١) وذلك غندما تحولت البيوت ذات القناطر الى بيوت تموينية ، بينما اقتصرت الغرف العديثة لسكنى السكان ، بعد أن تحسنت أحوالهم بعد عام ١٩٢٠م الم أصبحت أبوابها مزدوجة وغدت النوافذ ذا تمصاريع زجاجية ، وقديجعل الزجاج ملونا ، كما زين الفلاح داره بزراعة بعض أنواع الورد والحبق ، وترعها في أحواض قرب غرف سكناه ، وتسمى هذه الاحواض (حواش)، يرحمها عادة بأسبحة من الشوك ، اذ لولا هذه الحماية لأتى عليها اللماح والدواب أكلا وتخريبا، ولكن عام ١٩٣٠م رافقته ظهور تطور جديد في البناء

# السدور الزنواجية :

هذا النموذج من البناء يعلل بشكل قاطع على بوادر دخول المدنية والتطور الى ربوع المجتمع السلمي ، وذلك في نهاية الحرب العالمية الاولى حيث انقضى اللي غير رجعة ال (سفر برلك) ، وزالت الظروف الحربية ، وبدأت أنسام الحرية تنساب بعد زوال الكابوس العثماني المتمثل بالجندية الاجبارية والضرائب والسخرات والمصادرات التي لا نهاية لها ، وفي اقتضاء علك الظروف ، بعت تتجسن الاضاع الاقتصادية ، مما جعل بعض الاسر

<sup>(</sup>۱) القصريته: وهي نوع من القش الثخين الذي لا تأكله الحيوانات فيستعمل للاحراق ، البعر : وهو روث الاغتسام والماعس والابل ويستعمل للاحراق بعد الجفيفه ، الجلة : وهي مكونة من روث الخيول والابقار والحسير مخلوطة بالتبن ، ومصنوعة على شسكل اقراص تجفف وتحرق ،

تعمد الى فصل دورها الفلاحية عن دور سكنها ، حيث أصبح للسدواب دور خاصة ، فيها الزرائب ومخازن العلف والتبن ويسرح فيها الدجاج الى جانب الغنم والماعز ، بينما بدأ القسم الثاني من الدور ، والذي تسكنه الاسرة جزءا نظيفا تزين فسحته أشجار الرمان والكرمة وأنواع منالورود تتوارى بينها بعض من خلايا النحل ، وهكذا ظهر السلمي الموسور أشبه بساكن المدينة المتحضر .

يشمل دار السكن عادة غرفا لملنوم والجلوس ، وكان لا بد من وجود غرفة ذات باب خارجي هي غرف الاضياف ( المنزول ) ولها باب داخلي على الدار ، في هذه الفرفة هيئت كل ما يربح الأضياف من وسائد ومغروشات يتوسطها عادة منقل للنار تعلوه ( دلال ) القهوة المرقة ، ولايزال في سلمية الى يومنا من أمثال هذه المضافات عند العائلات العرقة ، هذا النسوذج من الدور لم يقتصر على مدينة سلمية فحسب، بل سرعان ما انتشر خارجها في الريف بعد حوالي عشر سنوات ،

أما دور الدواب ، فلها الاخرى نموذج موحد ، فهي تحتوي على السطيل كبير يستوعب دواب الفلاح ، ويجاوره مخزن الأعلاف ، اما أن يكون بيتا كبيرا أو قببا ، واذا كان بيتا فيجعل سقفه على شكل (جملون) ،أي ذو سطح مائل تحاشيا لتسرب الماء الى العلف أيام المطر ، ولا تخلو دار الدواب من حظائر الاغنام والماعز على شكل (سقيفة) وتتكون من أعمدة وعوارض تملوها عادة عيدان أشجار العنب المقط عنة والمسماة (جرزون) ، وخم للدجاج ، وتعلو السطوح أبراج للحمام ، يحيط ذلك كله سور له بابان ، باب صغير ينفذ الى دار السكن ، وباب كبير ينفذ عادة الى خارج البناه ، بحيث يمكن ادخال العربة والدواب ولو كانت محملة .

وهكذا اتخذ هذا النموذج نمطا تطور خــلال فتــرة ما بين الحربين العالميتين ، ليصل الى تغيير مادة البناء الترابية ، بمادة الحجر بنمطيها المنحوتة

المربعة أو ( الكتل ) ، وهُكِلًا يلمثل المجتمع السلمي مرحلة جديدة هميي مرحلة البناء بالحجارة .

#### المساكن الحجرية :

تدل هذه المساكن على ازدياد الاحوال الاقتصادية تحسنا وتقدمًا ، وتأتي هذه المرحلة في الثلاثينات من هذا القرن وقبيل الحرب العالمية الثانية.

بديء في هذه المرحلة ببناء غرف منظرادة في دار السكن من حجارة على نوعين حجارة مجبوعة (كتل) وهي تجمع من الجبال وتنقل، ولها طبيعة سوداء بازلتية، أو حجارة مقطوعة من الجبال نفسها، والفرق بسين كلا النوعين: أن العجارة المقطوعة منحوتة على أساس رباعي يسميها العامة (حجارة موجهة)، وتبنى الغرف الحجرية من النوعين، بشكل أن تكون العارة المجبوعة من الجهة اللهاخلية للجدار، والحجارة المقطوعة من الجهة الخارجية كواجهة، وميزة هذه الفرف أنها ضخمة البناء والجدران وترتفع الى أكثر من خمسة أمتار، أما السطوح فهي اما من الخشب (السسطام) بشكل أساسي ثم خشب (اللاط)، وبعدها توضع بقايا نباتية ويطلسي بالسطح من الاعلى بالطين ثم حسول فيمسا بعد فأصبحت السسطوح تطلى بالاسمنت، وبعد هذه المرحلة ظهر نموذج حجري جديد هو:

#### الفرفتسان واللسيوان :

هذا النموذج هو آكبر الدلائل على اضبطراد التقدم والتحسن الاقتصادي ، فغي أواسط الثلاثينات من هذا القرن ، تطورت الاحوال الاقتصادية ، وازداد المدخر المالي ، مما دفع الى التوسع في البناء الحجري على نموذج غرفتين باتجاه واحد يقصل بينهما غرفة مفتوحة الى داخل الدار بشكل قنطرة ، وتكون واجهة البناء عبارة عن حجارة مقطوعة موجهة ، كما تجعل اطار النوافذ والقنطرة من العجارة البيضاء والمستحضرة من أماكن

بعيدة كمدينة ( محردة ) ومدينة (كفر بهم ) امعانا باظهار الامكانات المادية والتقدم والفن ، ويجهز البناء عادة بأبواب تطل على فسسحة الدار أو تطل على الليوان ، ونوافذ عديدة باتجاهات متعددة بمصاريع زجاجية .

وقد تطور هذا البناء ليلحق به أكثر من غرفتين وثلاث أو أربع ، كما تطور سقف هذا البناء من الخشب الى الاسمنت المسلح ، والذي تبعه في التطور طلاء المجدران وأرضية الغرف بمادة الاسمنت وزركشية البنياء بالمحانات المتنوعة ، وقد أدخل مؤخرا في تنضيد أرضية الغرف بالبلاط وفي المغاهر الهندسية أ والنباتية الملونة .

كما ظهرت عتبة أمام الغرف وتعرض أحيانا ، حتى تصبح سطحا مرتفعا عن أرضية الدار وتسمى عند العامة ( المصطبة ) وتبنسى حواشسيها وتفطى بالاسمنت أرضيتها ، وعلى هذه المصاطب يطيب السهر في الليالي المقمرة من فصل الصيف .

# الابنيسة الحديثسة

#### الشبقق ، الطوابق ، الفيالات

#### الشيقق :

بعد الخمسينات ، بدأت تظهر في ربوع سلمية العديد من الابنسية العديثة ، والمكونة من طابق واحد ذي بوابة واحدة يتوزع حول هذه البوابة شقتان أو أكثر ، وقد اتخذ هذا النموذج الحديث بعد دراسة اقتصادية هندسية قصدها الاستفادة من الجدران المشتركة لتقليص الكلفة التي غدت في تزايد وغلاء ، بفعل الطلب المستمر على البناء ، ولهذا ظهرت الابنية ذات الهندسة المدروسة والمخططات المرسومة على الورق ، والتسي تأخذ طريقها للظهور على الطبيعة ، هذه المرحلة غدت دافعا للتقدم في البناء بظهور نموذج أكثر تطورا وتعقيدا لاحتوائه على عدد من الطوابق .

### الابنيسة ذات الطوابسق :

اتخذت هذه الأبنية هدفا هو الاستفادة من الاستطعة الاستمنية المسلحة ، في الاقلال من تكاليف بناء الاساس والدعامات ذات التكاليف الكبيرة ، كما أنها تدل على تطور أكبر في بناء عدة طوابق فوق بعضها ، فظهرت أبنية عديدة على هذا النبط وسط سلمية سامقة البنيان ، ترتفع فوق الدور الممتدة على السهل الفسيح بطابقين أو ثلاثة ، كأنها الجبابرة بين الأقزام ، ويظهر أن مثل هذه النماذج قد توقفت فيما بعد بسبب التكاليف المرتفعة ، وعدم ملاءمتها للعياة الزراعية مما شجع على ظهور النباء الاكثر تطورا وملاءمة للحياة المعاصرة وهو ما يسمى اليوم (الفيلات) ،

#### الفيسلات:

وهي أبنية من طابق واحد أو طابق يرتفسع فوق قبو محفور تحت الارض ، هذا البناء له ميزات أهمها ، أنه يلحق به عادة حديقة وفسحة دار مزينة بالبلاط المنضد على أرضيتها بشكل هندسي فخم يتوسطها بركة ماء مكللة بأنواع من النباتات المتسلقة ذات الورود الجميلة كالياسمين أو الورد الجوري ، وفي جانب من فسحة الدار يتواجد عادة مسبح صغير يكون متعة الاصحاب الفيلة في أيام الصيف القائظة ،

وغالبا ما تقام مثل هذه النماذج قرب الاراضي الزراعية ، مما يكسبها جوا شاعريا جبيلا ، وتعتمد هذه النماذج على آخر ما وصلت اليه تطورات الابنية المعاصرة في المدن ، ولذلك عكست صفات هامة لساكنيها ، كونهم أسرا موسورة الحال ذات دخل مرتفع ، ومثل هذا البناء يستوعب غرف موزعة للنوم والمكتب والضيافة وردهات ومطبخ وغرف مزدوجة بمأبواب (جرارة) يسميها العامة (صالون) ، وفي مثل هذه النماذج تبدومظاهر البزخ والترف بما تحتويه من دهانات متنوعة وبلاط مرتفع الكلفة ذي رسوم ومظاهر تدل على الذوق الرفيع ،

ان د لهذا النموذج ، انما يدل على اليسر والرفاء الاقتصادي والفني المادي الذي وصل اليه السلميون في الربع الاخسير من القرن العشسرين ، والتطلع الى ماوصل اليه العالم خارجها من تقسدم تقني في فنون العمارة ومحاراته ينفس الخطوات والاساليب •

#### الالبسسة والازساء

هذه الانعاط المتباينة من الالبسة ، والتي تظهر في أشكالها وأنواعها سواء كانت للذكور أن للاناث طرأ عليها العديد من التبدلات والتعديلات شأن كل ( الموديلات ) الحديثة والقديمة ، وذلك حسب التأثيرات الدافعة للتغيير بنوعيها الخارجية المقتبسة والبيئية المنسجمة ، فقد تغيرت الأزياء وتبدلت ، ودخلت عليها أنعاط عديدة ، إلا أن الشيء المميز لريف سلمية عن المدينة هو أن الحجاب لدى المرأة السلمية لم يدخل الريف اطلاقا ، وحتى في المدينة تفسيها ، كان الحجاب أبعد عن المرأة ، الا في نطاق ضيق جداء ولفترة قصيرة ، وسرعان ما عادت المرأة في سلمية الى سفورها المحتشم ولدراسة أنواع الالبسة والازباء السلمية ، لا بد أن نعرف التيارات المؤثرة عليها ، فقد جاء سكان سلمية من الجبال بزي الجبال ، ولما استوطنوا سلمية ، مسلمية ، مسلمية من الجبال ، ولما استوطنوا سلمية ، مسلمية ، مسلمية من الجبال ، ولما استوطنوا سلمية ، مسلمية ، مسلمية

١ \_ تأثير البادية

٣ ــ تأثير المدن المجاورة كحمص وحماة :

لذا يمكن اعتبار التأثيرات في أزياء ساكني سلمية محدودة ضمن هذين النطاقين ، الا أن تأثير البادية كان في البدء أعمق وأهم نظرا لكون الاختلاط مع البدو كان أعمق وأعم في الوقت الذي كان التماس والاحتكاك معالمدن أقل ، حتى الحرب العالمية الاولى وزوال الضغط العثماني ، حيث بدأت الاعمال التجارية والعلاقات الاقتصادية تنجه نحو المدن ، مما جذب بعسف السلميين للاختلاط والتأثر بكل من مدينتي حماة وحمص .

# ١ ـ أثر الاختلاط على السلميين بساكني البادية :

جاء الرجال الى سلمية يلبسون السيراويل السوداء والصدارية ، ويغطون رؤوسهم بالكوفية والعقال ، وكانت الكوفية حبراء من الصوف أو نسيجا قزيا حربيا ، كما أن بعضهم يعتم بالعمامة ، أما النسوة ، فقد جئن يلبسن ( التنورة ) الطويلة ، ويضعن من الامام قطعة قماش تغطي البطسن حتى القدمين يسميها العامة ( الحلابة ) ويتمنطقن بنطاق من القماش (الشال) ويلبسن تحت ( التنورة ) سراويل مربوطة عند أرساغ الاقدام ( الزم ) ، وعلى الرأس حيث استقرت ( العصبة ) السوداء المغطاة بالغطاء الحسريري وعلى الرأس حيث استقرت ( العصبة ) السوداء المغطاة بالغطاء الحسريري القزي ، ولكن هذا الزي لم يبق على فعطه ، اذ تسرب اليه التغيرات غداة تسرب التأثيرات قادمة من البادية وساكنيها ، مما يبدو واضحا من اختفاء الزي الذي لاينسجم مع المحيط السلمي الجديد طلبا للتلاؤم البيئي ، وذلك تلعو الحاجة الملحة لاستعراض الأزياء كلها وكيفية تبدلها لدى الرجال والنساء على السهواء ،

# ازيساء الرجسال:

كان السروال والصدارية لباسين مميزين لسكان الجبال متفقين مع البيئة الجبلية الحراجية ، وقد نقل القادمون الى سلمية نفس الزي ، أسا لباس الرأس ، فكان عبارة عن الكوفية البيضاء الحريرية صيفا والحمراء أو السوداء الصوفية شتاء ، وتشبت على الرأس بواسطة العقال الاسود ، أو يمكن استبدالهما بالعمامة ،

لكن كل هذه الأزياء بدأت تتبدل لتنسجم مع بيئة سلمية الباردة نسبيا ، فقد دخلت العباءة القصيرة ويسميها الناس عادة ( العباءة الزنارية )، وكان لبسها محددا في أوقيات العمل الشتوي والأيام الباردة ، بينما يلبسون العباءة الطويلة في أيام العطالة والراحة ، وللعباءة الزنارية ميسزات هامة ، فهي تشد بزنار جلدي عريض فوقها ، مما يكسب الجسسم تحصينا

ضد البرد أثناء القيام بالعمل ، عدا أنها لا تعيق عن العركة في الأطراف لأيعا قصيرة الى ما فوق الركبتين ، وببقى السروال الاسود يرتدى أثناء العمل • أما العباءة الطويلة ،فهي ذات حجم أكبر لانها تفطي كامل الجسسم من الكنفين حتى رسفي القدمين ، وقد اقتبس ساكنو سلمية من البدو زي ارتداء الفروة المصنوعة من جلود العملان تحت العباءة ويقتصر هذا اللباس على أيام البرد وغداة تعطل الأعمال •

وفي أيام الصيف تستبدل العباءة الطويلة ؛ ( المزوية ) ، وهي لبساس يشبه الى حد العباءة الا أنها مصنوعة من وبر الابل الناعسم أو من صوف لأغنام ذات الغزل الرفيع ، لذلك تبدو المزوية ناعمة شغافة أحيانا ، وقصد من لباسها التزين ولدرء أشعة الشمس بالاستظلال بها في أيام الصيف العارة،

وبعد مرحلة الاستيطان الاولى ، آخذ السروال الاسسود ينحسر تدريجيا لتسود مكانه الدراعة الصفراء أو السوداء ، وهذا اقتباس أخذه السلميون من المحيط البدوي لانسجامه مع الارض السهلية في مسلمية ، واتخذت الدراعة عددا من النماذج ، منها الدراعة ذات الكم الواسع ( الردانات ) ، ومنها ذات الذوائب المتعددة ( النعيشات ) حتى ليصل عددها أحيانا الى ست ، بينما تتناقص أحيانا الى اثنتين ، وصاحب هذا اللباس التزين بالسلاح كالخنجر بأنواعه الخنجر المنحني والمخنجى المستقيم ( الشبرية ) ، ثم تطور فيما بعد للتزين بالمسدس بأشكال وأنماط متباينة ،

كانت القفرة كبيرة عندما أخذ التأثر المدني يسخل المحيط السلمي ، ففي مجال اللباس يكون ( القنباز ) المصنوع من ( المساي ) الحريري أو مظاهر التأثر المدني ، وهو عبارة عن لباس مفتوح من الامام ذو أكسام مفتوحة ، ويلف على الجسد ، ويحزم فوقه بعسزام من القماش أو الحرير والمسمى ( الشال ) ، ويعتبر القنباز مرحلة متطورة في لباس السلميين ، إذ رافقه السروال الابيض ذو القماش ( الازارق ) ، والذي أخذت تدخله بمض

التزيينات عند القدمين لدى بعض الشبان ، وذلك بشكل مطرزات بخيسوط ملونة ، وحل محل العباءة الزنارية لباس من الجوخ المطرز ، والمعروف لدى العامة ، ( القشطية ) التي تطرز بالخيوط الحريية الملونة ، ويمكن لهذا النوع من اللباس أن يلبس على الوجهين فيبدو الجوخ ظاهر أو البطائة أهيانا عندما ترتدى على قفاها وعندئذ يبرز من القشطية جيبان كبيران ، بهذا اللباس غدا مظهر الشاب السلمي بالقنباز والقشطية والعقال الأسود والكوفية البيضاء ( الروز ) شابا غاية في الاناقة ، فهو أقرب الى سكان الملدن منه الى سكان البادية ، وعندما أخذت هذه المظاهر دورها الكامل في حوالي ١٨٩٠ م اعتاد بعض الشباب ارتداء ( المزوية ) في أيام الصيف ، بعد أن صنعت من شعر الماعز الحريري الناعم ، كما رافق هذه المظاهر المتطورة المالة شعر الرأس ، حتى أن الشاب كان يتزين بالضفائر الطويلة شأن شباب البادية ، ويعتنى بالناصية الطويلة ويباهي رفاقه ان استطاع أن بلغها وداء أذنه دلالة الذوق الرفيع ،

أما بعد الحرب العالمية الاولى ، فقد دخلت تغيرات على اللباس بدخول الجوخ الأوروبي اذ تحولت القطشية الى نوع متطور يسمى ( الدامر ) ، وهو أشبه بالقطشية إلا أنه أكثر طولا وأكمامه أكثر اتساعا ومفتوحة حتى الكوعين ، وفي الثلاثينات من هذا القرن بدأت الدراعة تصبح لباسا خاصا بالعمل ليحل محلها لباس جديد ( الجلابية ) ، وهي ثوب مغلق من الامام مطرز على العنق والصدر بشكل أن يحيط الرقبة بقبة مطرزة تمتد الى ماتحت الرقبة حتى آخر الصدر ، وتطريزها بخيوط حريرية ، وقد تكون مذهبة إمعانا في التقدم والرفاه ، ورغم تنوع قماش ( الجلابية ) فهي أخيانا من الجوخ وأحيانا من الصاي ، وفي الحالتين انها تدل على التقدم والتأثر بالمدينة والابتعاد عن التأثر بالبادية،وفي مطلع الاربعينات، بدأ ظهور الدامر والقنباز من جوخ موحد مما يسميه الناس ( الطقم ) أسوة بشباب مدينتي حصص وحماة الذين يرتدون اللباس العربي ، وأخذ الدامر يصغر بمديجيا ، وتقصر

أردائه ، وكانه اتخذ شكلا جديدا يسمى ( درداشة ) ، كما طرأ تبدل على شكله بأن أصبحت الأزرار تصطف على فتحته الامامية ابتداء من فتحةالعنق حتى آخرها ، ولكن هذا الرداء لم يعمر طويلا ، اذ بدت أرواح السأئسر الأوروبي الغربي تدخل بسرعة فتبدل الدرداشة ( بالجاكيت ) فوق القنيساز أو فوق الجلابية ويصبح الاثنان معا ما يسمى ( طقما ) من طراز جديد •

أما العباءة الطويلة ، فقد أخذت تتمرض وتندنى لتفدو لباسا خاصا بالفلاحين أثناء الرعي والعمل ، ويحل محلها العباءة المصنوعة من الجوخ الثمين ، والتي تسمى ( المسح ) السوداء أو البنية اللون ، كما رافق الفروة ظهور غطاء لها من قماش أسود من نوع ( الفاصولين ) ، وحتى هذا القماش كان لا يخلو من الزينة بلفائف قماشية حريبة لماعة ، وغدت الفروة زيا مشتركا في المجتمع السلمي والمجتمع المدنسي المجاود ، مع أنها في الاصل لباس خاص بالبادية ، ولكنها بما أدخل عليها من تطور أصبحت مقبولة في المدينة ، لطالما انتشرت بكثرة وبسرعة في المدن .

بعد الحرب العالمية الثانية ، أخذت مظاهر العلم بالاتساع ، في افتتاح العديد من المدارس ، وغدا الطلاب يلبسون الالبسة الحديثة ، وهي البنطال والجاكيت ، ثم أخذت تزداد انتشارا مع تزايد المتخرجين من المدارس ، والتأثر الحثيث بالازياء الاوروبية الغربية ، حتى غدا هذ النموذج لباسا شائعا في استعماله ، ورافق هذه المظاهر اختفاء العديد من الأزياء القديمة وعلى رأسها السروال الاسود والعباءة الزنارية والعمامة التي انقلبت الى عقال حجازي حريري أبيض يرتديه بعض رجال الدين ، كما أن العقال الاسود نفسه غدا ضامر الاستعمال الا في نطاق ضييق ، عندما شاع بين الاجيال الصاعدة انحسار الرأس وتمركزت الازياء لدى الزجال في نموذجين اثنين :

الأول : وهو اللباس العربي : المكون من جاكيت وجلابية من نسوع

واحد من القماش ، والذي يرافقهما غطاء الرأس من كوفية بيضاء حسريرية أو ( نقاب ) ملون مع عقال رفيع أو صغير ٠

الثاني: وهو اللباس الفرنجي، وما أكثر أنواعه وتعدد ( موديلاته ) وأزياؤه حتى غدت لا تحصى ولا تعد، فلكل عام زيه مع بعض الادخالات والتعييرات التي لا أول لها ولاآخر مع تقليعات غاية في الفرابة من تضييق وتوسيع وتصغير واطالة، في كل من البنطال والجاكيت، ولانزال حتى يومنا تفاجأ على الدوام بالعديد من الازياء التي تنتشر في دور الازياء الاوروبية والامريكية لتستقر بعد حين في أذهان شبابنا الذين اعتبادوا التقليد، وحتى درجات العمى، مما يجعل السلمي ذا مظاهر متباينة في اللباس لا تعصى أعدادها ولا تعد أنهاطها اللباس لا تعصى أعدادها ولا تعد أنهاطها الهديد

#### ازيساء النسسساء:

المعروف أن أزياء النساء غلا مستقرة ، فهي دائمة التغيير والتطور ، وهذا من طبيعة المرأة التي تكره أن تبقى صورتها ومظهرها ثابتين ، لذلك كان الابتكار وسيلة جذب الانظار اليها ، ومن هنا كثرت الازياء وتنوعت .

أما المرأة السلمية ، فقد حملت معها خلال رحلتها الاولى للاستقرار في سلمية زي ساكني العبال ، وتحن عندما فريد دراسة أزياء ألبسة النسساء السلميات ، انما نريد أن تنبين التطور الذي وصلت اليه حاليا ابتداء مسن الزي العبلي حتى يومنا هذا ، لذا كان لزاما علينا أن نقسم هذه الدراسة على النحو التالى :

١ ـ ز ياباس الجدد

٢ ــ زي غطاء الرأس

٣ ــ التحلي بالذهب والمعادن الثمينة

#### ١ ـ زي لباس الجسد :

كان للمراة السلمية لباسان نقلتهما من مواقعها الاولية الجبلية الى سلمية

الأول: وهو (التنورة) الطويلة ذات الأكمام ، والتي تلف فسوق خصرها القماش المسمى (النبال) ، ولهذه التنورة مظاهر تنسجم مع الصيف بكونها تميل الى الألوان الفاتحة الزاهية ، أما في الشستاء ، فهي من قماش ثخين ذي ألوان داكنة ، وتحت التنورة كانت تلبس لباسا أقصر منها ويسمى (الشلحة) ، ثم ترتدي سروالا ذا كمين مربوطين عند رسفي القدمين ويسمى (السروال الزم) .

الثاني: وهو لباس أشبه ما يكون بزي الرجال فيما يسمى (القنباز) أي لباس طويل مفتوح من الامام وتشد خصرها بالشال المعروف ، وتربط فوق القنباز صدارية تغطي القسم الأكبر من البطن وحتى القدمين وتثبت على الخصر بعشد يكون عادة تحت الشال وتسمى الصدارية (الحلابة) .

هذان النوعان من اللباس جاءت بهما المرأة السلمية من أصولها الجبلية، وسرعان ما بدأت عوامل التفيير والتعديل والتطوير ، فقد زال الشال العريري ، وانقلب الى زنار قماشي أو جلدي ثم مطاطي ، كما أن الشلحة سرعان ما أدخل عليها التغيير ، وذلك بأن غدت بيضاء مطرزة ومزركشية بالخيوط الملونة ورسوم منوعة نباتية وحيوانية ، وأطلق عليها اسم جديد هو ( التفريعة ) •

وعندما انتشرت ( القطئمية ) عند الرجال كلباس ، اقتبست المرأة أيضا هذا اللباس المشابه الى حد ما لباس الرجال إلا من فوارق طفيفة، فهي أنحف غالبا وبجيب واحد ، وأقل تزيينا من قطئمية الرجال ، كما تحول السروال عند المرأة بإلغاء الزم عند رسفي القدمين ، وجعل مفتوحا وزين بقماش مطوى بسمى (كشكش) دائري •

كان تأثر الازياء في سلمية بالبادية واضحا ، إذ أخذت العديد من النسوة يلبسن لباس البدويات وهو ( الكب ) ، وهو لباس برتدى خصيصا

للعمل ، وهو عادة من القماش الاصفر السميك ثم جعل بعضه من القماش الاسود متأثرات بالنسوة القادمات من شيزر أو ضفاف العاصي ، وفي المعالتين غدا الكب ذا لونين أصفر وأسود ، وترتديه المرأة السلمية خلال عملها في المزارع أو في عملها لخدمة المواشمي لمن يقتنونها ، ولكن الكب الأسود تزين بالخيوط الحمراء على الصدر والحواشي السفلية والأكمام وهذا كتعديل جديد يطرأ عليه مجاراة للتقدم مما يجعله رغم سواده مقبولا وهذا كتعديل جديد يطرأ عليه مجاراة للتقدم مما يجعله رغم سواده مقبولا و

وعندما تحولت سلمية الى مدينة كبيرة، وجاءتها بعض الأسر من أصل حموي كآل البرازي والمصري والأورظي وقلفه ، وكانت نساء هذه الأسسر متحجبات ، مما أثر في المجتمع السلمي بادخال لباس أسود ترتديه المرأة ، ويسمى (الترواك) ، وهو لباس أشبه بالمعطف ، وترتديه المرأة فوق لباسها، يغطي جميع جسدها ، وهو خاص بالخروج خارج المنزل، وقد انتشر ونوقت قصير فيما بين الحربين العالميتين ، كما أن بعض النسوة السلميات ، أخذن يتحجبن ، بينما بقي ريف سلمية بعيدا عنه كل البعد ،

ولا يزال الترواك الأسود سائدا بين النسوة المعمرات الى يومنا هذا ، مع زوال الحجاب نهائيا بعد الحرب العالمية الثانية ، كما رافق فترة ما بعد الحرب الثانية ظهور أزياء كثيرة ، وبالأخص عند النساء المتطورات ، وفتحت سلمية أبوابها للأزياء المدنية ، ولذلك يعتبر ( الروب ) المدني في طليعة الأزياء المتطورة ، واجتاحت سلمية وريفها على السواء روح العصر ، إذ غلت الأبواب مفتوحة على مصارعيها ، حتى غدا التطور بعد عام ١٩٥٥ م أسرع من الأعوام السابقة ، وغدت المرأة في سلمية تماثل في أزيائها جميع النسوة في يبروت وباريس وهولوود وجميع المدن المتطورة ، فهي تلبس البنطال والقميص وغيره من آلاف الأزياء التي قد تنغير بين عشية وضحاها، فترى المرأة في سلمية أكثر استجابة لأي ( موديل ) وافد من أي منطقة بمجرد مشاهدته على شاشات التلفاز أو دور العرض منسجما مع عواطفها النازعة للتغيير باستمرار ه

## ليساس السراس :

مر لباس الرأس من خلال تطوره عند المرأة السلمية في ست مراحـــل وكان التغيير سريعا في السنوات العشرين المتأخرة ، مع أن التطـــور كـــان بطيئا جدا قبل الحرب العالمية الثانية ٠

# المرحلمة الاولسى:

على الرأس بشكل دائري حتى يشكل ما يشبه القبعة ، وتغطي العصبة بعد درجها على الرأس بالفطاء الحريري القزي من وسطه بينما يتدلى طرفاه على الظهر ، هذا اللباس يعتبر تقليديا ، لم يتغير في المرحلة الاولى منه شسيء ، إلا من بعض النزينات التي اعتادت المرأة أن تجريها على الشعر ، وذلك بأن يترك الشعر بارزا على طرفي الوجه ، وهذا ما يسميه العامة (الجدائة)(١) ، كما يجمع بقية الشعر ويرخى على الظهر بشكل جدائل تتباهى النسوة بكثرة أعدادها وغزارة شعرها ، كما درجت العادة أن يقص الشعر فسوق الجبين ويسميه العامة عادة (الغرة) ، وللغرة أشكال عديدة منها نثر الشعر على الجبين ويسميه العامة عادة (الغرة) ، وللغرة أو يتدلى بشكل يغطي الجبين أحيانا ،

بقي هذا النموذج التقليدي وما أدخل عليه أكثر من ثمانين سنة همو السائد كلباس للرأس بشكل عام ، وبعد الحرب العالمية الاولى بدأت بعض التحسينات تدخل على (العصبة) تفسها ، فقد ظهرت أنواع من العصبات المفضضة أي العصبة التي تزركش عادة بخيوط فضية مع خيوط قماشها ، مما أكسب العصبة قساوة في اللف ، لذلك استعيض عن لفها بطيها مما سبب ارتفاع العصبة فوق الجبين ، وغدا حجمها أكبر ودائرتها أكثر اتساعا ، ولما

الفظ جيم ( الجدلة ) جيما مصرية مع تشديد اللام وقتحها بد

كان لباس الراس هذا لا يوافق العمل الزراعي لتدلي أطرافه ، لذلك اقتصر لباسه على أوقات الراحة ، أما في ساعات العمل فقد استعيض عن العصبة بغطاء قماشي هو ( الشاش ) والمثبت على الرأس بقطعة قماش مربعة تربط على الرأس فوق الفطاء وتسمى ( القمطة ) ، ويترك طرفا الغطاء ليسدل على الظهر ويثبت طرفاه المرخيان بواصطة الزنار الجلدي ، وذلك منعا لتهدله أثناء حركة العمل •

# الرطبة الثانيية :

في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، بدأت الاحوال الاقتصادية في التحسن ، وبلت معها مظاهر التطور بالظهور ، وكان أن بلأت بعض النساء يستعضن عن العصبة بالغطاء الحربري القزي ( الغطاء المخرج ) ، وهذا الغطاء يصنع من الحراير الصافي ، وينسج في مناطق الجبال حيت تربى دودة القز ، ولهذا الغطاء فعاذج من الزركشة والرسومات الجميلة على حواشيه ، وانتشر هذا الغطاء حتى غدا منافسا كبيرا للعصبة التقليدية وقد تمكن في كثير من المناطق من إزاحة العصبة عن رؤوس جميع الفتيات والصبايا ، اللواتي كن قد ألفن هذا الغطاء على الرأس، ويترك طرفاه مرخيين وأسها ، والذي يتدلى على طرفي الوجه بما يسمى ( السوالف ) ، كما يدفع بما تبقى من الشعر الى الخلف بشكل جدائل تطورت فيما بعد الى ضفائر من منثورة على الظهر ، وقد تبارى شعراء ( العتابا ) بوصف هذه المظاهر مسن جدائل وضفائر وسوالف وجدلات وسواد الشعر ، وغدا ( الغطاء المخرس منه الحرير القزي مما أناح ظهور مرحلة جديدة هي :

# الرحلة الثالثة : الفطساء والقبطسة :

تركز في هذه المرحلة الغطاء القماشي ( الشاش ) المثبت على الرأسس

ب (القبطة) بديلا للغطاء القزي الحريري والعصبة، فقد غدا الغطاء الحريري القزي ضامرا إلا في بعض الافراح، بينما قبعت العصبة على رؤوس المعرات فقط، ورافق هذه المرحلة ضمور الجدائل واستبدلت بضفيرة واحدة تجمع الشعر كله وترسله على الظهر إما مربوطا أو طليقا، كما توارت الجدلتان على طرفي الوجه من الجانبين، واختفت السوالف، إذ حل محلها بشكل بارز (الغرة) كميزة لهذه المرحلة، وتنوعت الغرة منها المطلوقة ومنها المكوية، فتفدو مرتفعة فوق الجبين ومجمدة وعندئذ يبدو الجبين تحتها مكشوفا دون غطاء ٠

## المرحلة الرابعة: الفطئاء بدون قمطة:

زالت القمطة في هذه المرحلة وبقي الفطاء وحده على الرأس ، والذي تنوعت بضاعته ، فهو إما من قماش الشاش أو الحرير ، ولكنه استقر أخيرا بشكل مغزول من الصوف وسمي ب ( الشال ) ، رافق هذ االتطور تقصير في الشعر ، ولم يعد التباهي بطول الضفائر أو عدد الجدائل ، لقد غدا التباهي بأنواع من القصات ، وظهرت لذلك مزينات للنساء على غرار ما هو موجود في المدن الكبرى ، وظهرت طبقا لذلك أنواع من القصات كالسد العالى وذيل الحصان و ( البوي ) • • وغيرها •

## البرطية الخامسية:

تميزت هذه المرحلة بضمور الشال ، وحل محله ( الإيشارب ) تتيجة لضموره ، وغدا الإيشارب قطعة مربعة من قماش حريري أو صوفي تطوى على قطرها فتصبح مثلثا يوضع على الرأس ويربط تحت الذقن على الرقبة، كما ظهرت عدة أنواع من ربطات الإيشارب كربطة على الرقبة أو لفة حولها وربطة أو ربطة على الرقبة من خلف ، ومع ذلك ، فقد ظهر عمر الإيشارب كانقصيرا وبالأخص لدى المتطورات من النساء اللواتي رميته جانبا وبدأت المرحلة التالية :

## المرحلية السيادسة: الحسيار الغطاء عن الراس:

لقد سقطت كل الاغطية ، بدءا من العصبة حتى الإيشارب ، ولم يعد يغطي الرأس شيء، رافق هذه الظاهرة العديد الذي لا يحصى من (موديلات) قص الشعور ، منها تطويل وتقصير ، حتى أن بعضها شابه الى حد قسص شعور الرجال ، ولا يزال المجال واسعا والابواب مفتوحة على مصاريعها أمام أنواع من ( الموديلات ) المبتكرة الوافدة الواحدة تلو الاخرى .

والآن بعد استعراض أزياء لباس الرأس عند المرأة السلمية، قد يشاهد المرء عديدا من هذه المراحل متداخلة قديمها وحديثها في مجتمع للنسسوة حسب الأعمار ، فلا تزال العصبة تعتصم فوق رؤوس العديد من المعمرات اللواتي ينظرن الى ما سواها نظرة إزدراء واحتقار كونها رمزا تقليديا ، بينما استقرت القمطة السوداء فوق رؤوس بعضهن ، كذلك غطاء (الشاش)، ولكن الشيء الذي اختفى من أزياء الرأس، هو الغطاء القزي لافتقار الحرير القني ، ورغم كل ذلك ،، فلا يسزال مجتمع السلميات عامرا بالعديد من أزياء أغطية الرأس التباينة ، ولا نعلم ما يخبئه للا الزمن من أزياء ، قد تستحدث وتسود في الزمن المتطور .

## المراأة السلمية والتزين بالنهب والمعادن الثمينة

ظهور التزين بالذهب في المجتمع النسائي السلمي كان وقفا على التقدم الاقتصادي والرفاه المادي ، وذلك بعد عام ١٨٨٠ م حيث تركزت الحياة في سلمية واستقرت الزراعة بازدياد انتاجها ، وأخذت الاوضاع الاقتصادية في تقدم مستمر ، مما جعل العديد من الاسر تصبح من اليسر أنها استطاعت أن تترفه في حياتها ومظاهرها ، وكانت احدى هذه المظاهر التزين بالذهب لدى النسوة الموسورات ، ولدراسة هذه الظاهرة لا بد أن نأتي على مواقع التزين بلما من الرأس ، فالجيد ، فالصدر والأطراف .

# تزيين الراس باللهب :

تعتبر الشنون أول مظاهر التزين في الرأس ، والشنون تتألف عادة من سلسلة ذهبية تثبت في أعلى الرأس بعدد من السنارات ، ويتدلى منها على جانبي الرأس حتى محاذاة الأذنين عدد من المثلثات الذهبية المزينة بقطم ذهبيةً (غوازي) لدى متوسطات الحال ، وليرات ذهبية لدى الموسورات ، وتتألف كل جهة من جانب الرأس على ٣ ــ ٥ مثلثات ذهبية بكامل ملحقاتها من المعلقات اللهجبية ، والشنون تزيين دخيل الى المجتمع السلمي من البادية فإن أميرات القبائل وبنات الشيوخ من البدو يتزيئن بالشمنون ، ودخول هذه الزينة الذهبية أصبحت وقفا على الصبايا الحسان ، وللمتزوجات خلال فترة الزواج الاولى ، حتى اذا غلت المرأة إما وربة بيت ، انطوى الشنون ليغدو لباساً خاصا بالأفراح فقط ، ويستعاض عنه بعد ذلك ؛ ( الصفية ) التي هي قطع ذهبية من نوع ( الفازي ) وعددها ٢٧ ــ ٣٣ غازيا تثبت على قطعة قماش بعد ثفيها ، وتجعل بشكل منضد وتوضع قطعة القماش على الرأس، بشكل تظهر الغوازي على امتمداد الجيمين من تحت العصمة ، واستمر وجود الصفية رمزا للتمزيين حتى أواخر الثلاثينات من القمرن العشرين ، ولذلك دخلت في مهور الفتيات كشيء متعارف عليه ، وعندمــــا أخذت العصبة تنحسر أخذت الصفية تختفي تلقائيا وتدريجيا ، ليستعاض عنها فالشكلات •

والشكلات : عبارة عن قطع ذهبية تصاغ على أشكال متعددة كنسور أو آساد أو نمر ، ومما شجع تقدمها في المجتمع السلمي هو تواجد الصياغ من الأرمن في سلمية بعد العشرينات من هذا القرن •

أما الشكلات ، فكانت تثبت على الجدلة في أعلى الصدغين ، ومن أبرز الشكلات الشكله أم السبعين أو النسرين ، ولقد درج التزين بالفضة على أنماط الذهب لدى بعض الفتيات الصغار ، أو ذوى الاحوال المادية . المتحدية .

لعب الأرمن الصياغ في سلمية دورا هاما في ابتكار النماذج الذهبيسة بصياغاتهم وابتكاراتهم الذكية ، ومن اشتهر بهذه الصفة سركيس وارطنيان وآكوب هوسبيان وسركيس دولتيان وتفنن هؤلاء بصياغة الشكلات وأنواع عديدة من الأقراط

## الاقراط واقدمها واهمها ( الحلق ) :

وهي عبارة عن دائرة من الذهب ، تعلق في شحمة الأذن ، ولثقلها تربط بسلسلة في أعلى الرأس ، لذلك تحمل بمعلقات وسنارات تغرس في الشعر ، وكانت الفتيات يتنافسن بكبر دائرة الحلق وكثرة ما يعلق بها منأجزاءذهبية مزيتة ، وقد ضمر الحلق مع الزمن واستعيض عنه بالأقراط .

الأقراط الذهبية: هي إما ليرة ذهبية تعلق بشحمة الأذن ، ثم ابتكر نوع جديد مكون من ليرة ذهبية ونصف معلق بها ربسع الليرة ، ويمكن تعليقها بالأذن ، ثم ابتكر نوع جديد مكون من نصف ليرة معلق بها ربع ليرة ذهبية على التوالي ، وتعلق بالأذن في شحمتها، ولكن ابتكارات الصياغ في تطويد الأقراط اظهر العديد من أنواع جديدة للاقراط منها القلة والباذنجانة والزهرة ١٠٠ الخ ٠

# التزين بالذهب في الرقبة ( الجيد ) والصدر :

يقصد بها التزين ، تزين الرقبة والصـــدر معا ، وأول ما ظهر كأداة لهذا التزين هو الجداب •

الجداب: وهو قطعة ذهبية كبرى تكون على شكل مثلث قاعدته عند اللية (أسفل الرقبة) ورأسه يتدلى مابين الثديين، وفي كل ضلع من أضلاعه سلسلة يعلق بها عدد من القطع الذهبيسة من نوع (غسازي) وطور بعض الأغنياء هذه القطع (الفازية) الى ليرات ذهبيسة، فارتضع ثمن الجداب بارتفاع عدد الليرات المعلقة به، ويثبت الجداب على الرقبة بسلسلة تلسف بارتفاع عدد الليرات المعلقة به، ويثبت الجداب على الرقبة بسلسلة تلسف

حول المنق ، وهو في الأصل زينة بدوية وفدت الى المجتمع السلمي بتأثره بالبادية وعاداتها •

ولقد دخل الجداب قديما مهور العرائس ، ودارت حول الأغاني ، ومما قيل في هذا الصدد (عندما تنقل العروس من دار أهلها الى دار عربسها) باللهجة العامية :

رأم العربس قومي امشي ولالي
 اجيتك كنه كبدر الهلالي
 اجيتك كنه والجداب بيدا
 تقول للبدر حول من قبالي ٠٠ »

ولما جاءت الحرب العالمية الاولى ودخل الأرمن في ميدان صناعة الذهب استبدل الجداب ؛ ( الشكل ) •

الشكل: وهو عبارة عن سلسلة ذهبية تعلق بها عدد من الليسرات الذهبيسة ، كانت في البدء سبع ليرات ثم زادت الى عشسر ، ولما تحسنت الأوضاع الاقتصادية فيما بعد الحرب العالمية الاولى ، ابتكر نوع جديد من الشكل (۱) ، فجعل على سلسلتين معلقتين بعضهما على نسسقين ، وبلغت عدد الليرات سبعا وعشرين ليرة أو أكثر من ثلاثين ، لذلك كان ينشر لكبيرة على الصدر وتلف سلسلة الربط حول العنق ، وحتى يثبت على الصدر ، وكرت فيه عدد من السنارات تغرز في اللباس تحت الإبطين وفي الاسفل من الشديين ، وقد رافق ظهور الشكل للزينة ( المشخلع ) أو ( الكردان )، وهو التكار من ذهب مزخراف بحواش ذهبية كثيرة ، ورغم أنه أصغر حجما من الشكل إلا أنه أجمل منظرا ، فهو يستقر على الرقبة، فيما يسمى باللبة ، وكان

<sup>(</sup>۱) هناك نوع من الشكل اقتصر على التعليق بسلسلته على قطع ذهبية من ذات خمس الليرات الذهبية (مخمسة) ، وقد تباهت الفتيات بعدد ما يعلق به من (المخمسات) ، فبلغت سبعا ثم عشرا ثم اثني عشر قطعة .

الأغنياء يحتوونه زيادة في مظاهر النرف ، لذلك لم يعمر طويلا بل سرعان ما حل محله ( العقد ) ، وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وهو الصفر حجما من المشخلع ولكنه مزين ، وقد يربط حول الرقبة كاملة، فيكون بذلك زينة للرقبة كلها •

وفي الخمسينات من هذا القرن صغر العقد ، وأصبح عبارة عن قطعة ذهبية مصنوعة على شكل قلب أطلق عليها أسم ( منططيف ) ،كما أن هذه القطعة الذهبية بدأت تصغر هي الأخرى ، حتى غدت في الستينات عبارة عن علبة صغيرة مذهبة موضوع فيها بعض من أي الذكر الحكيم وتسمى ( المصحف ) ، ثم صغرت أكثر فيما يسميه الناس اليوم ( اللواحة ) ، والتي غدت لباسا للفتيات وبعض الفتيان أيضا .

# تزيين الاطراف باللهب:

معروف في جميع المجتمعات قديمها وحديثها ، أن الأرساغ تزين بالأساور أو ( الدمالج ) ، وللأساور أنواع لا تحصى من الأشكال ، منها الرفيعة والغليظة والمزركشة ، والمصاغة على أشكال أفاعي أو صور لطيور وحيوانات أخرى ، ولا يزال مجال الابتكار مفتوحا أمام الصياغين لاختراع العديد منها .

كما درج منذ القديم تزيين الأصابع بالخواتم كبيرها وصفيرها ، ومنها ما يصاغ بوضع صور على الخواتم أو حجارة كريمة ، ويتزين بالخواتم النساء والرجال على السواء، حتى لقد غلت الخواتم رمزا للخطوبة والزواج، وأخص بالذكر منها ما يسمى ؛ (الدبلة) ، وتوضع الخواتم عادة في الأصابع ، ولكن خاتم الخطوبة والزواج لا يوضع إلا في البنصر من اليد ، وتكون في بنصر اليد اليمنى عند الخطوبة ، ثم يحول بعد الزواج الى بنصر اليداليسرى ، لم يعرف الهجتم السلمي التزين بالحجول في أرساغ الأقدام على نطاق واسع ، فقد كن معدودات هؤلاء اللاتي تزين بالحجول ولفترة جد

قميرة ، ولكن بعض النساء السلميات تزين بنطاقات مفضضة وهذا في حدود ضبقة جدا ٠

ومن الملاحظ أن التزين بالذهب غدا في الستينات والسبعينات من هذا القرن يسير الى الاقلال في المجتمع السلمي ، نتيجة الوعي الاجتماعي والاقتصادي في تجميد الذهب بعد صياغته كرؤوس أموال معطلة ، لذلك كانت المساعي لجمل الذهب ورؤوس الأموال في حالة من السيولة نتيجة لوقوع مواطني منطقة سلمية في الخمسينيات والستينات في ضائقات مادية تتيجة جفاف المياه ، مما عكس الوعي والادراك البعيدين لنظريات اقتصادية بناءة من خلال العمل بالمال المجمد على أساس أنه ذهب زينة ،

### المادات والتقاليد في المجتمع السلمي

في أعقاب نجاح اعمار سلمية الحديثة ، تجمعت فيها العديد من الاسر الوافدة من هنا وهناك بطبائع وعدادات متباينة ، ولكن الظروف البيئية الجديدة والجوار ، فرضت على جميع الوافدين الى سلمية أن يتصفوا بعادات وينهجوا تقاليد تماشي ما هم عليه من واقع بيئي وجوار ، ولاسيما أن من يجاورهم هم عبارة عن قبائل وعشائر بدوية لها منطلق وحيد هوماعنى عنه الشاعر بقوله :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قــال برهانا فضلا عن واقع البيئة السلمية الشبيهة بالبادية ، ان لم نقل بادية كاملة، فمن هنا كان المنطلق القبلي ذا تأثير بالغ في سلوك السلميين ، حين غدا هذا السلوك محور التقاليد والعادات التي تبطى بها المجتمع السلمي متأثرا أشد التأثر بروح البادية وفطرتها •

فقد لاقى السلميون الأوائل ضغوطا شبه دائمة ، لذا كيان عليهم أن يشكلوا فيما بينهم وحدة مصيرية متماسكة أمام أعداء كثيرين طامعين بمزروعاتهم ومواشيهم ، وبالفعل حقق السلميون هذه الوحدة بقوة، ووقفوا أمام التحديات على مدى أكثر من تسعين سنة ، لا تفتأ تتجدد من حين لآخر مما جعلها طرحا دائم التحدي ، يجابهه السسلميون بوحدتهم وتعاونهم وتفانيهم لخير الجموع ، فكان الرد على هذا التحدي دائما هو قول الرسول الكريم : « ردوا الحجر من حيث جاء ، فالشر لا يدفعه الا الشر» من هنا اكتسب السلميون قوة البقاء في منعتهم وصلابتهم، مما أكسب اعتبار الجوار لهم أنهم ذوو شأن يحسب حسابهم أمام كل من تحدث نفسه بالجولة أو الصولة في سلمية وريفها •

أمام هذه الردود على التحدي ، تم إعمار حوضة سلمية وكل شــرقي العاصي امتدادا من بلدة القريتين وحتى شرقي معرة النعمان ، وكان لموقف السلميين الأوائل الفضل الاكبر في هذا الاعمار ، والذي عكس في نفوسهم عادات وتقاليد أصبحت مع السنين المتتابعة سمة راسخة لهم .

واذا أردنا أن تنقصى هذه العادات ، فإننا نراها كلها أو أكثرها مقتبسا من عادات البادية وساكنيها وأول هذه العادات .

# الكسرم :

ما هو سائد في بادية الشام صفة الكرم العربقة ، فقد انعكست هدده الصفة عند المجتمع السلمي منذ سكناهم قلعة سلمية ، إذ أن الامير اسماعيل جعل احدى غرف القلعة العليا دارا للاضياف ، على غرار ربعة البدوي فسي خبائه ، ولكن هذه الدار غدت بعد بناء سلمية واتساع عمرانها بالعديد من المساكن مليئة بدور الأضياف ، والتي يسميها السلميون ( المنزول ) ، حتى لم يخل دار عائلة من غرفة مخصصة للاضياف ، وأصبح اكرام الاضياف عادة متأصلة في نفوس السلميين جميعا ، وتقدم عادة في غرف الأضياف المنازيل ) القهوة العربية المرة والطعام والمنامة لكل زائر ، ومع أنه أسلوب

مقتبس من عادات البدو في طرق فرش الوسائد والسجاد ومناقسل القهسوة وصناعتها ، إلا أن عادة الكرم هي متأصلة لدى السلميين حتى قبل مجيئهم الى سلمية ، مما جعل هذه العادة متطورة ومنسجمة مع روح البيئة الجديدة، وتتناسب مع الأسلوب السائد في بادية النسام ، والتي تعتبر سلمية جزءا لا يتجزأ منها •

وكانت الطريقة السائدة في هذه المنازيل ، هو تقديم قهوة الصباح المرة ، كما تحل جميع الخصومات والمشاكل فيها ، وفي هذه المنازيل تقوم السهرات الممتعة في أيام الشتاء بالعديد من ألعاب التسلية ، ولكل منزول (مصطبة) هي مهد السهرات الجبيئة في أيام الصيف ، حيث السماء الصافية والليائي الساحرة تحت قبة السماء ذات النجوم المتلالئة والقمر المطل بروعة ضيائه ينعش الساهرين بالقصص والحكايات والأحاديث المفمورة بنشوة وسحر ممتعين ، أو بألعاب مسلية تنقضي فيها الساعات بدون احتساب ، ولكم تجري في هذه المنازيل المنادمة في العتابا والزجل والقصائد الشعرية البدوية على أنفام الرباب ، أو لعب (الدستكون) ، حيث يجيش الحماس بين المتخاصمين لايقاع الخسارة كل فريق بالآخر ،

في المنازيل كان الزمن يمر بسرعة فيطوي معه عمر السلميين بين الحب والعبث والحياة الممتعة الرغيدة .

# عبادات الافسيراح :

تنجلى عادات الأفراح في عدد من المناسبات وأهمها الزواج والخشان والزيارات وأفراح المواسم •

# السزواج :

ويتم على مرحلتين توصل الاولى الى الثانية :

المرحلة الاولى : الخطوبة : لم يعرف المجتمع السلمي الخاطبات علماني

غرار المدن الاخرى في الشرق الاوسط لان هذا المجتمع منفتح يعيش بشكل مختلط محتشم ،لذلك لم يكن للخاطبة فيه أي دور ، وحتى أي وجود ، وللخطوبة عادة أفراح تتم حسب مراسيم ثابتة •

تتم الخطوبة على الشكل التالي ، بعد استحسان الشاب للفتاة ، يرشد أهله عن رغبته ، ويطلب منهم خطوبتها له ، فيتصل الأب والأم معا أوأحدهما بأبوي الفتاة الى أخذ رأي الفتاة ، فإذا استجابت لهما ، أعطى الأب بعد قناعته وعدا بالموافقة ، ويكون لهذا الوعد أثر قطعي تتم بعده مرحلة الخطوبة بقراءة المراسيم الدينية ( الفاتحة ) وتوزيع الحلوى .

## اميا افراح الخطويسة :

قهي عبارة عن رقصات بعد إتمام المراسيم الدينية ، ولقد تأثر المجتمع السلمي ببعض العادات من المجتمع البدوي ، والتي تعتبر عادات سيئة ، ومع أنها أخذت تزول تدريجيا وبالأخص في أيامنا الحاضرة ، وهذه العادات غير المستحبة ، والتي لا تزال سمة العادات البدوية ، وتتجلى في أحقية ابن العم في ابنة عمه ،وأفضليته سواء كانت ابنة العم راضية أو رافضة ، لذلك يحق له ( توقيف) زواج ابنة عمه ومنع خطبتها لفيره، ومع أن هذه العادة سادت حتى الخمسينيات من هذا القرن إلا أن أعوام الستينات والسبعينات جاءت نهائيا على هذه العادة ، وغدت المرأة حرة كل الحرية في اختيار شرك العمر ،

أما مراسيم المخطوبة ، فتتم بتحديد المهر مقدمه ومؤخره ، وكان يفضل أن يكون المهر ذهبا مصاغا ومتاع البيت المزمع فتحه من جديد ، وما يدخل في عداد المهر ( الجهاز ) ، وهو مجموعة من الالبسة التي تحتاجها العروس ومنها الصندوق وله أنواع عديدة منها ما يسمى ( الصرافة ) وهي عبارة عن صندوق كبير بابه في أعلاه ، وله في أسفله عدد من الأدراج ، وقد تغير هذا الصندوق ليحل محله اليوم الخزاقة ، والتي لا يزال التطور يدخل عليها شكلا ونوعا تغيرات لا تنتهى .

كان من عادة بعض الآباء والأخوة أخذ بعض المال لقاء خطبة بناتهم وأخواتهم وتسمى هذه الأموال (الماكال)، وهي في الأصل من الماكل بدلالة أنها مساعدة تعطى للأب الفقير في أيام عوزه باعتباره سيخسر بالخطوبة والزواج يدا عاملة، ومع كل هذه الاعتبارات، قيت هذه العادة مستهجنة وغير مستحبة، ويوصم آخذها بأنه يبيع ابنته أو اخته بمال يدفع له ،الأمر الذي جعل هذه العادة تموت نهائيا .

## فتسرة الغلبوبية :

هي الفترة التي يعتبرها الشباب أجمل فترات الحياة ، فهم يقضون لياليهم ساهرين مع خطيباتهم يخططون للمستقبل المنتظر ، ويرسم كل مسن الخطيبين من خلال معايشته أحدهما للآخر الخط الذي يرمدان أن يخطاه في حياتهما المقبلة ، ومجيء الشاب الى دار خطيبته شيء عادي ، ولكن ذهاب الفتاة الى دار خطيبها غير مستحب ومستهجن ، لأن من عادة الربجال طلب البنات ، ومن عادة البنات الخفر والحياء والترفع عن الطلب ، ومن هنا يفسر ذهاب الخطيبة الى دار خطيبها نوعا من الخروج عن الحياء ، كما أن العادة مرت بأن الخطيب القادم الى دار خطيبته لا بد أن يحضر لها أولاهمها هدية صغيرة ، قد تكون شسيئا من الحلوى أو الفواكم أو أمتعة ، وكل هذه الهدايا تحتفظ بها الخطيبة ان كانت من الأمتعة في صندوقها الخاص بها ،

ونهاية فترة الخطوبة الزواج ، إذا لم يقع ما يفسخ الخطوبة ،فإذا كان الفسخ من جانب الشاب ذهبت كل الهدايا والتقدمات التي قدمها لخطيبته ، واعتبرت خسارة غير مستردة ، وليس له الحق في طلبها ،أما اذا وقع فسخ الخطوبة برغبة الخطيبة أو أهلها فعليها وعلى أهلها أن يدفعوا الخسسارة بأكملها، حتى أن هذه العادة قد صيفت كقانون ساري المفعول الى يومنا هذاه

ولكم تطورت مراسيم الخطوبة باقتباس بعض من عادات المدن المجاورة ، وهي على الشكل التالي :

عندما يتم الاتفاق بين الطرفين على الخطوية ، وفي اليوم المحدد ، تعمد الفتاة مع بعض رفيقاتها ،فيذهبن الى (المصففة) وهي التي كانت تدعى قديما (المشاطة) ، حيث يتم تصفيف شعر الخطيبة وشعور رفيقاتها وأخواتها وأخوات الخطيب وعند عودتها الى بيت أهلها تجلس الخطيبة على (المرتبة) لدناتها وقريباتها وقريبات الخطيب ، وبعد اتمام المراسيم الدينية أي قراءة وهي عبارة عن مكان عال متميز عن سواه بالنسبة للمدعوين ، وتحيط بها الفاتحة الخاصة بالخطبة ، وتوزيد الحلوى ، يحضم الخطيب الى منزل الخطيبة،وتبدأ مراسيم الاحتفال بما يسمى اليوم (التلبيسة) وهي أن يزين أصبع الخطيب ، وهذا هو خاتم الخطوبة المسمى عادة (دبلة) ، وقد جرت العادة الغطيب ، وقد جرت العادة أن يثبت خاتم الخطوبة في بنصر اليد اليمنى ، وتتم هذه العملية في اجراءات أن يثبت خاتم الخطوبة في بنصر اليد اليمنى ، وتتم هذه العملية في اجراءات

يعمد الخطيب الى وضع الدبلة أولا بأول في أصبع الخطيبة ثم يقلدها المقد أو اللواحة في جيدها ثم يطوق رسغها بالساعة أو الإسوار ، وبعدها تبدأ الخطيبة بوضع خاتم الخطوبة فغي اصبع الخطيب ، ويتم ذلك بين زغاريد و ( هناهين ) وأهازيج المدعوين والمدعوات ، حتى اذا أيجز هذا العمل ( التلبيسة ) ، تبدأ الرقصات والدبكة أحيانا ، حتى هزيع من الليسل متأخر ، تتبادل الفتيات والشباب من أصدقاء الخطيب والخطيبة وأقربائهما الرقصات والأغاني ، وفي آخر المطاف يقوم الخطيب والخطيبة بالرقص سوية بين الزغاريد وأحيانا اطلاق الرصاص ابتهاجا بالمناسبة ، كما تتقبل الخطيبة هدايا رفيقاتها من قطع ذهبية أو أدوات منزلية خاصة بالبيت الجديد المنتظر ،

# فتسرة ما قبسل المزواج :

تعتبر هذه الفترة فترة استعداد من الطرفين ، أما الخطيب فعليه أن يتم الجهاز ، وذلك بأن يعمد مع الخطيبة وأهلها وأهله لشراء الألبسة المطلوبة والحلي المتفق عليها حسبما جاء في الاتفاق على المهر •

أما الخطيبة فتعمد لتجهيز ما سيرافقها من متاع ، وقد درجت العمادة الله تتباهى البنات بما يخرجنه معهن من هار أهلهن عند الزواج كعدد الفرش والوسائد والألحفة والمتكات،ويكون الأبوان قد أعداها خصيصا لابنتهما الراحلة الى البيت الزوجي •

ومن العادات أن أبوي الخطيب والخطيبة يتحملان مجتمعين مصاريف، الزواج ، لذا يمكن أن تكلف الفتاة كما يكلف الشاب والده من مصاريف ، وكل ما يوضع في هذه المناسبة هو ملك الزوجين فيما بعد يتصرفان به بكل حرية ، ومن محاسن العادات التي قلما وجدت في مجتمعات أخرى ، فالروج والزوجة يخرجان الى الحياة الزوجية ببيت كامسل الاعداد وأسرة جديدة مكتفية من مشقات إعداد بيت جديد .

وعندما تكتمل الاستعدادات ، تفام حفلة نقل الجهاز من بيت الخطيب الى بيت الخطيبة ، بأن تحمل هذه التجهيزات على أطباق فوق رأس أم الخطيب وأخواته وقريباته ، وهن يرقصن بها بين الفناء والأهازيج والطبلة أو المزمار ، حتى اذا وصل الركب الى دار الخطيبة ، يوضع الجهاز أمامها، ويبدأ الناس بالتفرج على الجهاز ، بينما يجلس المدعوون لتتوزع عليهم الحلوى ، وعندئذ يقدم كل مدعو ( النقطة ) وهي قيمة مادية توضع على قماشة ، وتمثل هذه النقطة مساعدة لاتمام الجهاز ، يقدمها عادة الاصدقاء والأقربون، وتوهب بأكما الخطيبة، وينفض بعد ذلك الحفل،

وعندما يصبح كل شيء جاهزا لدى الطرفين يتم الاتفاق على موعد إقامــة العرس •

# العسرس في الجتمسع السسلمي:

الفارق كبير بين الأعراس القديمة والمعاصرة في المجتمع السلمي ، وهذا الاختلاف يعود لعوامل التطور التي واكبت التقدم الاجتماعي في المجتمع أو المدينة أو ريفها من حيث طرق المميشسة

والتأثر بالبيئة والمحيط المجاور ، ومن هنا كان لزاما علينا أن نصف أعراس الماضي وأعراس الحاضر كل على حده رغم أن بعض العادات لاتزال نفسها قديما وحديثا •

# أعراس الماضي:

الأعراس على كافة مستوياتها تتفاوت بتفاوت أصحابها ومدى نفوذهم الاجتماعي ولامعارفهم وعلاقاتهم مع غيرهم من السلميين وغيرهم ممن يجاورونهم، وتسير مراحل العرس كالتالي:

قبل موعد العرس بيوم أن يومين ينتشر الداعيون لحفلة العرس (العزامون) الى أصحابهم ومعارفهم بدعوتهم للمشاركة بوقائع الحفيل وفي موعد العرس ، يأتي المدعوون ، وقد حسلوا معهم ذبائحهم وآكياسا من البرغل والرز وصفائح من السين ، وباجتماعهم بيدا العرس بالدبكة على الحان المزمار (الأرغول) أو الطبل، اذا كان العرس كبيرا (مطنطنا) ، وللاعراس معايير ، فإذا كان العرس غاية في الضخامة يحدد بسبعة أيام ، ولكنه في الأحوا لى العادية يكون لمدة ثلاثة أيام ، واذا كان العرس بسيطا حدد بيوم واحد فقط ، تمضى أيام العرس بالدبكات والتي تبدأ عادة من المغرب وحتى وقت متأخر من الليل ، حيث يتحول الى حفلة سيمر يسميها العامة (عربية) ، اذ يتنكر بعض الشبان بأزياء متباينة ، ثم يمثلون وهيم غير معروفين مقاطع هزلية مضحكمة مسلية ، ويشارك الرجال والنساء في غير معروفين مقاطع هزلية مضحكمة مسلية ، ويشارك الرجال والنساء في خده المهرجانات سواء كانت دبكات أو سهرات ، بينما تكون العروس قد خصيصا لهذه المناسبة السعيدة المنتظرة ، بينما تألتف حولها رفيقاتها ولداتها خصيصا لهذه المناسبة السعيدة المنتظرة ، بينما تألتف حولها رفيقاتها ولداتها بغنين ويرقصن ويسهرن مع العروس وينمن عندها طيلة أيام العرس ،

وفي ليلة الوداع ، أي قبل الزفاف بليلة واحدة ، تخضب يدا العروس بالحناه ، وكذلك قدماها ، ويجاريها الشبا ببذلك في تخضيبهم يد العريس، كما تعمد كل فتاة وكل شاب لتخضيب يديه أسوة بالعريس والعروس،وكل ذلك خلال حفلة سهرة الوداع ، إذ يودع الشباب العريس وتودع الفتيات العروس ، وفي اليوم التالي بعد الفداء الذي يقدمه أهل العريس للاضياف، يجلس العريس على كرسي كبير ، ويأتي الحلاق ليقص له شعره ويحلق له ذقته ، ثم يرتدي حلة العرس الجديدة المعدة خصيصا لهذه المناسبة ، وتجري هذه المراسيم بين الأهازيج والزغاريد التي ترتفع من الاهل والاصحاب ، وبعدها يمد الحلاق منشفة الحلاقة ، حيث تتساقط عليها قطع النقود ، إذ يعتبر الحلاقون مثل هذه المناسبة مناسبة سعيدة وغنيمة وافرة .

عند العصر يتجه ركب المشتركين بالفرح الى دار العروس ، ويشارك في الزحف المشاة وراكبوا الخيول العربية والإبل المهودجة ، وهذه عادات مقتبسة من المحيط البدوي ، وفي دار العروس ، يدخل أبوها وأخوها الأكبر الى غرفة الصمدة ثم يقودها بيدها بين جموع الباكين حيث تنهمر دموع أمها وأخواتها ورفيقاتها ، وعندما تصل الى ساحة الدار تبدأ الأسرة المودعة ب (النقطة) ، إذ يدفع الأب لابنته هدية العرس التي يمكن أن تكون مالا نقديًا أو شبياها أو قطعة أرض ، وكذلك أمها وأخواتها وأفراد أسرتها وجيرانها ، وعلى أنعام المزمار الذي يعزف قطعــة مشــهوره هي ( جوريج العروس) الحزينة ، ثم تصعد العروس على ظهر الجمل الاول المخصص لها ، وتصحبها رفيقتان من أصحابها ، كما تركب بقية رفيقاتها على الجمال الأخرى ، وتشد الجمال الى بعضها ، ويقــود هذه الجمــال رجل معروف بشكيمته وبأسه ، ثم تسير الإبل وحولها الفرسان بطريق يدور حول الحي أو القرية باتجاء اليمين الى دار العريس ، حيث يبدأ طراد الخيول مارة في ساحة الطراد ، حيث السباق بين الشباب الفرسان ،، وترتفع للفائزين أهازيج وزغاريد النساء ، وعندما يسير ركب العروس مارا بدور المدينة أو القريسة يستقبل أصحاب الدور أصحاب العرس بنثر العطور أو اطلاق الرصاص ، أو دفع المال( الشابوش ) ، ولما يصل الركب دار العريس ؛ وتعبط العروس من على الجمل ، وتسير بين رقصات الفتيات على أنفام المزمار والاهازيسج

واطلاق النار ، تقف العروس في ساحة الدار وتبدأ ( النقطة ) من المدعوين بدءا من أب العريس وأمه وأسرته ثم الأضياف ، حيث يقف العريس فوق الغرفة التي ستدخلها العروس وينثر على الناس قطع النقود ، وعندما تهم العروس بالدخول الى الغرفة تعطى كتلة من العجبين ( الخمير ) وتدفع العروس بيدها هذه الكتلة لتلصقها على حافة باب الغرفة ، فإذا لصقت الخميرة اعتبرت مناسبة سعيدة وزواجا ميمونا ، واذا لم تلصق ، فإن علائم الشر تخيم فوق هذا الزواج ، مما ينبيء بفشل هذه الزيجة ،

وبعد دخول العروس غرفتها ، يتابع المدعوون الدبكة والغناء ويشارك العريس بالدبكة على رأس الدباكين وعند الغروب ينتهي العرس ، ويعسود المدءوون الى بيوتهم ، حيث تتم الدخلة في نفس الليلة .

كل ماذكرناه في مراسيم الاعراس التي تقام في سلمية وريفها ، أمسا اذا كان العرس بين قريتين أو بين سلمية واحدى قرى ريفها ، فإن العربات المزينة تامب دورا كبيرا في نقل العروس الى بيت العريس ، بعد أن تزيسن هذه العربات بالأجراس و ( الشراشيب ) الملونة ، وتتعالى المنافسة بين العربات بتسابقها ، مما قد يسبب العديد م نالنكبات غداة ذروة الأفراح ، وعند وصول العربة بالعروس الى القرية أو المدينة حيث تحل ضيفة لمدة ليلة واحدة وبعدها تسير مراسيم العرس على ما سبق وينفس الطريقة السابقة ،

# الأعراس الحديثة والتغيرات التي طرات عليها:

تغيرت العديد من الوقائع في أعراس اليوم عن سابقها ، فقد اقتصرت أعراس سلمية المدينة بأن لايتم الاختلاط فيها متأثرة بأعراس المدن المجاورة حمص وحماة ، أما في الريف فقد تقلصت أيام الاعراس الى يوم واحد ، كما ألفيت حفلة الحناء ، وكذلك حفلة نقل الجهاز الى دار العروسة ، وكذلك ألفيت حفلة حلاقة العريس ، وغدت الأعراس قصيرة في وقائعها نتيجة لانتشار الشعور بالسرعة باستعمال السيارة وسيلة لنقل المدعوين والعروس

مما بدلا من الإبل والعربات بين داري العريس والعروس ، كما توارى للأبد تسابق الخيول لفقدانها ، وزالت كل التعقيدات والسهرات ، والتي عوض عنها بحفلات الغناء العصري واستعمال الآلات الموسيقية والرقصات الحديثة على أنفام أشرطة التسجيل أو الاغاني الحديثة ، وربما تكون أغاني أجبية، ونستطيع أن نقول : أن الأعراس قد تطورت وماثلت تطور المجتمع وتمديه بتأثره بوسائل التطور الحديثة كالمذياع والتلفاز ، عدا عن دوافع التقليد الأعمى للعادات الغربية ، إذ كثيرا ما سهمنا عن انتشار بعض الرقصات العديثة كالتي يرقصها شبان أوروبا أو أمريكا كالروك والجيرك والتشاشاء ومع ذلك فتبقى الأعراس في المجتمع السلمي، وبالأخص الريف محافظة على ومع ذلك فتبقى الأعراس في المجتمع السلمي، وبالأخص الريف محافظة على بعض من التراث التقليدي القديم ، في العديد من وقائعها وأحداثها ، ولكن بقى الشيء الثابت ، وهو روح المرح التي يعبر عنها الانسان في مناسبة نعتبر اليوم مصدر الفرح والسعادة لقيام حياة اجتماعية جديدة وولادة أسرة جديدة .

#### الطهبور (الخنسان):

وهي عادة اسلامية عند اتمامها يعتبر الفتى حكما مسلما ، ومن هـــــذا الاعتبار كا زيحتفل بهذه المناسبة باعتبارها تمثل مرحلة انتقــــال الفتى من الشرك الى الاسلام •

وقد درجت احتفالات الطهور على دعوات للاصحاب والاقارب، حيث تنحر الذبائح وتقام الولائم ، وبينما تتم عملية الطهور تكون النساء قدشرعن بالأهازيج والزغاريد معبرات عن الفرح الفامر لهذه المناسبة السحيدة ، وبعدها تبدأ حفلة الرقص بالمشاركة بين الشابات والشباب ، ومن هذه الرقصات رقصة الخنجر والسيف على أنفام المزمار الو الطبل أحيانا والشبابة وقد تمتد الاحتفالات من بعد عملية الطهور وحتى وقت متأخر من الليل ولكن وقائع هذه الاحتفالات حتى كل مظاهرها أخذت تتقلص كليا و

السزيسارات :

وهي مناسبة تتم فيها زبارة أحد أضرحــة الأئمة أو للأولياء ، وهــي ،ادة معروفة لدى المجتمع الشرقي على كافة النزعات الدينية من مســلمين ومنــيحيين بجميع فئاتهم ٠

وفي منطقة سلمية تؤدى الزيارة الى المقامات التالية :

١ ــ قبر ( الإمام اسماعيل ) في سلمية وهو ضريح الامامين تقيمحمد
 ورضي الدين عبد الله من أئمة الإسماعيليين قبل الدولة القاطمية •

٣ ــ مقام جعفر الصادق قرب قرية تل درة •

٣ ــ مقام الخضر ، وهو بقايا دير يقع شــمالي سلمية في أعالني أحــد
 قمم جبال العلا وهو دير مارجورجيوس البيزنطي الأصل •

٤ ــ مقام الإمام زين العابدين ، ويقع شمالي مدينة حماة على قمة جبل
 هو بداية سلسلة جبال العلا من الغرب •

ه ــ مقام السمعليل ، قرب قرية الكافــات ، والذي تزوره قطعــان
 الماشية للبركة منه •

٦ ــ مقام الشيخ فرج: ويزوره عادة المصابون بالشلل ويقع شمائي
 مدينة سلمية وغربي قرية تل عدا ٠

٧ ــ مقام علاء الدين قرب قرية السعن •

٨ ــ مقام النبي بري ، وهو يقع بين بري الشرقي وبري الغربي .

٩ ــ مقام الرفاعي : في قرية تل جديد •

وتقام الزيارات عادة الى خارج محافظة حماة أحيانا ، كزيارات متعددة الى مقام الشيخ بدر الخفير في محافظة طرطوس ، ومقام الوفي أحمد غربي

مصياف ، وكذلك مقام المولى حسن بن سنان راشد الدين قرب القدموس ورغم أن عادات الزيارات أخذ تتنقلص ، حتى لتكاد يقضى عليها ، إلا أنها لعبت في الماضي دورا هاما أما الآن فقد قضى الوعي والتطور الثقاف علسى هذه العادة .

# اما وقائع الزيارة فهي كالتالي:

تكون الزيارة في الأصل كنذر يقدمه الناذر لحل معضلة أو شفاء مريض أو غير ذلك ، وعند تحقيق ما يريد تكون الزيارة واجبة ومستحقة على النادر وعليه أن يؤديها •

لذلك يوجه الدعوات للأصحا بوالأقرباء قبل يوم أو يومين ، أما واسطة النقل قديما فكانت العربات ، والآن السيارات فيما اذا كان المقام المزار بعيدا، وقد يرافق العربات بعض الفرسان ممن يمتطون الخيول العربية الأصيلة ، ويسعى الجميع الى المقام بكل معالم الزينة والفرح والأهازيسج والزغاريد ، وعند وصول الركب تنحر الذبائح المنذورة ، وتشعل الصحاف المليئة بالبخور ويطوف الناذر حول المقام ، وهو ينثر على المقام ( الخلاع ) وهو قماش بلون أخضر ، حيث يمزق ما يشبه الخيوط من هذا القماش ، ويوضع للبركة في الاجياد والأرساغ ، كما قد يؤخذ بعض التراب مسن حول المقام للتبرك به بشكل دائم ،

وبعد مراسيم الزيارة هذه ، تبدأ وقائع الاحتفال بالدبكة والرقصات والفناء والأهازيج ، حيث ترتفع الزغاريد من حين لآخر ، وبالأخص اذا قص شعر الناذر خلال حفلة الزيارة ، حتى اذا عدت الموائد تجمع المدعوون للأكل من الطعام المسمى باسم المقام المنذور له ، ومن ثم تتم الزيارة، ويعود الركب بنفس الأفراح والطراد وتسابق العربا تالى القرية أو المدينة، وقد استبدلت حديثا أدوات النقل ، فأصبحت السيارات وسيلة نقل انسجاما مع روح التطور ، ولعدم وجود عربات أو خيول .

## افسراح البواسيم:

تتجلى هذه الأفراح بسواسم اعتاد السلميون أن يكون فيها جني نتاج جهودهم المبذولة خلال عام، ففي مجال الزراعة ، الحصاد هو موسم الانتاج، لذلك كان الانتهاء منه يصادف في أعماق الفلاح السلمي فرحة غامرة يعبر عنها ؛ (الخلاصة ) •

الخلاصة: وهي عبارة عن وليمة يدعو اليها الفلاح كل الحاصدين والأقرباء والأصدقاء ، حيث يقدم فيها الى أضيافه (السيالات) ، وهو خبز مشوي على (الصاج) أو على بلاطة حديدية ، وبعد شيه يغرش في صحون متسعة وينثر عليه السكر بعد جعل السيالات أطباقا فوق بعضها ، وتغمسر هذه الأكداس بالسمن ، ومن ثم تقطع بالسكين الى قطع صحيرة ، إذاك تكون جاهزة وتقدم للمدعوين الذين يلتفون حولها ويأكلونها بايديهم دون ملاعق أو شوكات .

وقد فسر بعضهم تقديم (السيالات) بشكل خاص في هذه المناسبة ، كرمز لانتهاء الحصاد ، باعتبار العمل الشاق خلال الموسم كان مداره العبوب ورأس العبوب مكانة هو القمح ، والخبز خلاصة القمح عند الفسلاح ، لذلك يطعم الفلاح مدعويه خلاصة ما جهدوا لأجله وتعبوا حتى نالوه وهو (السيالات) لكن هذه العادة ، قد أصبحت الآن تسير في طريق الزوال ، بسبب مكننة الزراعة ، وبانتشار الحصادات لم يعد للوليمة بهجتها ومعناها، فالفلاح الذي كان يجهد نفسه في الحصاد ثم على البيدر ، حيث يعفسي صيفه كله في جهود مشترة متنقلا من الحصاد الى الرجاد الى أعمال البيدر، كل هذه الاعمال أصبحت اليوم تنقضي بجهد يوم واحد أو بعض اليوم ، فلم يعد للجهد المبذول أي مبرر وأية مشاعر سوى دفعه أجرة الحصاد ، وقل الموسم الى البيت مباشرة دون معاناة كان يعانيها بين الضنى والعرق والتعب ، وهكذا لم يعد مبررا لوجود مثل هذه الوليمة التي دفنت الى والتعب ، وهكذا لم يعد مبررا لوجود مثل هذه الوليمة التي دفنت الى الأبد كفرحة تغير الفلاح بعد انجازه أصعب أعماله الزراعية ،

# أما في مجال الرعي واقتناء الماشية فهناك موسم ( القصاص ) •

القصاص: هو موسم خاص بقص صوف الأغنام وشعر الماعز، ولهذا الموسم وقت محدد هو خلال القسم الأخير من شهر نيسان وبداية شسهر أيار، حيث تجز الأغنام والماعز، وذلك لتحول هذه الماشية من طقس الشتاء البارد الى حرارة الصيف التي توجب تعريتها من أصوافها وشعورها ،والتي تغدو طويلة على مدى سنة كاملة •

ويحتفل صاحب الماشية بموسم ( القصاص ) ، حيث بدعو عددا من البدو المشهورين بالقص وبعض الاصدقاء والاقرباء ، وتبدأ فرحة القسص بجز الماشية بين أهازيج القصاصين وأغانيهم ، وأما صاحب الماشية فينحر منها ما يشاء ، بين دعوات القصاصين بالوفر والغنيمة والبركة في نتاج الماشية وبقائها سليمة بعيدة عن المصائب ، فإذا ما انتهت عملية القص ، مدت الموائد المكللة باللحوم والمنثور عليها السمن ، ويجلس المدعوون ليأكلوا الطعام حسب العادة البدوية أي بدون ملاعق على الطريقة المتعارف عليها بين البدو، والتي اقتبسها السلميون ومهروا في تطبيقها ،

# مناسبات العمل التعاوني في المجتمع السلمي :

البناء: هناك مثل بتداوله ساكنو سلمية بقولهم: « لا يسكن البناء بدون فجر دم » أي كل بناء جديد يريد صاحبه سكناه ، فعليه أن يذبح على عتبته ذبيجة ، يسيل دمها ثم بعد ذلك يدعو الاصحاب والاقارب السي وليمة قوامها تلك الذبيحة ، ولعل هذه العادة قديمة وعربقة في قدمها ، إلا أن السلميين يمارسونها وحتى يومنا هذا ، ومعنسى ذلك أن هؤلاء الذين شاركوا في البناء ممن قدموا عملا لهذا البناء يجب أن يفرحوا مع صاحب بسكناه ، وبالأخص هؤلاء الذين قدموا عملا دون مقابل ، فهؤلاء لهم قدمت الذبيحة والوليمة ، لأنهم أنجزوا بتعاونهم هذا البناء ، وبعد نهاية الوليمة

يدعو الجميع لصاحب البناء بالسعادة في أن يجعل الله سبحانه سكني هذا البناء ميمونا ويلقى صاحبه الهناء وطيب الحياة •

## مناسبة الطين:

منذ بناء سلمية الأول اعتبر أواخر شهر المسول ومطلع شهر تشرين الاول هو موسم طلي القباب بالطين تهيئة لها لشتاء قادم و ومثل هذا العمل يحتاج الى أيدي عاملة كثيرة ، وغالباً كان ينجز بشكل تعساوني اذ تجتمع الفتيات وبعض الفتيان ويجدون في عملية (جبل الطين) ، وبعدها تبسداً عملية (السياعة) بأن يؤدي كل فرد عملا ،وينتقل الجمع من دار الى دار بشكل متتالي ، وهذه اللعادة أخذت تتسع باتساع البناء في سلمية وريفها ، وأخذت كل حارة في سلمية تقوم بالعمل ، وكذلك كل قرية ثم اقتصسرت على الاقارب والاصحاب عندما غدت سلمية وريفها متسعين ، ورغم أن هذه العادة في مثل هذا العمل ، قد غسدت ضامرة لانتشار الابنية الحجرية واستعمال الاسمنت ، إلا أن مثل هذا العمل يعكس سمات العمل التعاوني ضمن المجتمع السلمي و

عند الانتهاء من طلبي الجدران بالطبين ، كان صاحب الدار يكرم العاملين والعاملات ، اما بالحلوى اذا لم يكن بالطعام فيما اذا كان الانتهاء ليس في أوقات الطعام المعروفة ، لذلك كان يسود العمل روح من التعاون والحماس والفكاهة والمرح ، وأحيانا أناشيد وأهازيج تزيح الشعور بالتعب . كاهل العاملين •

# مناليبة دق اللرة :

بعد قطاف الذرة الصغراء وقلها من الحقل الى البيت ، تجرد العرانيس من أغلفتها حضراء ، وتعرض الأشعة الشمس حتى تجف نهائيا ، وعندئذ يعمد صاحبها الى دعوة نخبة من الشباب ذوي الكفاءة والمقدرة البدنية الجيدة ( دق الذرة ) ،إذ يتناول كل منهم عصا ضخمة يهوي بها على

العرانيس اليابسة فتنفرط حباتها من نتاج عمليسة الضرب المتواصل ، بينما ترتفع الأهازيج الحماسية كقولهم: «هي يالله دقوا درة للمشترى هي يالله»

ويكون هذا العمل عادة في السهرات وخار جالبيوت في أماكن مصدة خصيصا لذلك كالمصاطب ، حتى اذا انقضى من الليل وقت طويل . ينوقف الشباب عن أعمالهم ، وقبل الانصراف للراحة والنوم تقدم لهم ( التحلاية ) ويقدمها ( المعزب ) أي داعيهم صاحب الذرة ، وتكون هذه ( التحلاية ) غالبا من ( النمورة ) أو ( الراحة ) ، وكان السلميون القدامسي يقدمون التحلاية من الملبن المصنوع من الدبس والطحين ، وبهذه التحلاية يكسون العمل قد انتهى ، والانصراف الى النوم فائدة ،

يعتبر موسم دق الذرة موسما للعمل الجماعي التعاوني لدى كل الاسر الزراعية السلمية ، اذ ينتقل الشباب من دار الى دار آخر بالتناوب ، حتى تنجز كل الاعمال الخاصة بهذا الموسم ، ورغم ما يبذل من جهد من خسلال هذه الاعمال إلا أنها تعتبر أعمالا عذبة الليالي ذات ذكريات لدى الشسباب والشايات يتداولونها بالكلام والذكريات الجميلة .

# دق التنسور :

التنور هو المكان الذي يشهوى فيه العجين ليستحيل الى خبىز ، والمفروض أن يكون التنور متواجدا في الدار ، ولدى كل أسرة في المجتمع السلمي ، وللحصول على التنور ، تجرى عملية خاصة قوامها استحضار التراب الأحمر ( الفضار ) ونوع من الحجارة البازلتية ( الكشو ) والقنب للنفوش ، ثم يعمد الى خلطه وإروابه بالماه ، حتى يصبح الخليط طينا ، عندنذ يكون قد تم تهيئته ليكون جاهزا لصناعة التنور بدقه .

وعملية الدق هذه لا تكون ذا تصفة فردية ، بل تدعو صاحبة التنور ( ربة البيت ) كل صبايا الحارة الى سهرة (دق تنور )، وتعطى كل فتاة مطرقة

حديدية وكنلة من الطين ، حيث تنهال عليها ضربا وطرقا وتقليبا على حجر مسطح ، ويسمع لهذه السهرات طرقات تتعالى تارة وتخبو تارة أخرى لترتفع بدلا منها الفكاهات أو صوت ربة البيت وهي تهزج متسجعة ومحمسة الفتيات بخلق روح التنافس بينهن في انجاز أعمالهن بسرعة وجودة •

وفي نهاية السهرة تجمع كتل الطين المدقوق وقد أعدت كاملة (لديران التنور)، ولابد عند النهاية من تقديم (تحلاية) السهرة للعاملات قبل انفضاض جمعهن، ورغم أن هذه العادة عادة سهرة دق التنور، قد زالت من سلمية وإلا أنها لا تزال موجودة في بعض قرى ريف سلمية، وأوقات دق التنور موسم معروف فيأواخر الربيع وبداية أشهر الصيف اليكون لدى التنور متسمع من الوقت لجفاف ومن ثم تركيب ، ليغدو جاهزا لشي الخبز السلمي المشهور و

#### فتسل الشسمييسة :

أدخل الأرمن الى سلمية بعد استيطانهم صناعة (الشعيرية) ، وهمي عبارة عن عجين عادي مخلوط بقليل من السمن ، يفتل كالخيوط ثم يقطع ويحمص بعد جفاف بالسمن ، ويطبخ مع البرغل أو الرز ، وهذا معروف اليوم بصناعته الآلية ، أما قبل فكانت صناعته بيتية تتم بالايدي، وبقيت هذه الصناعة محصورة في مدينة سلمية وبين بعض الاسر التي لها تماس مباشر مع الأرمن ، ومن ثم التشرت في ادينة فالريف بعد ذلك .

ولما كانت صناعة الشعيرية دقيقة ، وتحتاج الى وقت طويل ، فكان لابد من جمع عدد من الايدي الماهرة بهذه الصناعة ، لذلك كانت ربة البيت تدعو الفتيات الى سهرة فتل الشعيرية ، وتجتم الفتيات في سهرة يعمل بها على السواء اللسان بالاحاديث المتنوعة والايدي في فتل الشسعيرية ، فلا تنقضى السهرة إلا وأطباق الشعيرية ، قد جهزت،عندئذ يأتي دور (التحلاية) المتعارف عليها بعد انجاز أي عمل جماعي طوعي ، حيث تقدم الراحة أو الشاي أو أنواع من الحلوى المتباينة ، وتبقى سهرات الشعيرية أوقات عستمذبها الفتيات ، كونها لقاء مستحب مع اللدات والرفيقات في أحاديث قلما تنسى لهن إلا في مثل هذه الاعمال والمناسبات .

## سادات الاحتزان في المجتمع السلمي

الأحران عادة هي انعكاس لوجود وفاة :

وللوفاة مراسيم قد تتشابه في المجتمعات الاسلامية إذ تغلب على هذه المراسيم الصفة الدينية ومن الصفات المتعارف عليها في بعض المجتمعات وبالأخص البدوية منها ، أنها تسودها عادة الندب وتجريح الوجوه وشد الشعور ، ولكن المجتمع السلمي خلو من هذه العادات ، إذ أن تشسويه الصورة البشرية دلالة الحزن غير مستحبة إطلاقا ، حتى أن الناس يجلون من يستطيع أن يمسك نفسه عن البكاء ويكبرون فيه روح الإرادة والقوة الترفع عن البكاء ،ومن له مثل هذه القدرة يعتبر مضربا للمثل بين أقراف في مثل هذه المناسبات .

# مراسيم البوفياة :

عند وقوع الوفاة ، يجعل جسم المتوفي متجها الى (القبلة) حسب الشريعة الاسلامية ، ومن ثم يهيا ماء الاغتسال ، بينما يشرع بعض الرجال في حفر القبر بشكل جماعي طوعي ، وعندما يتم غسل المتوفي ، يجعل في كفن من القماش الابيض، ويوضع داخل (السحنية) ، وهي عبارة عن تابوت ينقل فيه المتوفي الى قبره ، ويسير ركب المشيعين يتقدمهم بعض من رجال الدين ، يرفعون أصواتهم في تكبيرات الوفاة ، والتي هي على الشكل التالي « لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتكرر هذه العبارة طيلة مسيرتهم باتجاه المقبرة ، حتى اذا وصل الركب الى المدفن، وضع المتوفى باتجاه الغرب والشمرق ، على أن يكون رأسه الى الغرب ،

ويشرع أحد رجال الدين بأداء صلاة الجنازة ، ويؤم بذلك صلاة الجنازة على الشكل الشرعي ، ينما يقف المشيعون صفوفا خلفه يؤدون الصلاة بكل خشوع بعد إتمام الصلاة وقراءة الفاتحة ، يحمل المتوفى ليوارى جدئه ، وحالما ينزل في القبر ترتفع أصوات المقرئين ، وهم يرتلون آيات من القرآن الكريم من سورة ( يسن ) ، ويكون القبر حسب الشريعة الاسلامية غربا وشرقا والرأس من الغرب والوجه باتجاه القبلة ، بعد (لحد ) المتوفى فسي قبره الأخير ، وبعد وضع (الأشطحة)وهي حجارة تصف فوق جسم المتوفى يوارى التراب فوق حفرة القبر حتى الامتلاء ، ثم يشرع بقراءة الفاتحة يوارى التراب فوق حفرة القبر حتى الامتلاء ، ثم يشرع بقراءة الفاتحة للأنية عن روح المتوفى ، وفي الوقت نفسه يكون أهل الفقيد وأقرباؤه ، قد وقفوا صفا على نسق حيث يمر جمع المسيعين لتعزيتهم بقولهم عبارات المواساة على النحو التالي : « البقبة بحياتكم أو الله يرحمه ويعفو عنه » • •

ويعود الناس الى بيوتهم ، حيث تبدأ التعزية لمدة ثلاثة أيام في بيست المتوفى ، إذ تتلى باستهرار آيات قرآنية كريمة ، بينما تبدأ تعزيبة الوفود من كل حدب وصوب لمؤاساة أهل المتوفى ، وقد يرافق هذه التعزية إلقاء بعض الكلمات المتضمنة التأثر على الفقيد وتشجيع أهله على تحمل المصاب، ومن صفات المجتمع السلمي أنه يهرع لموآساة جميع المصابين سواء كانوا من سلمية أو ريفها ، وحتى من يجاورونهم بكل صدق وأمانية ، وبنفس الحماس والتأثر البالفين ، وهذا ما يمكس لدى المصابين مشاعر الأخوة والمشاركة في الحزن مما بخفف على المصاب مصاب في مثل هذه المواقف العاطفية المؤثرة ،

# مسراسسيم الأربعسين :

وهي ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة الفقيد إذ يقام له بعض المراسيم الدينية في المساجد واذا كان المتوفى شخصية ذا أهمية اجتماعية مرموقة ، يقام له تأبين يشارك فيه الخطباء والشعراء والسلطات الرسمية على غرار مايقام في كل المجتمعات الرسمية ،

وبسراسيم التأبين تنتهي مراسيم الوفاة ، كما درج عليها المجتمع السلمي مع العلم أن هذه المراسيم موجودة في أكثر المجتمعات الاسلامية باعتبارها ذات صفات دينية على الأغلب •

# بعض العادات في المجتمع السلمي عادة ( الغزاع ) النجمة :

صورة المجتمع القبلي تنجلى في قول متعارف عليه منذ القديسم وهو : « انصر أخاك ظالما ومظلوما » والمقصود فيه نصرة أفراد القبيلة لبعضهم في كل نزاعاتهم ، وهذه سمة المجتمع القبلي الذي لم يتأثر بالاسلام المبطل لهذه النزعة ، ولا بالمدنية ، والتي ليس لها أي منفذ للمجتمع القبلي •

والسلميون واجهوا المجتمع القبلي بنفس المشاعر خلال بناء سلمية والتعايش معهم في حوضتها ، يعاملون البدو بمشاعر بدوية ، وأنظمة قبية عشائرية ، وقد عكست هذه الاوضاع في المجتمع صفات مثالية تجلت بالتعاون والفداء ، مما جعلهم يبرزون من خلال الأحداث التي واجهتهم وحدة متماسكة قوية ، جعلت جميع جيرانهم يحسبون لهم حسابا ، ويضعون في اعتبارهم احتسابا لمواجهتهم ، مما جعل أرض سلمية محرمة وممنوع فيها الاقتتال ، وارتفع شأن السلميين حتى سعت القبائل تخطب ودهم وتكسب صداقتهم ،

ولقد حافظ السلميون على هذه العادات ، حتى أن أي اعتداء على أي سلمي سواء كان في الشرق أو الغرب، فإن ( الفزاع ) سوف يصله ويميزه بالمساعدة التي قد تصل الى حد الدم ، وهكذا كانت روح النجدة صفة وتقليدا من تقاليد المجتمع في سلمية ، ولو لم يكن السلميون على غير هذه العادة لما أمكنهم من مجاراة الحياة البدوية ، وبالتالي كانت اقامتهم في سلمية متعذرة .

وهكذا أصبحت العادات البدوية صفة ملازمة للعادات السلمية وتقاليدها، وغدت سلمية مع الزمن محط آمال البدو في حل مشاكلهم ، عندما أصبحت هذه المشاكل تحل على نفس عاداتهم وتقاليدهم ، وقبل جميع أمراء وشيوخ البدو مبادرات السلميين في حل خلافاتهم سواء كافت هذه الخلافات بين البدو أنفسهم أو بين السلميين والبدو .

ولكم سمعنا من مفاخر العديد من السلميين قولهم: « نحن فقتل الرجل فلا يكلفنا ثمنه سوى سبعة فرنكات ولايسجن لنا قاتل ولا نشل أمام المحاكم » ومن هذا المنطلق هان عليهم مجاراة المجتمع الذي يحيط بهم بقبلية مماثلة ، هذه العادات والتقاليد جعلت مجتمع سلمية مجتمعا متماسكا ضد الأحداث ، وحتى اليوم ورغم روح التمدن وانصهار المجتمع السلمي بروح المدنية والقانون ، فلا يزال في كثير من الاحداث ينزع الى حل مشاكله بالمنطق العشائري ، ولاسيما بعلاقات السلميين مع البدو ، رغم أن (الغزاع) غدا شبه مفقود إلا في بعض الحالات الضرورية ، وذلك لأن المجتمعات البدوية ، هي الأخرى قد تطورت في عاداتها و تقاليدها ، وبالتالي أخذت ترعوي عن الصفات القبلية المستهجنة إلا في حدود ضيقة غير مشروعة ،

#### الكــوان(١):

هذه العادة هي الأخرى مقتبسة من المجتمع البدوي ، ولكنها تأقلمت مع طبيعة المجتمع السلمي ، والمعروف أن المفهوم البدوي هو تكتل أبناء القبيلة ضد القبائل المعادية الأخرى ، وظهرت هذه العادة في تكتل أبناء الحي كأنهم قبيلة واحدة ضد الاحياء الأخرى في المدينة الواحدة ، ولعسل هذه الظاهرة ، والتي كانت تسود أكثر مدن القطر العربي المسوري ، تتيجبة الناهرة العثمانية في تجزئة القوى الوطنية مشجعة التأثير البدوي

الكوان : كلمة بدوية معناها القتال أو الصراع .

لتمزيق المدينة الواحدة تجعلها قوى متصارعة، وذلك باعتراف الدولة آنذاك بمختار الحي واعطائه قوة القانون وشيخ الشباب الذي له قوة الأمن •

أما في سلمية فقد انقسمت المدينة الى أربعة أحياء ، وذلك بعد توسعها الكبير في عام ١٩٠٠م ونعت بين أولاد كل حي تكتلات ضد الأحياء الأخرى سلبية وايجابية حسد بالمصلحة التي تقتضي ذلك ، ويجتمع أولاد كل حسي بأمرة أحدهم الذي تتوفر فيه شروط الشجاعة والقوة والقيادة ، ويشسكل الأولاد بقيادة هذا القائد المسمى (شيخ الشسباب) أو (العقيد) تجمعا شبيها بالجيش المطبع المنفذ الأوامر الصادرة اليه عن العقيد .

#### معسارك الكسوان:

يخرج أولاد كل حي وبالأخص المتخاصمون خارج البلدة الى ( البيادر أو ساحات المقابر ) ، وهناك تبدأ المقاذفة بالحجارة بواسطة المقاليع ، ويفاخر كل فتى إذا كان مقلاعه ذا ( طقة ) قوية، وقد يدفع الفتى ثمنا لشراء مقلاع ( الصبان ) الى صافعيه من البدو ، والذين بدورهم يصنعونه من الصوف المخلوط وبر الإبل ، مما يكسبه صفات القوة والمرونة .

في الكوان يتخذ الأولاد وضعا هجوميا أو دفاعيا حسب تقديرات (عقيدهم)، ولذلك يقسم الأولاد أنفسهم الى قسمين، قسم يقاذف، وقسم ممد لهم بالحجارة التي يستحب فيها أن تكون مكورة ذات مواصفات تؤهلها للرمي، وقد يسعى القسم الثاني الى تهيئة الحجارة قبل نشوب معارك الكوان.

واذا اتخذوا وضعا هجوميا ، فعلى القسم الثاني حمل الحجارة في أطراف أثوابهم (حرج الدراعة أو الجلابية )، وعندما يقترب الخصمان مسن بعضهما ، يلغى عمل المقاليع وتبدأ المقاذفة بالأيدي ، وقد يقع الالتحام ، وفيه يحدث الأسر ، فمن يؤسر يؤخذ سلاحه ويلحقه العار ، وقد يستعمل

بعض الشباب اليافعين عند الالتحام بالسكاكين والخناجر، إذ يستدعي عندئذ تدخل الرجال العقلاء لحل الكوان •

عاشت سلمية بعد الحرب العالمية الاولى فترات من هذا الخصام، وانتشرت بين الأولاد مشاعر الكراهية والانقسام، لذلك كان الشجار على صعيد المدرسة مخربا للحياة المدرسية، وقد يسبب عطالة بعض التلاميذ، لعدم سماح أولاد الحي المخاصم من المرور بأحيائهم لاسيما وأن المدرسة كانت في الحي الجنوبي، ولما كانت هذه المدرسة الوحيدة، فإن على التلاميذ أن يقطموا سيرا طريقهم في أحياء المعادين لهم، حيث ينشب العديد من الشجار، وهكذا كان يجري فيما اذا أرادوا الذهاب الى المدرسة الزراعية غربي سلمية، وحتى يتمكن التلاميذ المرور في الاحياء المعادية وصولا الى مدارسهم، كان عليهم أن يتجمعوا بكتل كبيرة لها رهبتها وقوتها لدى الخصوم، حتى أنه درج أن تعتبر فيما بعد أيام المدراسة الأسبوعية أيام هدنة تنتهي بعد ظهر كل يوم خميس وتبدأ الهدنة صبيحة يوم السبت، فيما سوى ذلك تستمر نار الكوان من جديد ويسدود بين أولاد الأحياء أحاديث تدور عن شجاعة الشجعان وخور الجبناء بحماس كبير، وبقيت أحاديث تدور عن شجاعة الشجعان وخور الجبناء بحماس كبير، وبقيت أحاديث تدور عن شجاعة الشجعان وخور الجبناء بحماس كبير، وبقيت أحاديث قي سلمية حتى أواخر الاربعينات من هذا القرن.

بين شباب الكوان مفاهيم عن المفاوضات والاتهامات وعقد الاحلاف وتقضها عند اللزوم، ولكم تقام للمأسورين محاكسات، وكذلك لذوي المواقف المتذبذبة (المتجسسين)، وقد يحكم عليهم بالمقاطعة أو الضرب، ومن المعروف أن روج العائلية تختفي بينأولادها،عندما يتواجدون في حيبن متخاصمين، ولقد زالت معالم الكوان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبقيت ذكراها في أذها فأربابها، وفي رؤوسهم آثار الجروح وندباتها وفي الأجساد بقايا رضوض وكسور، ولايزال المجتمع السلمي المعاصر لهذه الغترة، بقص برغبة وحماس أحداث الكوان، وأهم أبطائه في الأحياء

ويتسامرون بالأحاديث والطرف عن تلك الذكريات التي لا يعرف عنها جيلما المعاصر شيئاً •

لم ينتشر الكوان في ريف سلمية أبدا ، وذلك لأسباب عديدة :

١ ــ كون الريف متألفا من قرى صغيرة تشكل بطبيعتها وحدة متكاملة
 لا مجال للانقسام فيها •

٧ - كون الخطر جائما على القرى من البدو ، لذلك تنصرف أذهان كل السكان للخطر الخارجي ، أما في قرية تل درة ، فقد تميزت عن قرى ريف سلمية بأنها أكبر حجما وأكثرها سكانا، ومع ذلك لم تظهر فيها ظاهرة الكوان اطلاقا ، بل ظهرت فيها شبيهة به من حيث المخاصمة ، إذ انقسم شباب القرية متكتلين حسب أصولهم القادمين منها ، وهم إما عكاريون أو مغاربة ، فمن كان قدومه من عكار انتمى للفئة الاولى ، ومن كانت أصول من الجبل من الجبل الغربي فه ومغربي، وبين هاتين الفئتين وعلى مدى ماينوف على من الجبل الغربي فه ومغربي، وبين هاتين الفئتين وعلى مدى ماينوف على الخمسين عاما مشاجرات ومخاصمات كان مجالها الاكبر هو الأعراس ،حتى غدت الخصومات تمتد من الشباب الى أسرهم، وبالأخص بعد تفاقم الخلاف الذي أدى الى سقوط قتلى، وبدأت معالم الانقسام تختفي تدريجيا في مطلع الاربعينات بسبب انتشار الثقافة والتقدم العلمي ، مما جمع كل الشباب على الربعينات بسبب انتشار الثقافة والتقدم العلمي ، مما جمع كل الشباب على مستوى المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية ، فانمحت من أذهان الشبا بمظاهر الانقسام نهائيا .

#### الشاد:

الثار عادة متأصلة في الانسان، ومعناها الانتقام، والانتقام بحد ذاته هو رد اعتبار ورد تحد، وليس أصعب على الانسان من الرضوخ للتحدي، والذي يعبر عنه بسمة الذل والخنوع،لذا كان الرد هو دفع التحدي بالانتقام ومن هنا نشأ الثار •

وفد عرف المجتمع العربي منذ نشوئه الثار ، بما طبع عليه من معالمسي الإباء وعزة النفس ، لذلك انعكس الثار كمعنى للاباء والعزة عند العربي .

والمجتمع السلسي كغيره اعتاد أذلا يسكت على التحدي ، لأنه منطبع بالمادات العربية الأصيلة، ومن هنا نشأ الثار عند السلمي كرد على التحدي، وقد أجج هذه العادة المحيط الذي عاش فيه السلمي كمحيط البادية ، بما تحتويه هذه البادية من السمات العربية ، لذلك كان الرد على الدم المراق بدم يقابله أو الفدية ، عندما يكون الحادث مع غير السلمي ، لذا عرفت ( المادة ) كوسيلة لذلك ، وقد مرت على السلميين ظروف كانوا يفاخرون شأن كل القبائل البدوية ، بأن ثمن الرجل عدد من الفرنكات أو المجيديات قديما ، يؤديها الفرد ثمنا لمن يقتلونه ، واحتسبت هذه العادة مفخرة يفاخرون بها كل المجتمعات الأخرى ، ولكن التقدم الثقافي بعد الحرب العالمية الثان والوعي الفكري والاجتماعي جعل العديد من المثقفين يقلعون عن عادة الثان وينظرون البها على أنها عادة تدل على الهمجية والتخلف والعشائرية ، وهم وينفى عن همجية البادية في مدينة متحضرة كسلمية ، ولكن غير المثقفين لايزالون يعتبرون مثل هذه العادة ضربا من ضروب الشجاعة والكرامة ورد الاعتبار \*

ولكن التحضر الحقيقي وانتشار سلطة القانون، ودعوة المثقفين حسرت الى حد كبير أمثال هذه العادة ، وجعلت السلطة القانونية تأخذ دورهما في العدالة ورد الحق المهضوم ، بذلك لوحظ جليا انحسار أفكار الثار وعادته، حيث انطوت الأفكار القبلية والعشمائرية المشجعة ، ليحل محلها القانون والمفاهيم المصربة الداعية للتحضر والتعدن .

#### بمض مظاهر التماون في المجتمع السلمي

التعاون صفة رئيسية في المجتمع السلمي ، وهو اللبنة الاولى التسبي عليها ارتفع صرح هذا المجتمع ، والأسساس المتين الذي بنيت عليه مدينة

سلمية وتوابعها ، وعلى هذا المبدأ تم اعمار شرقي نهر العاصي ، إذ لولا هذا التعاون ، وانصهار الفردية ومصالحها في بوتقة الشعور بالجماعة ، لما أمكن لهذا المجتمع الصغير في عدده وعدته أن يقاوم الصعوبات التي اعترضته ، ويسمو عليها ويتجاوزها ، لولا العمل التعاوني الذي غدا سمة من سمات المجتمع السلمي والسلمين أينما حلوا وسكنوا \*

# ففي مجال الزراعة:

معروف دائما أن العياة الزراعية تقوم على التصاون والمساعدة التي يقدمها القوي ذو اليد العاملة الى هؤلاء (الوحدانيسين) الضحفاء، وقد حدثنا العديد من المعرين الذين استقرأناهم حول تقدم الزراعة في حوضة سلمية ، فكان ردهم كالتالي: « أن الزراعة كانت تقوم على أساس قطاعات متكاملة (حليات) يعمل جميع الفلاحين في القطاع متجاورين وبآن واحد وعمل تعاوني ، حتى ينجزوا عملهم كاملا عندئه ينتقلون الى (حلية) أخرى: أي الى قطاع آخر سواء كان العمل في الفلاحة أو البذار أو الحصاد والرجاد » •

# وفي مبسال البنساء:

المعروف أن كل الأبنية التي ارتفعت قديما ، كانت تقوم بالتعاون الذي يقدمه المقيعون لمن يهاجرون ويفدون اليهم ، وبفضل هذه المعونة ، يمكن أن تستقيم أحوالهم وتستمر اقامتهم ، حتى اندفع العديد في بناء قباب ومنازل، وأسكنوها أقرباءهم طمعا في تقوية شكيمتهم وشد أزرهم بهم ، وعندما يجتمع الرجال لقبي بيت، يقوم كل واحد بما يستطيعه من خدمات، فلا يعضي يوم أو يومان حتى يكون البيت قد جهز للقادمين، ولقد استعرضنا من خلال الحياة اليومية والأعمال الاجتماعية والمجالات التعاونية التي اتسم بها المجتمع السلمي ، وبهذه الصفات استطاع هذا المجتمع أ فيصمد ويتسع

ويقوى رغم كل النوائب والاخطار، كانت أقدامه تنرسخ في الأرض ، وتثبت الحياة في رقعة سلمية وتكبر مع الزمن لأن الانسان يشد أزر أخيه الانسان.

## الالمساب قديما وحديثا في الوسط السلمي

اللعب تعبير عن انفعالات سيكولوجية وفيزيولوجية ، ولذلك تنعكس بحركات تبدد الطاقة الكامنة في الجسد ، والألعاب في أشكالها وأنواعها لها ارتباط وثيق بتقاليد وعادات المجتمع ، وصورة تعكس نفسية الجماهير ، ومن هنا كان لكل مجتمع ألعابه سواء كانت هذه الألعاب ألعاب كبسار أو صغار على السواء ، ولذلك كان علينا أن نستعرض أهم الالعاب التي سرت قديما وحديثا في المجتمع السلمي، نتيجة للاحصاءات التي تمكنا من دراستها تبين أن أكثر الألعاب الدارجة في المجتمع السلمي تكاد تكون كلها أو جلها مقتبسة مين جاورهم من البدو، لذا تجلى في هذه الألعاب ظاهرتان متميزتان :

# ١ ــ القسوة ٢ ــ الرعونــة

إن بعض الألعاب تكشفت عن لباقة وطرافة ، وبعضها الآخر عن اشغال للفكر ، ومما يلاحظ أن الالعاب كلها تقريبا كانت تختص بالذكور ، بينما اقتصرت ألعاب الاناث على فتيات صغيرات ، بألعاب بسيطة ، إذ قــل أن نجد للصبايا ألعابا لسببين رئيسيين .

١ ــ انشغال الفتاة الدائم في أعمال البيت أو الحقل ، مما لا يتيح لها
 وقتــا للمــــ •

٢ ــ اللعب للفتيات عادة مستهجنة ، إذ تعرضها لحركات وتصرفات
 لا تليق بمركزها الاجتماعي •

هذان السببان جعلا الفتيات بعيدات عن ممارسة الألعساب ، إذ أن الأعمال الجماعية واللقاءات بين الفتيات كانت غالباً ما تضفي شعور من اللهو

والتسلية ، وكانت ( الدبكة ) الرقص أكثر المظاهر انتشارا كرياضة حركية تمارسها معظم الفتيات اذا لم نقل كلمن \*

ومن هنا اقتصرت الالعاب على الذكور فتيانا وشبابا وبعض الفتيات ممن سنهن دون الرابعة عشرة ، وحتى تتمكن من استعراض هذه الالعاب عمدنا الى تصنيفها حسب نوعيتها على الشكل التالي :

- ١ ــ ألعاب القوة
- ٢ \_ ألعاب الخفة
- ٣ \_ ألمأب الفكر
- ع \_ ألمات التسلية
  - ه ـــ الفروسية
- ٢ \_ الألماب الحدثة

# المناب القبوة :

تبرز هذه الألعاب القوة الجسدية لدى معارسيها ، وهي رغم بساطتها، فإن بعضها ينتشر في أنحاء العالم بأشكال متطورة ، مما يدل على قدمها وعراقتها ، حتى أصبحت جزءا رئيسيا من الالعاب الأولومبية العالمية ، وأشهر هذه الألعاب :

#### المسارعية :

يمارس هذه اللعبة الشباب الأقوياء بأشكال عديدة ومتنوعة ، يطلق عليها العامة أسماء عديدة منها ( المدايلة،والمعابطة وشد الخصر ) ، والمصارعة لعبة قوامها رجلان لابد لأحدهما من الفوز على الآخر ، ولهذه اللعبة أبطال مشهود عليهم بالقوة والبراعة في التغلب على الخصم ، وكثيرا ما كان يعمد

النسباب الى تدريب الاولاد الصغار عليها ، وذلك بعقد حلقات المصارعة بدون مناسبة بينهم .

تدور المصارعة عادة في مناسبات الأعراس أو الأعياد ، وعند بدئها لابد للحضور من أن ينقسموا الى قسمين مع المتصارعين ، لذلك كانت ترتفع الأصوات المشجعة حالما تبدأ المصارعة ، ولا يعتبر وقسوع أحسد المتصارعين أرضا غلبا نهائيا ، فالفلب لا يكون أكيدا إلا في تحقيقه مرة ثانية كفول العامة في هذا الصدد ( الزيك وأخوه )، وهذه العبارة يرددها من يقع بطلهم أرضا لأول جولة ويودون اعدادة الصراع ، فإما أن يأخذ بالشار ، وتعتبر النتيجة التعادل ، أو يغدو مغلوبا بالتأكيد ،

كانت ساحات البيادر والساحات العامة هي ميادين الصراع ، وتجري المصارعة على مرأى من المتفرجين وفي الأعراس على مرأى من المتفرجين والمتنوجات اللواتي كن (ينخين) ويشجعن المتبارين ، وعند سقوط أحدهما ترتفع الزغاريد للفائز المنتصر .

#### المسابكة:

وهي نوع من المصارعة ، لكنها تقتصر على صراع الايدي فقط ولها أشكال عديدة منها :

أ ــ المشابكة بالكف ، وذلك بوضع الكف بالكف ، بينما يكون الذراعان ممدودين ، يعمد كل شاب الى تدوير كف فده على أن يكون الشخصان واقفين ، ويضع كل منهما قدم رجله اليمنى مقابل رجل خصمه .

ب ـ المشابكة بالكف والساعد: وذلك بوضع الكفين لدى المتبارين بشكل متماسك مع الابهام من الاعلى ، بينما يستند المرفقان على سلطح مرتفع كطاولة مثلا أو وسائد ، على أن تكون نقطتا الاستناد على خط واحد واستقامة واحدة ، والمتباريان جالسين ، وأي ميل للمرفق عن خط الاستناد

معناه التلاعب في المشايكة ،وهو غش كبير ،وتبدأ المبارة بأن يشد كل منهما كف الآخر محاولا إمالتها باتجاه اليسار •

ج \_ المشابكة بالإبهام والسبابة ، وهذا النوع من المشابكة خطر ، إذ غالبا ما يؤدي الى صدع الابهام أوالسبابة لأحد المتبارين، وتسبر هذه المشابكة على غرارالمشابكة بالكف والساعد ، والفارق بينهما ه واقتصار المشابكة مع أصبعين الابهام والسبابة دون اشتراك الآصابع الاخرى .

# القيمة ( رفيع الأتقال ):

يشترك في هذه اللعبة من حيث المبدأ عدد من الشباب ، وذلك برقسع ثقل ما ، قد يكون إحدى قطعتي رحى اليد أو حجر كبير،ثم يعمد الى رفع ثقل الكبر فأكبر في الوقت الذي يتناقص عدد المتبارين حتى التصفية النهائية، والتي تقتصر على شابين أو ثلاثة ، ويتابعون الرفع حتى يفوز أحد الشباب بحمل ثقل يعجز عنه الآخرون .

ولهذه اللعبة أنواع عدة منها :

١ ــ الرفع من الأرض مباشرة الى أعلى الرأس •

٢ ــ الضغط ، وهو وضع الثقل على راحة اليد ، وهي على الكتف ،
 ويطلب من المتباري رفعها ضغطا الى الاعلى على امتداد ذراعه .

ولعبة القيمة تمارس عادة بيد واحدة ، وقد طورت عالميا برفع الأثقال يواسطة الذراعين معا بنفس الطريقة القديمة (النتر والضغط) ،وقد أصبحت من الألعاب الأولومبية الرئيسية •

ودرجت العادة أن تمارس هذه اللعبة في الأعراس والمناسبات الشبيهة، إذ تنتهي الدبكة والزقصات ، عندئذ ترمى القيمة في الساحة ويطلب مسن

الشباب رفعها بين المشاهدين والمشاهدات الذين ترتفع أصواتهم مشجمين من يناصرونه ، فإذا ارتفعت القيمة بنجاح ، ارتفعت معها الزغاريد ، وعندما ترسو القيمة على أحدهم ويرفعها في آخر المباراة ، ينظر الناس الى هذا الشا بنظرة البطولة وتحيطه نظرة الاكبار ، مما يبعث الفخار له ولأسرته والى حيه وقريته ،

# المناب الرئسنافية:

هذه االألماب متعددة الانواع كثيرة العدد،ويمكن أن نحصيها حسب التصنيف التالى:

١ ــ العاب ذات حركة بسيطة ٢ ـ العاب الركض ٣ ــ العاب الحجارة

تتميز هذه الألعاب بالحركة الخفيفة والمرونة والدقة والقوة ، وتكسب الأجسام مرونة ولياقة جسديتين ، رغم أنها لا تخلو من الخشونة الى درجة تصل الى الإيذاء أحيانا كما في لعبة ( دريو ) أو ( دق هريس و (القطالم بوط)، وهي مرنة تنطلب الخفة، كما في لعبة ( ماقينا يا ماقينا ) ،كما تنطلب السرعة في الجري كما في لعبة ( السمكرة ) و ( الباحة )و ( الحرامية ) ، وتنطلب السرعة والدقة معا في ألعاب ( التكرعة ) و ( عود ضاع ) ، وأمافي ألماب الحجارة ، فعي تستدعي المدقة كما في لعبة ( هرابيل ) و ( القاموع )، وقد السيط لأشهر هذه الالعاب فراها مميزة بالخفة والرشاقة ، ولذا كان علينا أن نستعرض كل لعبة شارحين وقائمها ،

# الالماب ذات الحركة البسيطة:

تمتاز هذه الألعاب بالحركة البسيطة المصحوبة بالضرب أو القفز أو الرقص ، وأشهرها على الاطلاق :

# لمبسة القسط الربوط :

قوام هذه اللعبة عدد من الأفراد ، يدقون وتدا على الارض ، ويربطون به حبلا قصيرا ، وبعد العد لابد أن ترسو اللعبة على واحد من اللاعبين ، يكون هو القط المربوط ، وتسير اللعبة على الوجه التالي :

يسك من ترسو عليه اللعبة بطرف الحبل، بينما يعقد كل لاعب كوفيته بشكل مقرعة ، وتوضع كل هذه المقرعات حول الوتد ، ويحاول كل لاعب أن يخطف مقرعة ، والقط المربوط يحامي عنها فإذا لمس برجله أو بيده احد اللاعبين ، حل اللاعب الملموس محله ، وأصبح قطا مربوطا ، أما اذا استطاع أحد اللاعبين خطف مقرعة ، فيحق له استعمالها عندئذ لضرب القط المربوط وتسير اللعبة على هذا المنوال .

# لعسة دق هسريسس :

تمارس هذه اللعبة من اللاعبين وهم جلوس ، حيث يجتمعون بشسكل دائري ، ويمدون أرجلهم بحيث تشكل على الارض دائرة ، ويقود ( عقيد اللعبة ) اللعبة ، فهو يصيح دائما : دق هريس ، وق هريس ، ويدد هذه العبارة اللاعبون ، وعندما يحرك العقيد يده يستجيب اللاعبون له بالتقليد ، فإذا لمس رأسه ، فعلى الجميع لمس رؤوسهم ، ومن يخطيء فعلى العقيد معاقبته بالضرب بالمقرعة لخطئه ، وهكذا تسير اللعبة ، ومن معيزات هذه اللعبة أنها من ألعاب الشتاء وفي لياليه الطويلة ، كما يمارس هذه اللعبة رعاة الأبقار أو الأغنام عندما يتواجدون إبان القيلولة .

# لعبسة دح يوبسا:

وهي عبارة عن رقصة مصحوبة بالعناء ، إذ يتماسك اللاعبون في حلبة الرقص يعنون سوية (دح يوبا ٥٠ دح يوبا) مع تقديم الرجل وتأخيرها، ويقود هذ هاللعبة ( العقيد ) المنتخب بالعد ، فإذا أخطأ أحد اللاعبين في بعض الحركات أخرج خارج الحلبة ، وتستمر اللعبة حتى يبقى مع العقيدلاعب

واحد، يكون هو الفائز ويصبح بعدها عقيدا، وتعاد اللعبة، وهكذا تستمر، يمارس هذه اللعبة غالب رعاة الاغتام أو الابقاد في أيام الربيسع وفي المراعب الواسعة •

#### لعيسة دريسو :

تنبيز هذه اللعبة ببعض الخطورة أحيانا ، وقوامها عدد من الافسراد اليافعين أو الشباب ، إذ يبادر كل لاعب فيفرس مسمارا في مقدمة حذائه ، وبعد العد ترسو حماية الدائرة المرسومة على الارض على أحدهم ، فيدخل هذه الدائرة ، ويصبح حارسا لها ، يمنع أيا من رفاقه دخولها ، لذا يكون هجوم الشباب ودفاع الحارس عن الدائسرة ، وذلك بأن يرفسس كل من اللاعبين الفريق الآخر بأحذيتهم المسلحة بالمسامير ، وهكذا ، قد يصاب المهاجمون والمدافعون ، وتدمى الأرجل والأفخاذ وأي مكان يصاب بطعنة مسار، ولكن رغم الإصابة فاللاعب صامد صابر حتى يسمك أحدهم فيفدو أسيرا ، فيحل محله في حراسة الدائرة، بينما ينقلب الحارس القديم مهاجماه

ورغم ماتتميز به هذه اللعبة من الخطورة من تصميم المدافعين ورعونة المهاجمين من رفاقهم •

# لمبة ماقينا يا ماقينا :

يلعب هذه اللعبة الشباب والاطفال على السواء ، وهي تتألف عدادة من فريقين متساويين من حيث العدد ، أحد الفريقين من فوق والآخر مسن تحت ، أي أحدهما راكب على ظهر الآخر .

ولهذه اللعبة حكم ' يقف وظهره على الجدار ، بينما ينحني الفريسق الذي من تحت ممسكا الواحد منهم بمؤخرة الآخر ، حتى يشكلوا سلسلة، ويقفز أفراد الفريق الثاني ليركبوا ظهور الفريق المنحني ، ويطلق على أفراد

الفريق الراكب آسماء مستعارة من أمثال الذئب والنمر والديك والغزال و الغريق الراكب آسماء مستعارة من أمثال الذئب والنمر والديك والغزال الخاويصيح الحكم مرددا العبارة التالية: « ماقينا يا ماقينا با مطقطق الحجرينا ينزل ماينزل فلان » مسميا أحد أفراد الفريق الراكب ، فإذا أخطأ أحد أفراد الفريق بالنزول ، يتحول كافة أفراد الفريق ليصبح من تحت ، ويتحول الفريق الذي كان من تحت ليفدو راكبا ، وتسير اللعبة ، والحكم هو الفصل عند وقوع خلاف في مسيرة اللعب .

مجمل هذه الألعاب متميز بالحركة البسيطة ، ولكنها مصحوبة بالرعونة من خلال الضرب المفروض في بعضها ، حتى ليصل الى حد الإيذاء ، ولكنها رغم كل ما فيها من صفحات القسودة ، فهي مسلية تعكس الى حد كبير الصورة البدائية في نفسية اللاعبين القاسية في تمثيل بعضها للروح القبلية في الانقسام بين هجوم ودفاع ، كما تمثل روح الخشونة والقوة، شأن حياة البادية في مظاهرها وطبيعتها .

# العباب البركيض :

ميزة هذه الألعاب ، أنها تقوم على الركض ، والركض السريع أحيانا مع ممارسة العديد من الحركات أثناء الجري،أو تحقيق العديد من الاهداف، ومن هنا كان على لاعبيها أن يتحلوا بالخفة والمرونة معا وأول هذه الألعاب:

#### لميسة السسمكرة :

يلعب هذه اللعبة عدد من الشباب ، وينقسمون الى قسمين متساويين، وتسير اللعبة على النحو التالي :

قبل بدء اللعب ، يمين على الارض حفرة هي (السمركة) ،ويقف فريق يدافع عنها والآخر يهاجم للوصول اليها لاحتلالها بوضع القدم فيها ، لهذه اللعبة لياقة بدنية عالية ، الى جانب الخفة والسرعة في الجري ، إذ يجب على

المهاجمين أن يلخلوا السمركة دون أن يلمسهم أحد من المدافعين ، وقسه يستطيع الهجوم القضاء على أحد المدافعين ، فيما إذا استطاع أن ( يقطعه ) بالمرور بينه وبين السمركة ، أما إذا لمس أحد المدافعين مهاجما فإنه يصبح مأسورا ، كما أن المقطوع هو الآخر أسير ، والأسير عادة يخرج من اللعبة، ومن خلال ممارسة اللعب يصفى اللاعبون فلا يستمر إلا ذوو اللياقة البدنية العالية ، وعندئذ تتحول اللعبة الى نوع من المطاردة ، يقصد كل فريق القضاء على أفراد الفريق الآخر ، ولا يفوز أخيرا إلا الأسرع ركضا .

وهناك ثعبة أخرى تحتاج الى السرعة هي :

# لعبية عبود ضباع أو عظيم ضباع :

ميزة هذه اللعبة أنها لعبة ليلية لا تجري إلافي الليالي المقمرة،ولايمكن ممارستها في ضوء النهار أبدا ، كما أن هذه اللعبة لاتتطلب انقسام اللاعبين وتسير على الوجه التالي :

يقف قائد اللعبة والمسمى (عقيد)، ويرمي العود أو العظم بعيدا، وعلى اللاعبين أن يفتشوا عنه، ومن يجده عليه أن يعضظه ويخبه ولا يشعر رفاقه به، ومن ثم عليه أن يعيده الى العقيد، فيكون بذلك فائز المأما اذا شعر به رفاقه ، فإنهم سيطاردونه قاصدين استخلاصه إياه، وهنا تبدأ المطاردة، مما يدفع من يلاقيه أن يخفيه في طيات ثيابه أو في سرواله لإشعار رفاقه به، وعليه أن يوصله الى العقيد بالطريقة التي يراها أسلم له وللعود أو العظم، ومن هنا يفدو اللاعبون بين مفتض عن الضائع وبين مراقب عن يتجه الى العقيد الجالس في مكان انطلاق اللعبة، وتستمر هذه اللعبة حتى يتجه الى العقيد الجالس في مكان انطلاق اللعبة، وتستمر هذه اللعبة حتى وقت متأخر من الليل بعتمة يشعر بها الفائز بالضائع، والذي استطاع بعد وحيل إيصال الضائع الى العقيد، فإذا أوصله غدا هو نفسه عقيدا، وعاد العقيد الى صف اللاعبين و

ومن المعروف أن اللاعبين يتداعون في أول الليل الى اللعـب بترداد الكلمات التالية ، ﴿ يَا عَجَانَ قَلَالُو وَتَعْشُو وَتَعَالُو وَاللِّي مَا بَيْجِي اللَّيَاةُ أَمُو تَخْلُفُ عَجِيلَةً ﴾ •

وعند انتهاء اللعبة يصيح اللاعبون مرددين العبارة التالية ﴿ اللَّي مابروحِ عبيتو يكب الزيت على خيتو ﴾ •

# لعبة الحرامية او (الستخبابة ) :

لعبة السارق والمسروق ، يمارس هذه اللعبة الفتيان والفتيات على السواء وهم صغار ، وندر أن يمارسها الشباب ، وتسير اللعبة على الوجه التاليي :

ينقسم اللاعبون الى قسمين سارقين ومسروقين وعلى المسروقين أن يفتشوا عن السارقين (الحرامبة) ، فمن يلقى القبض عليه ، يصبح أسيرا ويخرج خارج اللعبة ، لذلك يعمد السارقون الى الاختباء والتواري عسن الأنظار ، كما يكونون قد حددوا مكانا من يصل اليه ، ويلمسه فيكون في أمان من الأسر ، وهكذا تبدأ المطاردة والاختباء ، بعد أن يقف المسروقون مغمضي الأعين متجهين الى العجدار ، يعدون الأرقام حتى رقم عشرة بقولهم : « واحد اثنان • متى العشرة » حيث يصيحون: (دارت) أي ابتدأت اللعبة بأنها تمارس في أماكن يمكن الاختفاء فيها كالبيادر أو الزرع أو حتى في دور السكن ، لذلك يمارس الاطفال هذه اللعبة على البيادر ، بينما تمارسها البنات في دور سكناهن •

## القفيز العرييض :

هذه اللعبة دلالة على القوة التجسدية والخفة ، ولهذا النوع من القفز عدد من الاشكال منها : ١ ــ القفرة الواحدة ٢ ــ القفزتان والتكميلة٣ ــ ثلاث الفغزات والتكميلة

والشباب اجمالا يمارسون هذه اللعبة للدلالة على قوتهم ، وغالب ا ما يمارسها الشباب بأنواعها الثلاثة ، كما أن بعضهم يمارسها في تخطيهم لمجاري المياه والجداول ، وحتى في أماكن صعبة التخطي ، وتعتبر هذه اللعبة احدى ألعاب اللاورات الأولومبية العالمية .

# لمينة ( اللبغة ) أو ( البناحية ) :

هذه اللعبة متميزة بسرعة الركض وتحقيق الاهداف، ويشارك فيها عدد من الافراد، وذلك بعد أن يعدوا حتى رقم معين، فترسو اللعبة على من يقع عليه الرقم فيصيح الجميع: « احم أمك » ، ويسعى ذلك اللاعب الى لمس أحد اللاعبين بالركض خلفه، فإذا استطاع ذلك انتقلت مسؤولية (حماية أمه) بالسعي للمس أحد اللاعبين ليبري، ساحة أمه، وإلا فإنها تستقر عنده، ويصيح اللاعبون: « باتت باتت » .

يطلق العامة على هذه اللعبة اسم ( الباحة ) ، وتمارس عادة من الجنسين كل على حدة أو مختلطة بين الأطفال لسهولة ممارستها ، وعدم تحديد المكان، فهي تمارس في شتى الظروف، لذا غدت من الألعباب الاكثر انتشارا، وامتدت ممارستها في ألعاب رياضة تلاميذ المدارس .

# التكرعة : ويسميها الاجانب ( الهوكي )

ولهذه اللعبة عند السلميين شكلان ، فهي تمارس التكرعة اذا كانت تلعب في ملعب ، وعند ثذ تمارس على الشكل التالي :

ينقسم اللاعبون الى قسمين متساويين ، وأداة اللعب عصا ذات رأس كبير أو انحناء في آخرها، بحيث يتعين لكل فريق ما يشبه المرمى على جدار، وتكون ( التكرعة ) عبارة عن حجر أو كتلة من الخشب مكورة ، يحاول كل فريق إدخالها في مرمى الفريق الآخر ، وتحصى الاصابات أو الاهداف ، ويكون مجال اللعب محددا بالمكان ، فلا يجوز اخراج التكرعة خارجه ، وإلا انتقلت للفريق الآخر ، وإذا مورست هذه اللعبة خارج الملعب سميت (العسرطوز) .

يبقى اللاعبون فريقين متساويين في عددهما ، وأداة اللعب هي نفسها العصا والتكرعة ، ولكن المرمى هنا مختلف عن سابقة ، إذ يصبح عبارة عن حفرة بعمق حوالي ( ٢٠ ) سم وعلى شكل دائرة لا يتجاوز قطرهما نصف متر ، ويجري اللعب على الشكل التالي •

ينقسم اللاعبون الى فريقين متساويين عددا، فريق مهاجم وفريق مدافع، وعلى المهاجمين إيداع التكرعة في الدائرة (الحفرة)، وإذا استطاع أحد المهاجمين ذلك يكون عندئذ قد (بيشها) أي حقق هدفا، وعلى المدافعين إبعاد التكرعة عن الدائرة بقذفها بعيدا بالعصا، واذا استطاع أحد اللاعبين المدافعين إبعاد الكرة خارج دائرة المهاجمين، فيكون عندئذ قد (عرطزها)، وخلال ابعادها، اذا استطاع لمس أحد المهاجمين بطرف عصاه، فيفدو هذا المهاجم (مقتولا) ويخرج خارج الملعب،

وتعتبر هذه اللعبة خاصة بالشباد ن تتوفر فيهم القوة والمرونة في العركة والدقة في استعمال العصا و الهدف •

#### الماب جارة

تتميز هذه الألعاب بأن أدواتها هي الحجارة ، وهي بمجملها العساب يمارسها الشباب ، وأحيانا البنات الصغار دون سن الرابعة عشرة ، وأولى هذه الألعاب هي :

#### الهرابيل:

وهي لعبة يمارسها عدد لا يتجاوز خمسة أشخاص ، ولا يقلون عـن ثلاثة ، وطريقتها على الشكل التالي :

يسك كل لاعب في يده (دوش) وهو حجر مسطح ، ويقذف اللاعبون هذه الحجر الى موقع التكرعة وهي الاخرى حجر مكور ، فمن جاء دوشه بعيدا عن موقع التكرعة جاء دوره لحراسة التكرعة ومحاولة جعلها ثانية على حجر هو موقعها ، بينما يقذف اللاعبون بأدواشهم التكرعة ، ويسمعى كل لاعب لوضع رجله على الدوش الخاص به ، فإذا أسقطت التكرعة عن الحجر أو ابتعدت فعلى المدافع اعادتها ، واذا لمس بعد اعادتها أي مهاجم ، أصبح اللاعب الملموس مدافعا وغدا القديم لاعبا مهاجما ، وهكذا تمارس هذه اللعة بصاس كبير .

# الىنوش:

وهي لعبة كسابقتها قوامها الحجارة إلا أنها تسير بطريقة ثانية :

قبعد قذف الأدواش على التكرعة ، يكون أبعدهم دوشا هو حارس
التكرعة ، بينما من يكون دوشه أقرب يبدأ اللعب ، وذلك بضرب التكرعة
بالدوش ، فإن أصابها وابتعدت عن موقعها ، يعد اللاعب المسافة التسي
ابتعدت فيها التكرعة قياسا بالقدم بعده قائلا : « واحد اثنان ثلاث محتى
العشرين » وبعد هذا الرقم يكمل العد بقوله: « نمز نسرين ناكل بالعنب
والتين تينة اثنتان ثلاث ٠٠ حتى العشرين » ، فإذا بلغها يكون قد حقق ( زيكا ) وهو الغلب ٠

أما اذا قذف أحد اللاعبين دوشه ، ولم يصب التكرعة ، فيكون قد ( قطشس ) أي نبا عن الهدف ، وينقلب عندئذ الى مدافع ، ويصبح المدافع السابق لاعباءوجد اقتهاءاللعب يفاخر كل لاعب بأنه حقق غلب عند رفيقه،

# القسامسوع :

لعبة تسلية قوامها عدد من اللاعبين لايتجاوز عددهم على ستة أفراد، ينقسمون الى قسمين متساويين ، يبني كــل فريق على بعـــد قدره حوالي غشرين خطوة ثلاثة (قواميع) ، وهي حجارة مرتبة فوق بعضها بارتفاع قدره حوالى ــ ٣٠ سم ، ويقف كل فريق على محاداة قواميعه ، ويضحرب كل لاعب حجرا ليرمي من قواميع الفريق الآخر ، فإذا أصاب أحد اللاعبين (قاموعا) كوفي على هدفه بضرب حجر زائد عن نصابه ، وهكذا تتوالي نوبات القذف بالحجارة ، ويعتبر الفريق فائزا عندما يهدم أعضاؤه جميع قواميع الفريق الثاني ، ويتم تبادل الأماكن بأن يركب كل أفراد الفريق الفائز على ظهور الفريق الخاسر لينقله من أماكنه الى المكان الثاني .

ومن ميزات هذه اللعبة أنها مسلية بالدرجة الاولى وتمارس في الخلاء بعيدا عن المعمورة ويتميز لاعبو هذه اللعبة بالتسديد الدقيق أثناء الرمي ، مما يتيح لهم إصابة الأهداف •

## الستريحة :

لعبة البنات الصغيرات ، يمارسنها في الأزقة وفي ساحات البيادر كما في الساحات العامة وهن ممن لا يتجاوز سنهن الرابعة عشرة سسنة ، وأداة اللعب بهذه اللعبة ( الدوش ) الصغير ، أي حجر مسطح صغير ، وقوامها لاعبتان أو ثلاث ، وتسير اللعبة على النحو التالى :

ترسم اللاعبات على الارض ثمانية مربعات على نسقين ، وبعد ترمي كل فتاة دوشها فإذا لمس الدوش خط المربعات أبعد دورها في اللعب ، وتبدأ اللعبة بأن ترمي اللاعبة الدوش في المربع الأول ، ثم تنقله بأن تقذفه برجل واحدة دون الاخرى عبر المربعات ، حتى تصل الى المربع الخاص الذي تستريح فيه اللاعبة ، ثم تتابع اللعب حتى إخرا جالدوش من كل المربعات دون أن يقف الدوش على خط أحد المربعات ، فإذا أتهت ( الحل ) بنجاح كسبت مربعا تستريح فيه زيادة عن مربع الاستراحة ، أي ملكت اللاعبة كسبت مربعا تستريح أما اذا أخطأت أثناء اللعب ،انتقل ( الدور ) الى احدى ( مستريحة ) ، أما اذا أخطأت أثناء اللعب ،انتقل ( الدور ) الى احدى

رفيقاتها ، وهكذا تمارس اللعبة ، ومن تحز على مستريحــات أكثر تكون هــي الفائــزة •

# المهاب التسسلية

هي مجموعة ألعاب يقصد بها إضاعة الوقت ، وإملاء الفراغ المقيت ، وبخاصة في أيام الشتاء أو الاوقات التي تخلو من العمال ، لذلك يعمد اللاعبون لتبديد الزمن بما يسليهم من لعب ، قد يجلب لهم المرح ، أو ينسي فيهم روح الفوز والنجاح \*

وأول هذه الألماب لعبة السهرة المحببة لدى الرجال وهي الدستكون.

# الدسستكون :

تبدأ هذه اللعبة بالرهان، يدفعه م ن يخسر بعدوضع القيمة المادية مع رجل عادل ، وتبدأ اللعبة على الوجه التالي :

يؤتى ب ١٠ - فناجيل صغيرة غير شفافة متجانسة شكلا ، هذا قبل أن يصنع لهذه اللعبة أدوات خاصة ، وهي عدد من (القموع) ومفردها قمع شبيه بالمخروط من الصفيح بحجم فنجال القهوة ، توضع هذه الأقمعة على وعاء مسطح ، ويتناول الخازن الوسيط هذه الأقمعة ويحركها خفية بمنأى عن أنظار اللاعبين ، ويضع تحت أحدها خاتما ، ثم يعود الى اللاعبين، حيث ينتقسي كل منهم واحدا ، ومن يخرج في حصته الخاتم يكون هو الخاسر ، ويقع عليه الوهان ، وبالتالي يشتري الخازن العادل بما لديه مسن أموال الرهان حلويات يأكلها الحاضرون اللاعبون والمشاهدون ، وقد تنكرر اللعبة في الليلة عدة مرات ، وفي كل مرة لا بد من خاسر، وفي الغالب يسود جو السهرة المرح والضحك والأهازيج ، وقد ينقضي الجزء الأكبر من الليل واللعب دائر دون انتباه .

## لعبسة الأدرينس ( السندينس ) :

قوام هذه اللعبة لاعبان ، وهما عادة من الاولاد أو اليافعين ، إذ يخططان على حجر مخططا رباعيا ، ويوصلان بين زواياه بقطرين متعامدين ، وكذلك يقسم المربع الى أربعة مربعات متساوية ، وهكذا ترسم لوحة (البدريس) ، أما أداته فهي ست حصوات كل ثلاث منها بلون واحد، وعلى الاغلب ثلاث سودا وثلاث بيضا ، ويختص كل لاعب بثلاث ، حيث يصفها على نسق ، ثم يبدأ اللعب ، ومتى استطاع اللاعب جعل حصواته على نسق قبل رفيقه نال هدفا ، ولكم يحاول من الفريقين عرقلة حركة حصيات رفيقه ، بادخاله حصدوة تؤخر تحقيق الهدف ، الذي يسمى (حلا) ويكون اللعب عادة (مناقلة) أي يلعب كل واحد بالتناوب ، مع العلم أن كل ثلاثة حلول معناه (برتية) وهي غلب •

## السلاقسوص:

هذه اللعبة تمارس عادة من قبل البنات الصغيرات ، بعدد اثنتان فقط، وقد يمارسها الاطفال الذكور تجاوزا وهي على الشكل التالي :

تنتقي اللاعبتان خسس حصوات ، وتوضع على الارض ، وتبدأ احدى

اللاعبين يرمي حصوة في الفضاء وقبل سقوطها على الارضعليها أن تلتقطهاء وهكذا تنوالى في النقاط بقية العصوات ، حتى تنهتي منها جبيعا الواحدة بعد الأخرى ، ثم تنكرر اللعبة بقذف حصوة في الفضاء والتقاط حصوتين دفعة واحدة ، ومتى نجحت تكرر الالفاظ ثلاثا ورباعا ،ثم توضع الحصوات على الارض،وتبدأ المرحلة الثانية من اللعب بوضع يدها على الارض مشكلة نافذة بين الإبهام والسبابة ، وعليها أن تمرر العصوات من هذه النافذة ، مع قذف حصوة في الفضاء ودفع العصوات واحدة فواحدة ، ثم مثنى وثلاث ورباع، فإذا انتهت العملية ينجاح تبدأ المرحلة الثالثة ،بوضع الحصوات على ظهر اليد وتحاول التقاطها بعد رميها في الفضاء،وأي خطأ خلال هذه المراحل معناه انتقال اللعب الى الجهة الثانية بعد خسارة كل النجاحات التي تتخطاها خلال اللعب الى الجهة الثانية بعد خسارة كل النجاحات التي تتخطاها خلال اللعب الى الجهة الثانية بعد خسارة كل النجاحات التي تتخطاها خلال اللعب ٠

# العباب البدخيل :

ويسمى بالعامية (الجل) على أن تلفظ الجيم مصريمة ، وللدحل العديد من الألعاب منها ،

لعبة ( اللحقة ) ، ويلعب بها اثنان فقط كل يلاحق بدحله دحل رفيق. بالتناوب ، فإذا أصاب بدحله دحل رفيقه كسب منه دحلا ، وهكذا •

لعبة ( المور ) يلعب بهذه اللعبة أكثر من اثنين ، وذلك برسم مثلث على الأرض هو ( المور ) ويضع كل لاعب داخل المثلث دحلا هو ( البيتة )، ثم يبدأ كل لاعب يرمي دحله صوب المور ، فمن يصيب دحلا ويخرجه من المثلث ، فيكون قد كسبه ، وهكذا تسير اللعبة .

لعبة ( البيتات ) : ويلعب بهذه اللعبة لاعبان أو ثلاثة ، وذلك أن يضع كل لاعب دحلا هو ( البيته ) على مسافات متباعدة ، ويقذف اللاعبون من مكان الرمي الذي يسمونه عادة ( رأس المحج ) على الدحلات ، فمن أصاب

دخلا فهو له ، ومن استطاع اصابه دخل رفيقه آخرجه من اللعب ويقول له لقد (خصيتك) ، وقد تتطور اللعبة ، فتصبح البيتات من الجوز أو أحيانا من النقد (فرنكات) مثلا •

لعبة العفرة ، وذلك أن يجتمع لاعبان أو أكثر ، ويضع كل منهم دحلا أو اثنين ليرميها كل لاعب بدوره صوب العفرة ، وكمل ما ينزل من السحلات في العفرة هي ملك للرامي •

وللدحل ألعاب لاتحصى لكثرتها ، وتعتبر هذه الألعاب التي ذكرناها اكثرها شيوعا في المحيط السلمي ، ولا يزال العديد من الاطفال يعارسون اللعب بالدحل حتى في أيام المدرسة ، وتعتبر أيام العطلة الصيفية موسسما لألعاب الدحل عادة .

# الصاب البورق ( السبيعة ) :

الورق معروف ، وقد دخل المجتمع السلمي في أعقاب الحرب العالمية الاولى ، مع دخول الاستعمار الفرنسي ، وانتشر بسرعة في فترة ما بسين الحربين العالميتين الاولى والثانية ، وللورق ألعاب لا تحصى منها ما هو للتسلية ( القاشوش ) أو ( الباصرة ) ولعبة ( الختيار ) ولعبة ( التشليحة ) ولعبة (البنكل) ، وقد انتشرت الاخيرة مع لعبتي (الطرنيب) و (التريسك) ، بعد الحرب العالمية الثانية في المجتمع السلمي ، وتعتبر كل هذه اللعبات للتسلية ،

ولكن بعض المقامرين ابتكروا ، أو اقتبسوا العديد من اللعب بالورق وبطرق متنوعة منها ( البوكر ) و ( الجوكر ) ، وهما لعبتان مقتبسبتان ، و ( السبعة والنصف ) ، وهي مبتكرة ، وهناك العديد من أنواع الألعاب الهادفة للكسب والقمار •

# لعبسة النسرد :

هي لعبة تركية انتشرت بين طبقات الحاكمين العثمانيين ، ومن ثم انتقلت الى صفوف الموظفين ، ومنهم انتشرت بين طبقات الشعب ، وللنرد طاولة ذات مصراعين ، تحتوي ثلاثين حجرة نصفها أبيض والنصف الثانسي أسود ، تصف هذه الحجارة على طرفي الطاولة ، وتنتقل بتحريك (الزهر) وهو عبارة عن مكعبين مرقمين على أوجههما الستة بأرقام من ١ ــ ٢٠ وتعتبر هذه اللعبة لعبة الحظ واللياقة في نقل الحجارة ، وللنرد العديد من اللعبات في نقل الحجارة منها ( المغربية والجلا والمحبوسة ) ويطلق على أرقام الزهر أسماء تركية مثل ( يك ، د و، سي ، جهار ، بنج ، شيش ) ، واذا جاء الرقم مزدوجا دعي ( هب يك ودوبارة ، ودوسي ودورجي ودوبيشس ودوشيش )

#### الالعباب الفكسريسة

هي ألعاب تشغل الفكر سواء كانت من حيث العد والحساب، أو من جيث رسم الخطط ، وفي المجتمع السملمي من مهر في هذه الألعماب ، والمباريات تكاد تكون دائمة بين المتفوقين الذين يقصدون بعضهم من مكان الى آخر وأشهر هذه الألعاب :

#### النقلة:

قوام هذه اللعبة الحساب والعد ، وأدواتها خشبة محفور فيها أربع عشرة حفرة على نسقين متقابلين في كل نسسق سبع حفر ، تملأ هذه الحفر بالحصيات ، وفي كل منها سبع حصوات •

طريقة اللعب : يمارس هذه اللعبة لاعبان ، لكل منهما نسق مملسوء يتسع وأربعين حصوة موزعة على الحفر السسبع ، ويشرع اللاعب بتوزيع الحصوات على الحفر بوضعه حصوة في كل حفرة ، فإذا انتهى التوزيع ، وكان العدد في الحفرة النهائية مزدوجا اثنتين أو أربع ( اكلها ) أي كسبها ويرفعها من المنقلة لتكون في يده مكسبا ، ولذلك يحرص كل لاعب عن طريق الحساب أن تكون نهاية عدة حصوات مزدوجة ، ويكون اللعب بالتناوب ، حتى اذا انتهى اللعب ، وأفرغت كل الحفر من الحصوات عد كل لاعب ماكسبه ، فمن كسان أكثر فهو الفائز ،وقد نال بذلك ( حلا ) يعتبر الفوز بثلاثة ( حلول ) ( برتية ) أي غلبا •

وقد جرت العادة أن تجري اللعبة ، وقد التف حول اللاعبين عــدد من المتفرجين أو المشجعين ، مما يكسب هذه اللعبة نشاطا وحماسا حتى اذا فـــاز أحد اللاعبين بحصوة واحدة سميت عندئذ ( المهير ) وترتفع لذلك الأهازيج تسخر من المفلوب \*

# الضامة: لعبة الخطط والأبواب والتفكير الفردي

أداة هذه اللعبة لوحة مربعة مقسمة الى أربعة وستين مربعا ، ويلعب فيها لاعبان اثنان فقط لكل لاعب ست عشرة خشبة يوزعها اللاعبان على تسقين أمامه ، وهذه الخشبات بمثابة الجنود وعليه أن يتخطى بها صفوف نده بخشبة تصل الى نهاية المربعات سميت عندئذ (ضامة) وللضامة ميزات في تحركها وتجولها المربعات طولا وعرضا ، مما يتيح لها المزيد من التحرك بعكس الخشبة الواحدة التي يحظر عليها أن تسير إلا في ثلاث جهات الامام واليسار واليمين بمربع واحد فقط كل ، ق ، لذلك يتناوب اللاعبان نقسل أخشابهما ، حتى اذا تسنى لأحدهما أن (ياكل) خشبة نده ، وذلك عندما تشتصق الخشسبات ، ويكون وراء أحدهما فراغ ، فتؤخذ هذه الخشسبة أسيرة ، وتخرج خارج اللعب ، ومن يقضي على آخر خشبات نده ، يكون فائزا ب (الحل) وكل ثلاثة حلول تعتبر (برتية) أي غلب ،

وفي هذه اللعبة يلتف المتفرجون منقسمين مع اللاعبين في صمت وتفكير

بالخطط والأبواب المكن فتحها لايفاع اللاعب بالآخر ، وتعتبر لعبة الضامة لعبة سامية لا يسسبقها في ميدان التفكير إلا الشطرنج من حيث الأهمية والانتشار العالمي •

# الشسطرنسج :

دخلت لعبة الشطرنج المجتمع السلمي حديثا ، أي بعد الحرب العالمية الثانية ، واقتصرت ممارستها على طبقات المثقفين والعسكريين ، ورغم أن الشطرنج له من الصعوبات والدقة ، إلا أنه يعتبر لعبة محبوبة وتسير في تقدم وانتشار مع تقدم وازدياد نسبة المثقفين ، ولا مجال لشرح لعبة الشطرنج ، فقد كتبت مئات الكتب ، وبشتى اللغات العالمية ، نظرا لكون هذه اللعبة ذات صفات عالمية ونسمع كل عام عن مباريات في هذه اللعبة بين أبطال عالمين ، وتنافس الدول للفوز بالبطولة العالمية ،

# الفسروسسية :

لعبت الخيول دورا كبير الأهمية في المجتمع السلمي ، سواء كانت هذه الخيول عربية أصيلة أو خيولا للفلاحة والأعمال الزراعية ، فإن الرجل السلمي معروف بأنه فارس لا يجارى بقوة الشكيمة والمهارة حتى برز فسي المجتمع السلمي العديد من مشاهير الفرسان الأشاوس •

أما اقتناء الخيول العربية الاصيلة ، فقد رافق العهد الأول لبناء مدينة سلمية ، وهناك العديد من الحوادث والروايات عن دور هذه الخيول في رد غزو البدو ، أو مطاردة اللصوص، كما في قصة ( العوجا ) التي سبق أن أوردناها ضمن علاقة السلميين مع البدو .

لذلك ساد إقتناء الخيول الأصيلة في المجتمع السلمي والمفاخرة فسي أصولهما وأنسابها والمحاورة التي لا تنفك عن ذكر فصائل كل فصيلة منها ، فهن الهديسا الى المعنكيسة الى أم جنوب • • النح من العديد من الأصول المعروفة عالميا ودوليا وعلى المستوى العربي •

أما استعمال هذه الخيول، فقد اقتصر على الطراد في مناسبات الأفراح كالأعراس والأعياد والزيارات ، ففي عيد الصليب يؤم أصحاب الخيول الى عين الزرقا غربي سلمية لتغسل الخيول ، ومن ثم تعقد حلبات الطراد في سهل الخصيمية شمالي سلمية •

بينما يقوم سكان قريتي تل درة والكافات بزيارة نهر العاصي من أجل نفس الغاية ، وعلى امتداد اسافة بين القريتين ونهر العاصي ، والمقدرة بين / ه ــ ٦ / كم تقطع هذه المسافة بالطراد والتباري غدوا ورواحا ٠

لكن الفروسية بدأت بالضمور في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، حتى أصبحت في أيامنا فادرة ، ومنذ العقد السبعيني من هذا القرن ، تكاد الخيول العربية الأصيلة في سلمية وريفها مفقودة ، فقد تحول المجتمع السلمي بأكمله الى المكننة في أعماله سواء كانت زراعية أو تجارية أو رعوية، لما توفر هذه اكننة من جهود وتكاليف ، وحتى بدو منطقة سلمية أنفسهم فهجوا نفس النهج ، لذلك اختفى الحصان والفرس ، كما أصبح منظر الجمل يجذب العديد من الاطفال ، بعد أن كان من الحيوانات المألوفة ، وهكذا الطوى عهد الفروسية ، إلا في أذهان بعض الرجال المعمرين حيث يوردون في ذكرياتهم مآثر هذه المرحلة الذهبية في حياتهم وفروسيتهم .

وغدت السيارة والدراجة النارية والآلات الميكانيكية،هي مدار العمل اليومى في شتى مجالات الحياة •

## الألمساب الحسديستة

إن تحول المجتمع السلمي الى مجتمع متحضر ، معناه الانتقال بكافة

أساليب الحياة القديمة الى أساليب جديدة ، حتى أصبحت الألعاب التسيي استعرضناها سابقا مجرد ذكرى مدعاة للدعاية في مجرياتها وطرقها ، وحلت محلها الألعاب المنوعة التي يعارسها المعاصرون وهي كما يلي :

١ ــ ألعاب المدارس ٢ ــ ألعاب لها صفة دولية وعالمية

## ١ ـ المأب المدارس:

ويمارسها طلاب المدارس خلال تواجدهم في مدارسهم ، وهي ألعاب ذات مدة زمنية قصيرة تتناسب مع وقت الحصة الرياضية المدرسية أو مع الفرص الممنوحة للتلاميذ بين حصتين درسيتين •

#### ٢ ـ الالعاب العالمية:

ألعاب الكرة: وأولها كرة القدم: يشاهد المتجول في سلمية المدينة أو ريفها أفواج الأطفال في الشوارع والساحات يمارسون هذه اللعبة ، كما يمارسها أبناء الريف على ساحات البيادر بجموع كبيرة ورغم ما يتخللها من نشاط إلا أن النظام فيها ضعيف ، ولكم تحاول منظمة شبيبة الثورة في القطر العربي السوري وفي منطقة سلمية تجميع هذه الطاقات وتنظيمها ، لتخلق منها المجتمع الرياضي المنظم .

ويلاحظ تعلق الاطفال اليافعين بالرياضة من تجمعهم أمام التلفاز خلال استعراض البرامج الرياضية وكذلك حول المذياع ، حتى أن أصغر الاطفال يستطيع احصاء لاعبي القطر بدقة ، كما يحدثك عن أبطال الرياضة العالميين ، لقد تحولت أجيالنا الحديثة عن الاسلوب القديم في اللهو واللعب الى طرق حديثة تنسجم مع تطور المجتمع السلمي في مدارج الحضارة والتمدن، وإذا كان هذا الاتجاء لم يتيسر فيه عنصر النظام الكامل ، فذلك لأن المساعي المبذولة لا تزال بواكير وبدايات لنهضة رياضية جيسدة ، فيما لو استغلت استغلالا متقنا ، ووجهت التوجيه المنمي للجسم والاخلاق معا .

# التطور الثقاق في سلمية وريفها(١)

إن أول مظاهر الثقافة في سلمية هي الكتاتيب ، كما هو متعارف عليه في مناطق بلاد الشام ، وبالأخص في عهد الدولة العثمانية،بعد أن اقتصرت مدارس الدولة على مراكز الألوية كدمشق والقدس وحلب وطرابلس ، كما رافق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ظهـور المدارس التبشيرية ، والتي تمركزت على الساحل وكان دخولها الى المدن الداخلية متأخرا .

ومن المعتاد أن تكون المساجد هي مراكز التعليم ، ولكن بعض الشيوخ كانوا يجذبون الأحداث والأطفال للتعلم في بيوتهم ، وهذا ما دفع لظهور الكتاتيب التي غدت بدورها مصدر الرزق لهؤلاء القائمين عليها ، ولا زيد التوسع في دراسة الكتاتيب في بلاد النسام ، في الوقت الذي يهمنا دراسة الحركة الثقافية في سلمية وريفها ومراحل تطورها •

ولقد حدثنا العديد من المعمرين الذين امتهنوا هذه المهنة ، وبعسض السادة ممن تلقوا علمهم عند هؤلاء ، ولقد مارست الكتاتيب التعليم علسى مراحل ، وقد تمكنا أن نحصي هذه المراحل في ثلاث مراحل هي :

# اولا: مرحلة تعليم القرآن الكريم وبعض الطقوس الدينية

استمرت هذه المرحلة حسى عام ١٨٩٠ م ، وكانت تقتصر على تعلم القرآن الكريم وبعض الطقوس الدينية كالصلاة والأدعية ، وبعض الأناشيد

<sup>(</sup>۱) شارك في معلومات هذا النص السادة: الشيخ على عيدو والشيخ على زهرة والسيد محمد طنجور والسيد اسعد الشعار والسيد على مقداد من ( سلمية ) والاستاذ يوسف ابو حمود وقاسم الشيخ بوسف واسعد الحرك من ( تل درة ) والسيد حسين سيغو من ( عقارب ) وعلى خضر حيدر من ( الكافات ) ومحمد نايف عبدو من ( السعن ) والشيخ سليمان الشيخ ابراهيسم ( بري الشعرقي ) والسينان محمد ضعون وعباس ضعون من ( جدوعة ) .

الدينية في مدح النبي الكريم وآل البيت ، وأشهر من عرف من أصحاب الكتاتيب في هذه المرحلة هما الشيخان أحمد خضر ومحمد دلة ، ثم تبعهما بعد فترة وجيزة السادة صالح عارفة ومحمد الساروت وعبد الحميد خضر ، ومركز عملهم في مدينة سلمية ، أما الريف فقد اشتهر في قرية بري الشرقي الشيخ ابراهيم الثبيخ ، وفي قرية الكافات الشيخ حميد سعيد وفي قرية تل درة الشيخ حميد العزوقي أبو حافظ ، ويعتبر عام ١٨٩٠ م نهاية هذه المرحلة ،إذ ابتدأت المرحلة الثانية ،

# ثانيا : مرحلة تعليم القرآن الكريم وبعض نصوص للكتابة :

استمرت هذه المرحلة من عام ١٨٩٠ م وحتى عام ١٩٣٥ ، وقد أبرزت هذه المرحلة تنظيم التعليم في الكتاتيب بشكلين :

أ \_ إن الكتاتيب أصبحت مختلطة أي تشمل الجنسين •

ب ــ أدخل الى جانب تعليم القرآن الكريم كتلاوة اتقان الكتابة •
 وقد رتب اتقان التلاوة على مراحل ثلاث هي :

١ - جزء عم ٢ - ربع ياسين ٣ - القرآن الكريم كاملا

وعندئذ تقام احتفالات ( الختمية ) ، وينتقل الطالب بمدها الى مرحلة الكتابة بتعلمه الأحرف الهجائية ، وبعض نصوص من الحكم العربية وأبيات شمريمية .

ومن أشهر العاملين في هذه المرحفة الشيخان حبيب الخش وموسسى زهرة وكانا شريكين والشيخ علي زينو وعملوا جميعا في مدينة سلمية ، أما في الريف ، فغي قرية بري الشرقي كان الشيخ عبد الله الحالان ، وفي قرية تل درة ابتدأ الشسيخ يوسف النجار حتى عام ١٩١٨ م إذ هاجر الى أمريكا ، واستمر بعده قريبه الشيخ حسن وسوف ، أما في قرية جدوعة ،

فقد عمل الشيخان علي الشيخ أحمد والشيخ عبد السلام الشيخ ، وفي قرية السعن اشتهر الشيخ خضر الشيخ أحمد ، وفي قرية الكافات عرف الشيخ آدم الشيخ ، وبعده جاء الشيخان أحمد الحكيم ومصطفى موسى •

وتعتبر نهاية المرحلة بداية ظهور المدارس الابتدائية في مدينة سلمية وعدد كبير من القرى كقرى تل درة وعقارب وبري الشرقي والكافات •

# ثالثا : مرحلة تطور الكتاتيب الى ما يشبه المارس :

سعى بعض العاملين في نطاق الكتاتيب لتطوير مناهجهم باقتباسهم الأسلوب الدرسي ، وكسانُ على رأس هؤلاء الشسيخ علي عيدو والشيخ اسماعيل زينو وألشيخ محمد الجندي بإدخالهم تدريس النحو والحساب الى جانب العلوم التقليدية ، ومع أن العديد من الكتاب أبقوا تدريسهم على الأسلوب السابق ، إلا أن السادة المذكورين قد أحدثوا تطورا كبيرا فسي الكتاتيب ، ومن أشهر الذين بقوا على الطريقة التقليدية في سلمية السادة الشيخ علي زهرة الذي استمر بعمله حتى عام ١٩٦٦ م والشيخ شهاب الحموي الذي استمر في عمله حتى عام ١٩٦٤ م والشيخان اسماعيل وأحمد ثلجة ، أما الذين مارسوا العمل في ريف سلمية فهم السادة الشيخ سليمان الشيخ ابراهيم في قرية بري الشرقي ، والشيخ محمد الحلو في قرية عقارب ، واستمر في قرية جدوعة الشيخ عبد السلام الشبيخ ، وفي قريسة تل النوت الشميخ اسمعيل ونوس ، واسمستمر في هذه المرحلة امتدادا من سابقتها الشبيخ مصطفى موسى في قرية الكافات،وفي قرية العلباوي الشبيخ حسون ثلجة ، أما في قرية تلدرة ،فقد مارس العمل الشيخ حافظ العيزوقي بدلا من والده حسين العيزوقي ، ويعتبر العقد الستيني نهاية الكتاتيب ، إذ بدأت تنوارى الواحد بعد الآخرفي أعقابانتشار المدارس الرسميةالحكومية ولم يبق من الكتاتيب في القرى أيأثر فيما استمر حتى العقد السبعيني بعض منها في سلمية المدينة ، بمثابة دور للحضانة قبل بلوغ الأطفال السن القانونية للدُّخول في المدارس ، ولكن الشيخ علي زينو طور عمله ، بشكل

أنه فسح المجال للعديد من الأطفال وذوي السن المتقدم لنيسل الشسهادة الابتدائية كطلاب أحرار ، واستمر كذلك حتى وفاته ، ولم يبق في سسلمية ومناطقها من هذه الكتاتيب بعد عام ١٩٦٦ م أي أثر ، لقد أخذت المدارس دورها بافتاح دور الحضانة الى جانب المدارس الابتدائية •

## المدارس:

أول مدرسة في منطقة سلمية هي المدرسة الزراعية ، ولهذه المدرسة وظهورها دواعي وأسباب ، وهي إذ تعتبر أقدم مدرسة زراعية في بلادالشام على الاطلاق ، فإن لها شهرة كبيرة بما أخرجته من أجيال قبل وبعد الحرب العالمية الاولى ، وسبب ظهور هذه المدرسة يعود لما يلي :

في سنة ١٩٠٦ م جمع الاسماعيليون في كل من سلمية والخوابي أموال الزكاة ، وحسب الطقوس الدينية الخاصة يهم ، فإن هذه الأموال هي ملك للامام ، ولما كان الإمام في ذلك الوقت يقطن في الهند في مدينة بومباي وكان على الاسماعيليين أن يوصلوا المال له ، وقد بلغت هذه الأموال المجموعة لمدة عشر سنوات قدره حوالي / ١٨ / ألف ليرة ذهبيسة (١) ، فاعتبرت السلطات العثمانية إخراج هذه الأموال خارج الأراضي العثمانية نوعا من تهريب النقد الذهبي ، لذا قمام متصرف حماة السيد ناظم بيك واحتجز الأموال ، وأودعها صندوق المتصرفية في حماة ، وأخبرا والي دمشق الذي سعى بدوره لإخبار حكومة الباب العالي عن مشكلة احتجاز أموال زكاة الاسماعيليين ، فصدرت الفتوى من الأستانة بعدم إدخال مثل هذه الأموال خزينة الدولة ، لأنها حبب الشريعة هي أموال زكاة خاصة بمذهب اسلامي

<sup>(1)</sup> رحلة أثرية : المهندس وصفي زكريا ص ٢٨٣ : يحدد الكاتب المبلغ بـ ـــ ١٠ ــالف ليرة ذهبية بيتما يحددها الشبخ عبد الله المرتضى في كتابه الغلك الدوار ص ٢٠٥ بمبلغ قدره ـــ١٨ ــ الف ليرة ذهبية والثوكد هو الثاني لقربه من المصدر وباعتباره كان مسؤولا دينيا في ذلك ألوقت .

لا يجوز احتجازها ، ووجب إعادتها لأصحابها ، ولكن والسي دمشق أصر على عدم تشجيع الاسماعيليين لإخراج الأموال ، وبعد مكاتبات عديدة بينه وبين الباب العالمي ، كان الحل أن يقام بالأموال المصادرة مشاريع تعود على اصحابها بالخير ، وظهرت فكرة بناء المدرسة الزراعية كحل لمشكلة الأموال المصادرة •

## الدرسة الزراعية :

استطاعت اللولة كل الاراضي المهدة غربي مدينة سلمية ، حسى فيم عين الزرقا بين طريقي حماة المبد شمالا وطريق مزارع المالحة والكريم جنوبا بسماحة قدرها / ١٠٠٠ / دونم ، وشرع في بناء المدرسة بدءا من عام ١٩٠٧ م ، حيث نقلت الحجارة المقطوعة من جبال العلا المجاورة ، وتم بناء بنائين ، جعل كل منهما من طابقين ، فالطابقات الأرضيان مخصصان مخاعات للتدريس ، والطابقات العلويات مخصصان لسمكني المدرسين والموظفين ومهاجع لنوم الطلاب الداخلين ، وخلال ثلاث سنوات من الجهود المستمرة والعمل المتواصل الدائب أنجز بناء المدرسة كاملاعام ١٩١٠ م ، وتعرر أن يباشر العمل التدريسي فيها في مطلع عام ١٩١١ م ، وقعلا تجمع في المدرسة عدد من الطلاب من حماة وسلمية وقلة من حمص في ذلك العام ، المدرسة عدد من الطلاب من حماة وسلمية وقلة من حمص في ذلك العام ، المدرسة نشيطة فعالة حتى إطلالة الحرب العالمية الاولى،حيث أغلقت لظروف المدرسة ، واستمر اغلاقها الى عام ١٩١٩ م ، حيث تقرر إعادة التدريس البلاد الصعبة ، واستمر اغلاقها الى عام ١٩١٩ م ، حيث تقرر إعادة التدريس فيها عدد من الطلاب،وخلال عامي ١٩١٩ س ١٩٩٠ م ، حيث تقرر إعادة التدريس فيها من صنوبر وسرو ، بشكل منظم صورة حية عن الهندسة تم غرس الأشجار من صنوبر وسرو ، بشكل منظم صورة حية عن الهندسة تم غرس الأشجار من صنوبر وسرو ، بشكل منظم صورة حية عن الهندسة تم غرس الأشجار من صنوبر وسرو ، بشكل منظم صورة حية عن الهندسة تم غرس الأشجار من صنوبر وسرو ، بشكل منظم صورة حية عن الهندسة تم غرس الأشعر من صنوبر وسرو ، بشكل منظم صورة عية عن الهندسة على المهندسة عن الهندسة على المهند عن الهندسة على المهند على المهند عن الهندسة على المهند المهند على المهند المهند المهند على المهند المهند على المهند على المهند المهند

<sup>(</sup>۱) اخلت المعلومات : من نشرة مذكرات كتبها السيد مصطفى البجندي عن أيام تعلمه في المدرسة ، والنشرة في ارشيف المدرسة الزراعيسة .

الزراعية ، وقد أشرف على هذا التنظيم والهندسة المهندس وصفي زكريا ، كما تم إسالة قناة الري الخاصة بها ، والتي يسميها سكان سلمية (قنساة المكتب) وفي عام ١٩٣١ م تخرج منها أول دفعة من الطلاب ، وتتالى العمل في هذه المدرسة بين مد وجزر، حتى يومنا هذا ، ورغم العديد من الصعوبات التي اكتنفت مسيرتها ، فهي الآن مدرسة ثانوية زراعية نموذجية في القطسر العربي السوري .

# الدرسة الابتهائية في سلمية:

عندما باشرت المدرسة الزراعية في التعليم عام ١٩١٩ م، كتعليمخاص بالزراعة ، طالب السلميون أن تكون عندهم مدرسة ابتدائية ، ترفد المدرسة الزراعية خدمة للزراعة وما تطلبه من خدمات ، فلبت الدولة هذا الطلب ، واشترطت عليهم بناء مدرسة ، لذلك استكملت كأرض لهذه المدرسة قطعة أرض جنوب سلمية بمساحة قدرها / ٢١ / دونسا ، كانت هذه الأرض أملاك وقف خاص بالطائفة الاسماعيلية ، وشرع في بناء المدرسة الابتدائية على نفقة صندوق الدعوة الاسماعيلية بعد موافقة الامام سلطان محمد شاه الحسيني على ذلك، وذلك في مطلع عام ١٩٢٠ م، واستمر البناء مدة سنتين، كانت المدرسة الابتدائية خلال هذه المدة تمارس عملية التدريس في دور صكنية ، حتى تم انجاز البناء عام ١٩٣٠ م ٠

واستمر التدرس على مستوى ثلاثة صفوف حتى عام ١٩٢٩ م، ثم أخذ في التوسع حتى اكتملت الحلقة الابتدائية عام ١٩٣٧ م بمساعي مديرها الاستاذ قدري العمر ، والذي شاركه من أسرة التدريس في المدرسة السادة أحمد الجندي وأحمد شركس وياسر نصري ، وكانت أول دفعة تتقدم للشهادة الابتدائية قوامها ثلاثة عشر طالبا ، نجح منهم اثنان ققط ، وقد بلغ عدد طلاب هذه المدرسة في عام ١٩٢٧ م حوالي مئة طالب موزعين على خمسة صفوف في أربع قاعات ، أي يدرس المعلم أكثر من صف في القاعة الواحدة ،

واستمرت هذه المدرسة في عملها حتى تحول بناؤها ليكون مقرا لإعدادية قتيبة بن مسلم الباهلي ، وهي الآن ثانوية كبيرة تحتوي مئات من الطلاب ، وقد وسع بناؤها ببناء أجنحة وملحقات عديدة •

# اقدم مدارس ريف سلمية

# معرسة تل درة الابتدائية :

نافس سكان قرية تل درة اخوانهم في مدينة سلمية في طلب العلم ، لذلك سارعوا للمطالبة بافتتاح مدرسة أبتدائية على غرار مدرسة سلمية ، وذلك في مطلع عام ١٩٣٣ م ، وليت الدولة طلبهم على أن يهيئوا بناء ، وسرعان ماتم استنجار دار الشيخ يوسف النجار ، والذي كان قبل يستعمله ءهو الذي يذكره الرعيل الأول من تعلموا على يده هو الاستاذ علي أفندي الطحان حيث مكث في قرية تــل الدرة يعلــم فيهــا مــدة أربــع سنوات متعاقبة ، ثم جاء بعده الاستاذ مصطفى الجندي ، وكان للاخير فضل كبير في تشجيع سلكان القمريمة علمي بنماء مدرسمة ، وتمم لهم ذلك عمام ١٩٢٧ م ، وكاقست تقسع غربسي القريسة ، وقسد أنجسز البنساء بالسرعسةُ المطلوبة ، إذ أصبح البنآء معدا لاستقبال الطلاب في مطلع عام ١٩٢٨ م ، وكان مؤلفاً من ثلاث غرف وصالون ، وبناؤه من لبنات مَن الطين ، ورغم أن الاستاذ مصطنى الجندي كان ينتقل بين مدرستي تل درة وعقارب ، إلا أنه استقر أخيرا في تل درة حتى عام ١٩٣٥ م ، حيث خلفه الاستاذ عبد الجبار مراد ، كانت مدرسة تل درة خلال فترتها هذه تدرس ثلاثة صفوف ابتدائية ، ثم وسعت في عام ١٩٤٢ الى صف رابع ابتدائي ، وفي عام ١٩٤٥ م أحلن فيها صفّ خامس ، وبعدها بعام واحد تم افتتاح المدرســة الاعدادية الخاصة في القرية •

## مدرسة عقارب الابتدائية:

طالب سكان قرية عقارب بإحداث مدرسة على غرار ما أحدث في منطقة

سلمية ، ولم يتسن كهم استنجار أو بناء مدرسة ، فقد استعملوا المسجد كمدرسة في النهار ، وتمت موافقة الدولة على ذلك،حيث ابتدىء بالتدريس رسميا في مطلع عام ١٩٣٦ م للصف الاول ، وكان أول معلم يذكره تلامذته هو الاستاذ محمود صبري الذي استعر في التدريس في قرية عقارب مسدة ثلاث سنوات ، ومن ثم أعقبه الاستاذ مصطفى الجندي منقولا من قرية تل درة لمدة عام واحد ، ثم جاء بعده فوري البدوي ، وأعقبه عدد من المعلمين منهم الاستاذ مصطفى الصابوني والاستاذ أنور الجندي ، واستمرت مدرسة عقارب ذات ثلاثة صفوف طيلة هذه المدة ، وقد جمعت المدرسة بتواجدها في المسجد طريقتين في التدريس ، فالطريقة التقليدية القديمة في جلوس الطلاب أرضا مفروشة ( بالحصر ) القشية في رحاب المسجد ، أما ما كانوا يأخذونه من دروس ، فهي طريقة منهجية متماشية مع التدريس في المدارس والمدارس و

واستمر الوضع كذلك حتى تصدع بناء المسجد، عندئذ أخذ سكان قرية عقارب يستأجرون دورا للسكنى تستعمل مدرسة حتى تم بناء المدرسة على نفقة أموال صندوق الدعوة الاسماعيلية في حوالي ١٩٥٣ م، حيث توسعت المدرسة الى خمسة صفوف وأصبحت ابتدائية كاملة .

هذه الفترة من التعليم المدرسي تعتبر بحد ذاتها مرحلة تعلميية أولى ، وبانتهاء مدرسة عقارب ، بدأت المرحلة الثانية ، وهي مرحلة التوسيع في افتتاح المدارس .

# السرحكة الثباتيسة :

في أواخر الثلاثينات ومطلع الاربعينات من القرن العشرين شهدت منطقة سلمية تيقظا واندفاعا في مجال التعليم ، ( ولذا شهدت توسعا ) بافتتاح العديد من المدارس في الريف والمدينة على السواء ، وكان جلهذه المدارس مستأجرة من قبل السكان ، عندما صعب عليهم البناء ، وأهم هذه المدارس فيقرى بري الشهرقي والمفجر وتسل التسوت وصسبورة وجدوعة والسعن

والكافات ، بعيث افتتحت كل هذه المدارس من ثلاثة صفوف ، فإذا انتهى التلميذ منها فإما أن يكتفي ، وإما أن إابع بانتقاله الى مدينة سلمية ، وبقيت الحال هذه حتى عام ١٩٤٨ م \*

# اعتمادينة تبل درة الخاصنة :

كان لنجاح عدد من الطلاب في الشهادة الابتدائية ، والعدد الأكشــر الذي يتابع دراسته في مدينة حماة في مدرستي ثانوية ابن رشد والاعدادية الانجيلية الخاصة ، دافع اكبر دفع رجالات قرية تل درة افتتاح مدرسة اعدادية متعاونين مع المسؤولين في القيادة الاسماعيلية ، على أن تكون مقتصرة على الصفينُ السادس والسَّابع من حيث المبدأ ، تم لهم ذلك فسي مطلع عام ١٩٤٦ م وفي نفس العام تم بناء مدرسة حديثة حجرية في تل درة، جملت للمدرسة الابتدائية ، واستخدمت المدرسة القديمة الترابية كأعدادية ، ولكنها ضاقت على الطلاب الوافدين الى هذه المدرسة ،، مما شجع المسؤولين لبناء مدرسة اعدادية جديدة ، وأنجز بناؤها في عام ١٩٥١ م حيث بلغ عدد الطلاب فيها حوالي ٢٥١ طالبًا ، وكانت كاملة الصفوف حتى الكفاءة ، وفي المدرسة الجديدة تيسر لهذه الاعدادية الوحيدة في منطقة سلمية أن تستوعب العديد من الطلاب من سلمية وريفها ، حتى بلغ عدد الطلاب عـــام ١٩٥٣ م حوالي ٣٣٩ طالبًا ، ولم يخف الضغط الطلابي عليها الا بافتاح مدرستين في سلمية إحداهما رسمية حكومية في عام ١٩٥٤ م والثانية اعدادية أبي العلاء المعري الخاصة ١٩٥٥ م ، وعندما اقتصرت اعدادية تل درة على طلابٌ قريتي الكافات وتل درة، اتجه التفكير أن تكون هذه المدرسة مختلطة من الجنسين ليتيسر للفتاة التعلم على قدم المساواة مع الشماب ، وتمت موافقة وزارة التربية والتعليم على ذلك في مطلع عام ١٩٥٦ م ، وبعد عامين غدت المدرسة ثايوية بافتتاح حلقة ثانوية ، واستمرت بعد ذلك بنفس المسلوى حتى عمام ١٩٧١ م حيث تم تأميمها حسب خطة الدولة بالاستيلاء على التعليم الخاص ، حيث أحدثت في تل درة اعدادية رسمية ابتلعت الثانوية الخاصة تدريجيا، وهكذا انطوت أيام ثانوية تل درة الخاصة المختلطة، بعد عبر تجاوز الخمسة والعشرين عاما ، قدمت فيها هذه المدرسة الخدمات الجلى للأجيال المتلاحقة والتي تشكل اليوم فيمجتمعنا تقدما فكريا لايجارى في المجتمعات الأخرى.

# مساهمة صندوق الدعوة الاسماعيلية في بناء المدارس وافتتاحها في رسف سلمية

شاهدت السنوات الأربعينية من هذا القرن التوسع العلمي في سلمية وريفها على السواء ، وكان للصندوق الاسماعيلي كبير الأثَّر في بنائه العديسة من المدارس الحديثة ،؛ وتسليمه هذه المدارس الَّى الدولة ، فقد بني في قرية تل درة مدرستان اعدادية وابتدائية، وتم شراء مدرسة ثالثة ابتدائية للبنات، وتم توسيع اعدادية قنيبة في سلمية نظرا لازدياد عدد طلابها ، كما تم بنساء المدارس الآبندائيــة في القرى التاليــة ، في تل النوت وبري الشرقي والمفجر وجدوعة وعقارب والسعن والعلباوي ومدرسة ثانية للاناث في المفجر الشرقى وأخرى في تل جديد ، مما سهل على جميع التلاميذ تلقي العلوم في قراهم دون تحملُ صعوبات الانتقال من الريف الى المدينة ، وهذا بدوره جعــل أعداد المتعلمين وطالبي العلم يتعاظمون ، فهم في ازدياد مضطرد ، ولم يتم الحل إلا ببناء الدولة أعدادا من الاعداديات في القرى خلال الخمسينيات ، فقد تم افتتاح الاعداديات في القرى التالية : برّي الشرقي وصبورة وعقارب والسمن وجدُّوعة والمبعوجة والمفجر وتل التوت ثم في تل جديد وعقيربات، وقد توسمت بمض هذه الاعداديات لتكون مدارس ثانوية كما في تل درة وصبورة وبري الشرقي.، وقد قامت مؤسسة الأبنية المدرسية في سه الحاجة للتوسع في البناء ببناء مدارس عديدة ، حتى انتشرت المدارس في كل ريف سلمية ، ولم تبق قرية صغيرة أو كبيرة الا وفيها مدرسة ، وتهبناً -اعداديات في القرى النائية وثانويات في القرى الكبيرة •

وهكذا أخذ التعليم ينتشر في سلمية وريفها عرضـــا وعمقا وكيفا وكما .

وذلك بجعل مدارس الريف كلها مدارس مختلطة تستوعب الجنسين وفسي جميع المراحل ، فواكبت المرأة الرجل في التعلم ، وقد فتح المجال أمامها على مصراعيه ، بينما شاهدت سلمية المدينة توسعا هائلا في افتتساح المدارس وبنائها ، ولكنها جعلت هذه المدارس للبنين والبنات منفصلين بعكس الريف، وذلك بافتتاح المدارس الابتدائية التألية وهي الهاشمية والكواكبي والعروبة والنهضة والطالبية وأبو الحسن واليرموك وخالد بن-الوليد والقادسية وليلي الأخيلية والفاطمية وميسلون وجميلة بوحريد ثم مدارس ضهر المغر و

وكذلك توسعت بافتتاح مدارس اعدادية وثانوية وهي كالتالي: ثانوية علي بن أبي طالب وثانوية زينب وثانوية الزهراء والاعدادية المحدثة ، وكل من هذه المدارس عبارة عن مجمعات تستوعب المئات من الطلاب والطالبات ، كما أنها وسعت التعليم بافتتاح مدرسة ثانوية صناعية .

وقد اتسمت سلمية بأنها مصدرة للمعلمين والمدرسين الفائضين مسن الجنسين الى مناطق نائية من القطر العربي السوري كالجزيرة والرقة ودير الزور وبعض مناطق محافظة حماة كالغاب ومصياف بأعداد كبيرة •

## الأنديسة الرياضسية والثقافيسة والفنيسة:

لم يعرف السلميون الأندية ، حتى افتتاح نادي ابن هاني الاندلسي عام ١٩٥٥ م إذ أغلق وعايش عام ١٩٥٥ م إذ أغلق وعايش هذا النادي ناد رياضي تمحورت حوله كل النشاطات الرياضية ، والتبي عكست صورة مشرقة عن مدينة سلمية في بعض الألعاب الشيقة ، وكان هذا النادي واسمه نادي عدنان المالكي أداة فعالة في تقدم الروح الرياضية في مدينة سلمية ، وباستمراره الى السبعينات عمق أثره في صفوف الشباب حتى تم اندماجه بناد ناشيء هو نادي سلمية الرياضي ، وفي عام ١٩٦٠ م ظهر في سلمية ناد فني ، هو نادي الشواف ، ولا يزال هذا النادي بطاقات

المحدودة يعمل في سلمية بين العثرات العديدة التي يواجهها بين حين وأأخر حتى تم انضمامه لنشاطات شبيبة الثورة مؤخرا •

# الكتبات الثقافية في سلمية وريفها:

في سلمية مكتبتان تفافيتان اثنتان هما :

1 \_ مكتبة المجلس الاسماعليي ، وهذه المكتبة غنية بالكتب ، وبالأخص كتب المصادر ، تأسست هذه المكتبة عام ١٩٥٦ م بما يقدمه صندوق الدعوة الاسماعيلية من مخصصات لها ، وذلك باستمرار حسب ميزانية ثابتة ، لذلك سرعان ما نمت وكبر حجمها ، وكان لرعاية الثنباب المثقف لها أن احتوت العديد من كتب المصادر في جميع مجالات الثقافة ، حتى بلغت في السنوات الأخيرة ما خصص لها سنويا مقدار قدره / ١٠ / ألف ليرة سنويا •

وكان نجاح هذه المكتبة في مدينة سلمية أن شجع المجلس الاعلى لافتتساح مكتبات في ريف سلمية ، وكان أولها مكتبة تل الدرة الثقافية عام ١٩٦٩ م، ومكتبة بري الشرقي والسعن عام ١٩٧٣ م، وقد خصصت لهذه الكتبات ميزانيات سنوية ثابتة ، مما شجع على توسعها واحتوائها لكتب المطالعة على كافة المستويات •

٧ - مكتبة المركز الثقافي: تأسست هذه المكتبة في الستينات من هذا القرن ، ورغم حدائة هذا المشروع فقد أغنى المستوى الثقافسي بمزيد من الكتب المتنوعة ،وقد لعب الدور الاكبر في قيادة حركة فكرية ثنافية متطورتين ، بما أتاح لطلاب الفكر نهل الثقافة على مستويين اثنين هما:

أ ــ مستوى المطالعة المجانية •

ب ــ المحاضرات والامسيات الشعرية والقصصية التي تُكاد تكون دائمة بدو ذاهطاع وهكذا أخذت الحركة الفكرية تتطور في منطقة سلمية، بما تقدمه وزارة الثقافة متضافرة مع ما يقدمه المجلس الأسماعيلي الأعلى في هذا الميدان •

ولا يمكن إلا أن نذكر ما يقدمه المركز الثقافي المتنقسل من خدمات ثقافية من خلال الجولات التي يمسح بها منطقة سلمية ، حتى عمق البادية من قرية عقيربات وحتى قرية المسعن مقدما للمناطق التيلابوجد فيها مكتبات الخدمات الجلى ، وهذه الدلالات إنها تدل على مدى التقدم الثقافي ،حتى أننا لنستطيع أن نؤكد أن الأمية قد زالت نهائيا في الاعمار ما دون الخمسين من الذكور والخمس والعشرين من الاناث ، ويعود ذلك كله لمساعي الدولة في اقامة دورات محو الأمية والتشجيع الذي قدمه الرعيل الأولمن المثقفين، والذين نستطيع أذنحصيهم على الشكل التالي :

أول شهادة ثانوية ( بكالوريا ) في سلمية نالها الاستاذ أحمد الجندي عــام ١٩٣٧ م \*

وأول حقوقي في منطقة سلمية هو الاستاذ المرحوم عبد الله تامر عام ١٩٤٠ م وبعد الاستاذ يوسف أبو حمود عام ١٩٤٢ ٠

وأول طبيب في منطقة سلمية هو الدكتور نايف عجوب •

وأول امرأة جامعية في منطقة سلمية هي السيدة فريحة الأمير أحمد .

وكان لهذا الرعيل الأول دفع المزيد من طلاب العلم للسير في مزيد من العمل رغم الصعوبات لنيل الشهادات العليا ، حتى غدا المجتمع السلمي معروفا بالتقدم الثقافي ومميزا عن سائر المجتمعات الأخرى في قطرنا العربي المسوري ، واذا عدت مناطق الثقافة في سورية ، تحتل سلمية المكان المتقدم والمشرق بنور العلم والمعرفة ٠

## الحياة الاقتصادية في منطقة سملية

بالرغم من أننا استعرضنا في تمهيد مطلع الكتــاب الموقــع الجغرافي

لسلمية ، فلا بدأن نأتي تفصيلا لهذا الموقع وأثره في اقتصاد هذه المنطقسةُ من التضاريس والمناخ والمياه •• الخ •

## جغرافية منطقة سلمية(١):

الموقع: تقع سلمية في الوسط الغربي من حوضة سهلية تميل باتجاه الغرب ، لتصل بحوضة نهر العاصي بمعرات مائية حتية ، حيث تنصرف المياه الفائضة بين هضاب كلمية هي جزء رئيسي من الهضبة الكلسية الممتدة شرقي نهر العاصي ، وفي عمق بادية الشام ، مع ملامح تضاريسية تبدو بارزة من حول الحوضة ، إذ تتشكل على الوضع التالي :

يشغل معظم منطقة سلمية هضبة قليلة الارتفاع ، تجمع شبكتها المائية متجهة نحو مجرى نهر العاصي غربا ، وهي ذات ارتفاعات هامة ، وبالأخص على الأطراف ، ففي الجنوب الشرقي توجد جبال الباعاس ، وهناك مرتفعات جبال العلا في الضمال الغربي ، ومرتفع السطحيات في الجنوب الغربي ، وكل هذه المرتفعات لا تتجاوز / ٥٥٠ /م ، أما المنخفضات في الوسط فتعتبر تنيجة للائتكال الذي حدث في المنطقة وتقسم التضاريس كالتالي :

- ١ ــ جبال البلعاس
- ٣ ــ الهضبة الشرقية البالوجينية
  - ٣ ــ سهل سلبية
  - ٤ ــ الهضبة البازلتية
- هـ القسم الغربي حتى نهر العاصي

اخذت مراجع هذا البحث من بلدیسة سسلمیة واطروحسة التخرج الجامعي للاسستاذ محمسه وردة ( ریف سلمیة ) ومراجعات تقاریر دائرة الزراحة في سلمیة .

#### 1 - جيال البلساس:

تحد هذه الجبال حوضة سلمية من الجنوب الشرقي ، وتمتد شمالا متى منطقة وادي العزيب وأسرية أما من الجنوب فتمتد حتى تلاقي جبال الشرومرية الشرقية ، والتي ترتفع في أعلى قسمها الى / ١٠٧٧ / م ، بينما ترتفع جبال البلعاس الى / ١٠٩٧ / م في جبل منقذ، وأجزاء جبال البلعاس هي أبو الضهور ومراه والشاعر وأبو رجمين ، وبين هذه الأجزاء تنتشم العديد من الوديان الممرعة ، والتي تقصدها الرعاة طلبا للكلا ، كانت هذه الجبال مفطاة بالفابات التي انحسرت بعد امتداد يد الانسان اليها قطعا وإحراقا ، وأهم أشجارها البطم الذي لو أحسن تطعيمه الى فستق حلبسي وإحراقا ، وأهم أشجارها البطم الذي لو أحسن تطعيمه الى فستق حلبسي تناجا ضخم الفائدة ،

### ٢ ـ الهضبة الشرقية:

وهي الهضبة الممتدة بين جبال البلماس وسهل سلمية ، والتي تنالف من مرتفعات قد تبلغ / ٦٣٦ / م ، وترتفع أكثر فأكثر كلما اقتربت من جبال البلماس إذ تبلغ عندئذ / ٦٧٨ / م ، وتخترق هذه الهضبة المديد من الوديان السيلية ، والتي تنجه باستمرار الى الغرب ، لتشكل روافدا لنهر العاصي مارة من سهل سلمية الى النهر ،

#### ٣ ـ سـهل سـلمية:

منبسط واسع تنجمع فيه المجاري السيلية المنحدرة من ثلاث جهات فتغمر السهل باللحقيات فتخصبه ، وترتفع قاعدة السهل الى / ٤٥٠ / م، ينما تبلسغ في بعض المرتفعات المجاورة / ٥٥٠ ـ ٢٠٠ / م، وهدده المنحدرات السيلية الثلاثة هي :

١ ــ المنحدر الشمالي القــادم عن طريق المبعوجة ــ صبورة ــ تل
 منان ــ تل عدا ــ السبخة وينتهي في مجرى عين الزرقاء

٢ ــ المنحدر الشرقي يأتي من جبال البلعاس الجنوبية مارا بالمفجر ــ بري ــ تـــل التوت ــ الســـبيل ويدخل الى سلمية عن طريق مجرى شرقي ٤ وقد يسبب في حالات ازدياد الفيضان الأخطار العديدة لسلمية المدينة ٠

٣ ـ المنحدر الجنوبي يأتي من جبال البلعاس الجنوبية ومرتفعات الشومرية ، ويشكل عددا من الوديان كوادي المخرم مارا بقرى أم العسد وخنيفس وسنيدي ثم يدخل سلمية قرب البلدة ٠٠

أما سهل سلمية فهو فسيح من الشرق ، يضيق تديجيا من الغرب،حتى ينتهي بمجرى فهر العاصي بمجريين والأكبر منهما هو المار من تل درة \_ الكافات \_ العاصي \*

والثاني وهو أقل أهمية ، وهو المار في منطقة المزيرعــة غربي ســلمية الى قرية آل زيدان فقرية قبة النكردي وينتهي الى مجرى نهر العاصي قــرب قريــة القنطــرة ٠٠

#### ٤ - مجموعة الجبال البازلتيـة :

تمتد هذه الجبال من شمالي مدينة حماة الى الشما لىالشرقي بقواطع جبلية متعاقبة حتى تنتهي بجبل الخضر المطل على سلمية على امتداد قدره حوالي / ٣٣ / كم، وهي متفاوتة في ارتفاعها فهي ــ ٦٢٧ ــ م قرب قرية على كاسون و / ٦٤٢ / م قرب قرية كيتلون ٠

هذه المجموعة من الجبال تنحدر على حوضة سلمية بانحدار شديد لكنها تشكل منحدرات مدرجة متماوجة على سفوحها الشمالية ، وتغطي هذه الجبال طبقة بازلتية ، وتحت هذه الطبقة تتوضع طبقات الكلس ، وقد أدى الحت في العديد من المناطق الى بروز الكلس بشكل ظاهر •

# ه ـ. القسم الغربي حتى مجرى نهر الماصي :

يشكل هذا القسم مجموعة هضاب خددت بعض أطرافها المجاري المائية نحو نهر العاصي ، مما تجعل أعماقها تزداد مع الزمن عمقا كلما اقتربت من نهر العاصي ، وأشهر هذه الوديان وادي سلمية – تل درة – الكافات وهو بمثابة قناة التصريف للفائض من مياه حوضة سلمية، الممد لنهر العاصي بالسيول في آيام الشتاء الشديدة الامطار ، وقد بني على هذا المجرى شرقي الكافات سد ترابي كبير يحجز السيول ، ويشكل الأودية المنحدرة مسن الهضبة الكلسية عبر مرتفع السطحيات من أمثال وادي عز الدين ووادي المجمع ووادي النزازة ووادي قبة الكردي وغيرها •

هذه المجموعات الخمس تشكل دراسة عامية لسطح منطقة سلمية ، وتعطي صورة كاملة عن المنطقة وطرق الاستفادة منها زراعيا ، وبالتالي الطريقة لاستثمارها اقتصاديا .

## المناخ في منطقة سلمية

يجب أن نولي دراسة المناخ في منطقة سلمية أهميــة كبــرى لعلاقتــه الوثيقة بالزراعة وتربية المواشى ٠

والعوامل المؤثرة في منطقة سلمية نوجزها بما يلي :

١ - العرض الجغرافي: ان موقع سلمية على خط عرض ٢٩ يـــدل
 على المنطقة المعتدلة الشمالية ، والتي يسودها تيار هوائي غربـــي وحرارة
 معتدلة ، مما يجعل الفصول واضحة بارزة .

٢ ــ البحر الابيض المتوسط: يضفي البحر على منطقة سلمية مناخا متوسطيا وشتاؤه بارد قليلا وصيفه حار وجاف ، كما أنه مشحون بمؤثرات ذات أهمية أخرى كالبعد والقرب عن البحر، إذ تبتعد منطقة سلمية عن البحر

بعوالي / ١٠٥ / كم ، لذلك نجد تأثير البادية غالبا ما يكسب مناخ هـذه المنطقة صفة القارية لأنها مفتوحة على البادية وتأثيراتها المناخية ، أما مناخ البحر وتأثيره لا بصل الى منطقة سلمية إلا بعد أن يجتاز سلاسل الجبال الغربية المنخفضة ، فيما جنوب مصياف وحتى منطقة تلكلخ ، مما يؤهلها ويسمح للتأثيرات المناخية البحرية من عبورها وتأثيرها في المناطق الداخلية حتى سلمية ، وكذلك تلعب التحية طرابلس الشيام حصص دورا في ازدياد التأثير البحري ، فيما اذا كانت الرياح البحرية تهب باتجاه الشمال الشرقي، لذلك يؤثر في منطقة سلمية ومناخها تأثيران مباشران هما : البحر الابيض المتوسط من الغرب وبادية الشام من الشرق بشكل متناوب أحيانا • •

ولقد منح الارتفاع عن سطح البحر منطقة سلمية مناخا أكثر قساوة في أيام الشتاء ، مما يجعل حفرة الانهدام الواقعة غربها أكثر دفئا من سلمية ومنطقتها ، وتزداد البرودة كلما اتجهنا نحو الداخل باتجاه جبال البلعاس ، أما في الصيف فإن اعتدال الجو وعذوبة الطقس يجعل منطقة سلمية فريدة من نوعها بمناخها الصيفي العذب ، وبالأخص فيما بعد الظهر من كل يوم من كل يوم وحتى الهزيم الأول من الليل •

#### الربساح :

تؤثر في سورية مجموعة رياح من النجاهات متعددة ، ولكن التأثسير الأكبر ،إنما ينحصر بتيارين هامين هما :

١— تيار بحري غربي ، وهذا يسيطر في العديد من أيام السينة ، وتجلب الرياح الغربية الرطوبة والأمطار لذلك تبقى دائما أمل المزارعين في القطر رالعربي السوري بشكل عام ومزارعي سلمية بشكل خاص ، حتى أفهم يسمون الزاوية الغربية الجنوبية ؛ (قرنة المرابعين ) أي زاوية الفلاحين الفقراء الذين يعملون عند أصحاب الأراضي بالحصة البالغة الربع .

الرياح الشرقية ويتجلى ظهورها في أبام الشتاء بالجفاف والصقيع،
 ولاسيما اذا اقترنت برياح شمالية مثلجة •

#### الإمطيستار:

طبقا لتوزع الأمطار في القطر العربي السوري ، تكون الامطار في المنطقة الغربية أكثر نسبيا منها في شرقها ، وهي متفاوتة من حيث الكم في كل سنة ، ففي سنوات الخصب يتجاوز ما يهطل من أمطار ال / ٤٠٠ / مم، وقد يصل في سني القحط الى أقسل من / ٢٠٠ / مم ويشترط في كميسة الأمطار حتى تشكل خصوبة في المواسم أن تكون موزعة حسب حساجة المسزروعات ٠

وتبدأ الأمطار في أواخر ايلول كقول المزارعين: « ايلول ذيله مبلول»، ولكن هذا المطر بنظرهم نمير مجد لأنه ( هريف ) ، أما المطر المجدي نفعا هو ما كان في شهري كانون الاول والثاني ، إذ يقول الفلاحون : « إذا أجدبت فوراها كانون وإن أخصبت فبسبب كانون » ويحبذ أن ينهمر الثلج ، لأنه خميرة الأرض في رأيهم •

وفي جميع الأحوال اذا كان غطاء السماء سخيا جاءت المواسم جيدة، وإذا انحبست الأمطار كان القحط حيث تغدو المزروعات طعاما للاغتسام، وهذه سمة الزراعة البعية التي ستأتي على ذكرها •

#### الدورة النباتية وانواع الزراعة وكيفيتها

١ - في مواطن مسيل مياه الأقنية والمجاري المائية ، حيث تسمى الزراعة (السقي) لأن الانبات له صفة دائمة وعندما استعملها الانسان مستصلحا الارض قضى على الاعتباب التي بقيت على ضفاف المياه الجارية بتسكل الصفصاف والقصب والسعادي ، ولكنها اليوم اختفت على أنواعها بسبب

جفاف الماء لانخفاض المنسوب المائي ، فلم يعد في منطقة سلمية ينسأبيسع إلا مسا نسدر •

٢ في الروابي حيث تظهر بعض الاعشاب بدءا من شهر تشرين الثاني وكانون الاول ، حسب تقدم موسم الامطار وتأخرها ، فتنمو هذه الاعشاب من ١٠ سـ ٢٠ سم ، وتغدو مجالا لرعي المواشي قبل أن تلفحها أشعة شمس أيار وتحيلها الى هشيم تذروه الرياح ، ويشكل آذار ونيسان أشهر الجمال، إذ تتفتح الأزاهير البرية بألوانها الزاهية من حمراء وصفراء تبهسج العيسون منظرا يميس في مشاعر الناظرين مع أنسام رطبة وجو لطيف جذاب •

# انسواع السزراعية :

الزراعة في منطقة سلمية نوعان البعل والسقي :

البعل: أو الزراعة البعلية ، والتي تتضمن المزروعات التاليسة القمح والشعير والكمون والجلبان وغيرها من أنواع البقول وكل هذه المزروعات تقبل البعل والسقي إلا أن الكمون ، فلا يزرع إلا بعلا ، وأما ما يزرع بعسلا فهو تحت رحمة ما تهيئه السماء من أمطار ، فإن كان العطاء سخيا جاء الموسسم جيدا ، وإذا انحبست كان القحط ، وبالتالي لافائدة من المزروعات إلاطعاما للماشية ، ولذا كانت زراعة البعل عبارة عن مفامرة تحدوها المخاطرة باستمرار .

# السقي : وهو نوعان :

١ - سقي الأقنية الرومانية ، والتي أعيد فتحها وإسالة مياهها ، وهي ما سبق أن بحثناه في الباب الاول من هذا الكتاب ، والتي أكسبت مساحة واسعة من الارض خضرة دائمة ، وهذا النوع من الري متزن ، لأنه يوزع بين المزارعين طبقا لملكية كل مزارع مما يسميه العامة ( العدان ) : أي لكل

مزارع وقت من الماء يستلم خلاله المزارع الماء ويسقي أرضه ، ومدة العسدان (كدورة مائية) تتراوح من / ٥ – ٧ / أيام •

٧ ــ السقي بالمضخات الآلية (الديزل): شجع المزارع السلمي ارتفاع أسعار الأقطان خلال الخمسينيات، فأخذ يحفر الارض باحثا عن المياه السطحية، ويوسع الحفر تحت الارض بشكل ليحصل على خزان مائي يتجمع مساؤه في بثر رئيسية ، ثم يضخ هذه المياه بواسطة محرك آلي (ديرل) ويروي أرضه، ساعدت هذه الخطوة على توسيع رقعة الارض المزروعة سسقيا ، إلا أنها عكست بعد أعوام أوضاعا خطرة ، إذ عملت هذه المضخات العديدة السي انخفاض منسوب الماء السطحي ، وذلك للاسباب التالية :

أ ــ لكثافة الآبار بشكل لم يبعد البئر عن الاخر أكثر من خمسين مترا
 وأحيانا أقل •

# ٧ ــ تعاقب سنوات انحباس الأمطار وانخفاض التهطال •

٣ - ضخامة أعداد المحركات بشكل أنها بلغت في احصائيات بين عامي امرا - ١٩٥١ م حوالي / ٨ / آلاف مضخة تعمل ليلا ونهارا في أيسام الصيف وأواخر الربيع في حوضة سلمية ، الأمسر الذي سبب انخفاض منسوب المياه السطحية وجفاف الينابيسع وضمور مياه الأقنية ثم جفافها تدريجيا ، هذا الجفاف الذي خرب الحياة الزراعية في منطقة سلمية ، ولم تجد المزارع السلمي متابعته في الغوص حفرا يبحث عن الماء ، فقد باء العديد من المزارعين بالخسارة الفادحة ، إذ توقفت المضخات الواحدة تلو الأخرى ، لاستحيل الأرض المروية الى أرض بعلية ، ولاح الفقر يقض مضاجع المزارعين السلميين الذين أخذوا يهجرون ديارهم جماعات إثر جماعات للعمل في مناطق أخرى ناشدة الرمق الذي يسدون به جوعهم ، ويدفعون عنهم غائلة الفقسر السلميون بالشقاء والحرمان ، فنقص عدد سكان سلمية الى النصف ، وانتشر السلميون في أنحاء من القطر السوري والاقطار العربية المجاورة ينشدون العمل باليد

حينا والعلم أحيانا أخرى ، وغدا المنقذ الوحيد الذي بقي يلوح بارقة أمسل أمام السلمي هو التعلم ، وبالتالي الوظيفة ، مما أكسب المستوى الثقافي ارتفاعا لا يماثله في أنحاء القطر السوري كله .

أما الفلاح الذي ثبت في أرضه ، فقد عاد لزراعته البعلية ، وأخذ يعمد الى الوسائل العلمية في الزراعة بسلوك يرفد الزراعة بدخل آخر ، ففتح مجالا للعمل في المداجن وتربية المواشي ومعتمدا في الزراعة على المكننة ذات التكاليف القليلة ، وآثر العمل الآلي مع اليد العاملة غير المتوفرة ، فأصبح يزرع الأرض في أيام قليلة بدلا من الشهر والشهرين ويحصدها في يوم أو بعض اليوم بدلا من الأيام، ويدخل محصوله الى بيته من خلال عمل ميكانيكي بيوم أو يومين بدلا من شقاء الصيف كله بين الحصاد والرجاء والدراسة والتذرية • كل هذه الاعمال اختصرها الفلاح في أيام معدودة ، وغدا دخله من الأرض يرفد رائبه الوظيفي أو رواتب أولاده أو بناته • •

ومن المستوى الثقافي المتقدم عكف المزارع السلمي على العمل المدروس؛ فالجهد والانتاج يحسبان بالحسابات الدقيقة من تنويع للمزروعات والحصول على محاصيل ذات قيمة أعلى ، وتربية أنواع المداجن من طيور وأغنام وأنواع من الحيوانات توفر له دخلا غير دخل الارض ، مما أعاد لمنطقة سلمية بعض حيويتها ، بتوفير اليد العاملة التي التجأت الى العمل الوظيفي أو الرحلة الى الاقطار العربية كعمال أحرار موسميين يعودون برؤوس أموال مسخرة رفعت من المستوى المعاشي لسكان سلمية •

ولقد نهجت الدوّلة لمعالجة أوضاع سلمية المتدهورة أسلوبا درأ عــن سلمية أخطارا كبيرة ، وهذه الأعمال كانت كما يلي :

١ ــ فتحت الدولة عددا من المشاريع الصناعية كان قمتها معمل تجفيف البصل •

للارسية لتخفف عن أثمان الكتب المدرسية لتخفف عن أوليائهم أعباء الدراسة •

٣ ـ جعلت أفضلية العمل للسلمي دون غيره من المناطق الأخرى •

٤ ــ تمليك الفلاحين الاراضي التي ملكيتها للدولة وبعض الاراضي المصادرة من الاقطاعيين من خلال تطبيق الاصلاح الززاعــي كما في قرى الكافات ومرج مطر والمزرعة والخفية وبين الجبال وتل التوت وسوحة وبري الشرقي والغربي والعبوي وتلول الحمر وعيدون وقبة الكردي والشحلة ، وكلها أراض كانت لأسر اقطاعية ذات أملاك واسعة ، مع اعطاء العديد مسن القروض المصرفية ، والتي أشرف عليها المصرف الزراعي .

#### تبربيبة المواشسي

كل الدراسات التي شمات منطقة سلمية تؤكد كلها أن هذه المنطقة ، قد لعبت دورا بارزا في الحياة الرعوية وتربية المواشي وسط بلاد الشمام ، وذلك لما لها من مؤهلات متكاملة كالمناخ والخصب ، مما جعلها مجمالا للمنازعات بين القبائل البدوية قديما وحديثا ، ولذلك تعتبر تربية الماشمية فيها ذات دور أساسي في حياة البدو حتى تم إعمارها مجددا ، فزادت أهمية سلمية في مجال الرعي والزراعة وأشهر أغواع الحيوانات التي تربى في منطقة سلمية هي :

### ١ - الابقاد:

تناقص عدد الأبقار باستمرار ، حتى غدا وجودها شهيئا يبعث على العجب ، وذلك بسبب إهمال تربيتها وجفاف التربية ، مما أدى الى اختفاء الأعشاب الخضراء الدائمة في المروج القريبة من القرى،حيث أن الأبقار تربي تربية بيتية ، وفيما يلي بعض الأرقمام التي تثبت ذلك كما أوردتها دائرة

الزراعة في سلمية ، ففي عام ١٩٥١ م كان عدد القطيع / ١٠ / آلاف رأس وفي عام ١٩٦٤ م انخفض الى وفي عام ١٩٦٤ م انخفض الى / ٣٨٠ / رأسا وفي فقد غدا وجود البقر نادرا جدا إلا ما كان في بعض المزارع الحكومية ، ومن أنواع أجنبية كما في المدرسة الزراعية ، وغدا منظر البقرة مستغربا لدى الأجيال الصاعدة .

## ٢ \_ الخيول وحيوانات الجر:

تناقص عدد الخيول وحيوانات الجر باستمرار ، وحتى الخيول العربية الأصيلة التي كانت مجالا لاهتمام السلميين والبدو على السواء ، ولم تعدد اليوم موضع اهتمام أحد ، وسبب ذلك يعود الى عاملين اثنين هما :

 ١ ــ الجفاف المستمركان له السبب الأكبر في انخفاض أسعارها وعدم توفر العلف المطلوب لتربيتها •

٧ ـ ولكن الأكثر أهمية هو انتشار الآلة ، واعتماد السكان في جميع أعمالهم على الآلة ، وحسب احصائيات دائرة الزراعة نرى مايلي : في عام ١٩٥١ كان عدد الخيول وحيوانات الجر / ١٤ / ألف رأس ، وفي عام ١٩٥٩ أصبح عددها / ٠٥٠٠ / رأسا وفي عام ١٩٦٤ أصبح عددها / ٠٨٠٠ / منها ١١٠٠ رأس خيولا وبغالا ٢٨٠٠ رأس حسيرا ، أما في السبعينات ، فقد تناقص العدد تناقصا سريعا ، ولكن عدد الحمير حافظ على بقائه بأعداد أقل نسبيا في الريف ، بينما غدت الخيولوالبغال شبهمعدومة و

# ٣ - الإبسل:

الجمل المعروف كأداة أساسية في حياة البادية ، لم يعد سفينة الصحراء وأداة للتنقل فيها ، من هنا تناقص عدد الجمال ، وحتى البدوي نفسه لم يعد يهتم بها ، بل غدت حتى وجودها العبء الأكبر، فقد با عما لديه منها واحتوى السيارة أو الجرار اللذين غديا وسيلة التنقل عنده ، وحسب الأرقام التالية

نتيين صحة ما ذكرناه ، ففي عام ١٩٥١ كان عدد الإبل في منطقة سلمية كسا أوردتها دائرة الزراعة / ٤٤٨٠ / جملا وفي عـام ١٩٥٩ تنـــازل العدد الــــى / ١٣٨٩ / جملا وفي عام ١٩٦٤ م كان عددها ـــ ٤٠ ـــ جملا فقط ، أمـــا اليوم فقد غدا منظر الجمل غير مألوف ومدعاة للتعجب من الاطفال السلميين.

# ٤ ــ الاغنسام والمساعسن :

تربى قطعان الأغنام والماعز سوية في البراري ، ويكمن أن تربي بأعداد محدودة في الببوت بما يسميه السلميون ( الشكارات ) أي مجموعة قليلة العدد ، ولما كان الطقس وتقلباته يؤثران في هذه الحيوانات ، فإنها غالب ما تتأثر بمظاهر الطبيعة القاسية كالصقيع والثلج والحرارة الشديدة ، فتسبب لأعدادها النقصاذ ، لذلك توجب تربية هذه الحيوانات مراعاة واحتياطات اعتاد عليها السلميون ، وقا أحسن سكان سلمية في اقتناء الأجود من الاغتام والمسمى ( غواس ) الذي يربى عادة لغايات ثلاث هي : الصوف واللحسم واللبن ، وهذا النوع بطبيعته ملائم لظروف ومناخ سلمية ،

وتكون تربية هذه المواشي على ثلاثة أنواع هي :

١ ــ تربية السلميين أنفسهم كرديف للحياة الزراعية ، لذلك يتم استئجار رعاة من البدو لرعيها بأجرة سنوية محددة تنتمي في اعقاب انتهاء موسم الرجاد ( فك الشاغر ) أي انتهاء نقل الحصيد الى البيادر .

٣ ــ تربية البدو للاغنام وبالأخص ( بدو الديرة ) الذين يمارسون رحلات التشاريق والتغاريب يقصدون مواطن الكلا في أعماق البادية والعودة الى مواطنهم الأصلية في منطقة سلمية » وهم عادة من بدو النعيم والعقيدات وبني خالد وعنزة والحديديين وما اشتق منهم من بطون وأفخاذ وعشائر ٠

٣ ــ المشاركة : وهي مشاركة السلميين لبعض البدو في تربية الأغنام،
 ولهذه المشاركة أنواع عديدة متعارف عليها بين البدو والسلميين •

# اهتمام الدولة في تربية الاغنام

أبلت الدولة اهتماما كبيرا في تربية الأغنام ، وبالأخص في باديةالشام، وذلك بأن أحدثت عدة مشاريع في منطقة سلمية ، تسعى بواسطتها الى تطوير تربية الاغنام ، ومن هذه المشاريع :

١ ــ فتح الآبار الارتوازية ، والتي تمد الأغنام ورعاتها بالماء في أيام
 الجفاف وانحباس المطر حيث تجف ( الخبرات )(١) المائية في البادية ٠

٣ ــ افتتاح مراكز توزيع الأعلاف كما في أسرية وعقيربات وذلك في أيام (اللزب) أي أيام الشدة عندما لا تسطيع الأغنام الخروج السي الرعي بسبب الثلوج أو الأمطار ، فتمد هذه المراكز مالكي الأغنام بالعلف بشكل قروض وبأسعار مخفضة •

٣ ــ بناء حظائر تلجأ اليها الأغنام إبان الشهدة ، كما في وادي العزيب وأسريه وشاعر ، وفي هذه المراكز أعد الخبراء والأطباء البيطريين لرعاية صحة القطعان ، ومكافحة الأمراض لنتشرة بينها .

وهكذا رعت الدولة قدر المستطاع وضمن امكانياتها تربية الأغنام باعتبا رأن منطقة سلمية وخط المنحنى / ٢٥٠ / هو الخط الفاصل بسين مناطق الزراعة البعلية ومناطق الرعبي ، ومن هنا عرف المسكان الخط الأحمر والخط الأخضر ، أي مناطق الزراعة ومناطق الرعي في منطقة سلمية وعمقها في البادية ، وقد أدت هذه الرعاية الى زيادة ملحوظة في عدد الأغنام ، بعكس ما طرأ لبقية الحيوانات ، وتكاد أعداد القطعان تنضاعف عما كانت عليه منذ عشر سنوات ،

<sup>(</sup>١) الخبرات:غدران مائية تتشكل بسبب الامطار وتجف بحرارة الشمس

#### السنواجسن :

اعتاد السليون تربية الدواجن في البيوت ، وعلى رأس هذه الدواجن الدجاج باعداد كبيرة ، يأتي بعدها الحمام والإوز والبط بأعداد أقل نسبيا ، وكذلك درجت تربية الرومي (الحبشس) والأرانب على نطاق ضيق ، مع اعتبار أن تربية الدواجن ليست الوسيلة الرئيسية للعيش بسل كتكملة للحياة الاقتصادية للمزارع ، ولكن بداية السبعينات تميزت بانتثار تربية الدواجن كأساس اقتصادي ، وقد بنيت لذلك العديد من المداجن في الريف ، وحول سلمية المدينة ، وتنوعت هذه المداجن من حيث الالتاج ، فسنها ما كان للبيض ، ومنها ما خصص للحوم ، وقل أن تجد مداجن للتكاثر ، وقد استدعى هذا التخصص لايجاد أنواع تجود ضمن ما تختص به من بيض أو لحم ، وغطت هذه المداجن النقص والحاجة الى اللحوم أو البيض ، وقد صدر الفائض الى المدن القرية من أمشال الى اللحوم أو البيض ، وقد صدر الفائض الى المدن القرية من أمشال مدينتي حماة وحمص، ولقد شجع السعر المربح والطلب المستمر الى التوسع في بناء هذه المداجن يوما بعد يوم .

### النصل:

كان الفلاح السلبي يربي باعتناء العديد من خلايا النحل في الفترات البعيدة ، ولكن هذه الظاهرة أخذت تنقلص في السنوات الأخيرة بسبب تقدم أساليب الزراعة ، واستعمال المبيدات الكيميائية التي ترش على المزروعات بين فترات متقاربة في أيام الربيع والصيف ، مما سبب ضمور عدد الخلايا والمناحل ، فإن هذه المبيدات قتلت العديد من النحل أثناء تجواله في الحقول المرشوشة ، ثم إن استعمال الخلايا الترابية ذات المواصفات الرديئة ، والتي لا يمكن لسوئها مراقبة النحل ومكافحة أمراضه مما يؤدي الى التخريب السريع وموت النحل تماما .

#### العسيد :

وسائل الصيد عديدة ، ولكن بنادق الصيد ذات فعالية أكثر أصابت الصيد بخسارات فادحة ما سبب قلة تواجد الصيد لعدة أسباب :

١ ــ الجفاف المستمر دفع الطيور بأعدادها الكبيرة أن تؤم مناطق ذات مياء متوفرة ، لذلك ينشط الصيد خلال فترات عبور هذه الطيور منطقة سلمية خلال رحلاتها بين البادية والداخل أو بين مناطق الدفء في افريقيا والمعتدلة في الأناضول وجنوب الاتحاد السوفييتي .

٢ ــ قلة طيور الصيد المقيمة ، وذلك لفقدان ظروف توالدها واستمرار ملاحقتها وقتلها بشكل إبادة •

وأهم هذه الطيور الحجل والحمام البري والقطا والفري والسمان والترغل ، كما قلت الوحوش البرية لنفس السبب وأهمها الثمالب الرمادية والذئاب والضباع والأرانب ، حتى غدا تواجدها في منطقة سلمية شسبه مستحيل .

#### العسناعية

ليس في سلمية صناعة بالممنى المتعارف عليه ، ولكن في السنوات الأخيرة شاهدت سلمية حركة تصنيع مطية بالإضافة لما قامت به الدولة من مشاركة فعالة في إنماء العركة الصناعية ، ودفعها الى التقدم والازدهار ، وإذا أردنا أن ندرس الحركة الصناعية في سلمية ، فهي ذات اتجاهين قطاع خاص وقطاع تملكه الدولة .

# الصناعة في القطاع الخاص:

تنميز هذه الصناعة بأنها منحصرة في أفراد مستشرين محليين وهدفها تلبية حاجات انطقة وتنحصر في المجالات التايلة : أ ـ صناعة النحديد: وهي تألف من عدة محلات تعمل في مهنة الغراطة ، وتغيي حاجة السكان ، ولقد بلغت هذه الصناعة أوجها إبان التوسع في استعمال المحركات الآلية في مجال استخراج الماء للزراعة ، ثم إن هناك صناعات حديدية أخرى منها تجارة الحديد التي تصنع الأبواب والنوافذ من مادة الحديد ، وقد طورها يعضهم الي صناعات أكثر تعقيدا لصناعة هياكل الجرارات (الترلات) ، وصناعة (الدراسات) لتقطيع القمح والشعير ، وهناك مجال آخر في الصناعات الحديدية ما كان في مجال تصليح السيارات والدراجات النارية وتصفيح السيارات وهياكل سيارات ناشعو ، محلات مستحدثة لصناعة نجارة الألمنيوم ،

٧ ــ الصناعة الخشبية ، وأولها إطلاقا المناشر : وتشمل هذه الصناعة تطوير لصناعة النجارة الخشبية باستعمال الآلات الحديثة في هذا المجال، مما وسع هذه الصناعة وطورها ، بعد أن كانت يدوية في نطاق ضيق ، وفي سلمية الآن أكثر من ثلاثين منشرة ، عدا عن صناعات خشبية أخرى كصناعة الأدوات المنزلية من خزائن وأسرة .

٣ ــ الصناعات الاسمنتية ، وفي أولها صناعة ( البلوك ) أي اللبن الإسمنتي ، توسعت هذه الصناعة غداة توسع البناء العصري ، حتى غدت في السبعينات ذات نطاق واسع تتيجة للطلب المتزايد الموافق للتوسع في البناء ، مما جعل مساحة مدينة سلمية برداد أضعافا خلال الخمس عشهرة سنة الماضية وقد تم إحصاء هذه المحلات ، فبلغ أكثر من مئة وعشرين مصنعا في مدينة سلمية وحدها ، وقد طور بعضها فأصبحت مصانع تصنع فيها أنواع من ( الموزايك ) ولوازم التمديدات الصحية ، ولا يزال التقدم مضطردا في هذا المجال بابتكار العديد من الصناعات المستحدثة ،

٤ ــ المطاحن : كان في سلمية عدة مطاحن مائية قديمة توقفت ثــم

استعاض السلميون عنها بمطاحن تسير بواسطة محركات (الديزل) ،ورغم أن الأفران الحديثة بدأت تنتشر بكثرة ومنها الآلية ، إلا أن المطاحن بقيت فعالة ، وبالأخص بعد أن رفدت أعمالها عدا عن طحن الحبوب الى (جرش البرغل) ، ولقد تحولت أكثر المطاحن من محركات (الديزل) الى محركات كمربائية ، فخمدت الضجة المآلوفة ، وغدت تسير حسب مستلزمات العصر بصمت وسكون .

٥ ــ معمل المياه المثلجة ( البوظ ) : في سلمية معمل للمياه المثلجة، وهذا المعمل يؤمن منذ نهاية عام ١٩٦٦ م حاجة سكان سلمية من ألواح الماء المثلج في أيام الصيف الشديدة القيظ ، ورغم أن هذه الحاجة أخذت تسد بواسبطة آلاف البرادات المنتشمرة في البيوت ، إلا أن المعمل لا يزال يعمل ببطء مما ينذر بانتهاء عمره مع المكيفات العصرية التي غدت تعمرو الأسر الموسورة وغيرها على السواء •

## الصناعة في القطاع العام:

بعد هذه الصناعة ما كان في مجال القطاع الخاص ، ولكن حركة التأميم منذ عام ١٩٦٤ م وما بعد حولت بعض الصناعات الى قطاع عام وعلى رأس ذلك :

#### شبركية الإقطبان المساهمة:

نشأت شركة لأقطان في سلمية كشركة مسعامة مغفلة ، وقد بدي، بالعمل فيها عام ١٩٥٥ م ، وذلك بشراء الأقطان ثم حلجها ، واستمرت في عملها هذا كعمل موسمي إنوقف على استيراد القطن بعد قطافه ثم حلجه وتصديره مدة إحدى عشرة سنة ، حيث وضعت الدولة خطة لجعل كمل تجارة القطن وصناعته بيدها ، ومنذ ذلك الوقت أشرفت الدولة على تسيير هذه الشركة ونشطتها ، ووسعت العمل فيها ، فبعد أن كان عدد محالجها

أربعين محلجا إزداد عدد المحالج ، بعد ضم محالج السيد ابراهيم عيد المؤممة واستيراد محالج أخرى ، وغدت الشركة واستعة ضخمة العمل ، ورغم أن حاجتها من القطن لا تكفيها من منطقة سلمية ، فهي تستورد لسد حاجتها من محافظة حمص أو من موارد أخرى في محافظة حماة •

#### تماونية السجاد والنسيج:

قامت في سلمية حركة تعاونية عام ١٩٧٣ م بتشكيل تعاونية لصناعة السجاد ، وكان لنجاح هذه التعاونية أن وسعت عملها بفتح قسم منها لنسيج الألبسة الصوفية ، وتتيجة لاضطراد النجاح أن قرر مجلس ادارة التعاونية عام ١٩٧٨م توسيع هذه التعاونية بحيث تغدو نواة لمعمل نسيجي، وهكذا توسعت هذه التعاونية في عدة مجالات كان أنجعها اطلاقا النسيج، الأمر الذي دفع لفتح عدة فروع لها في منطقة سلمية وريفها ، فقد فتح لها فرع في قرية السعن وآخر في المفجر ، وفتح فرع لها عام ١٩٨١ في بري الشرقي .

### الوحدة الارشادية لسناعة السجاد :

أنشئت في سلمية وحدة ارشادية لصناعة السجاد ، وتشرف الدولة على تسيير العمل في هذه الوحدة وهذا معناه ظهور بوادر إنشاء معمل لصناعة السجاد ، بعد تهيئة كادر عمالي متخصص ، وذلك بتعليم العديد من الفتيان والفتيات هذه الصناعة ، وتقوم الوحدة الإرشادية بهذه المهمة، ومن هنا الحصر العمل في الوحدة الارشادية في مجالين : الأول تدريبي قصد به تعليم الصناعة ، والمجال الثاني اتساجي والآن تقوم الوحدة الإرشادية بهذين المجالين معا .

#### معمل تجفيف البصل والخضار:

يعتبر معمل تجفيف البصل المعمل الوحيد من نوعه في القطر العربي

السوري إذا لم نقل في الشرق الأوسط ، أسس هذا المعمل عام ١٩٦٧ م وغايته تبرز في أربعة مجالات(١١) :

 ١ ــ تثبيت أسعار البصل للمزارعين بعد أن كانت تتلاعب بها مطامع التجار ، بحصر تجارة البصل بالمعمل دون غيره ، وهكذا أسقط دور التجار وأطماعهـــم •

٣ ــ نشفيل أكبر عدد معكن من البد العاملة ، وايجاد فطاع عمالي
 ضمن منطقة سلمية ذات الطابع الزراعي •

ب توريد القطع النادر (على مستوى القطر) من العملات الأجنبية،
 وذلك مما يؤدي الى رفع الدخل القومي باعتبار أن تجارته تنحصر بتصدير
 مادة ( البصل المجفف ) الى دول أجنبية عالمية .

٤ ــ شجع هذا المعمل زراعــة البصل ، والتي كانت تنهار تدريجيا ،
 بعد أن ثبت سعره ، وأصبح دخل المزارع لهذه المادة مرموقا ، مما دفـــع
 المزارعين لتوسيع رقعة الأرض المزروعة بعد ضمان نفاذ انتاجه بأسعارحسنة .

ان الطاقةالانتاجية لهذا المعمل ترتفع في أيام عمل الموسمي السى تجفيف / ١٠٤ / طن يوميا مع العلم أن موسم العمل قد يمتد من ٤ – ٣ أشهر في العام،لذلك كان كادره من العمال يتألف عادةمن نوعين من العمال:

١ \_ عمال دائميين ، ويقدر عددهم بحوالي / ١٠٠ / عامل وموظف،

٢ ــ عمال موسميين ويصل عددهم كل عــام حوالي / ٧٠٠ / عامل
 وعاملة ، يعملون طيلة أشهر العمل فيه ٠

وهكذا سد هذا المعمل حاجة كبيرة لتشغيله يدا عاملة كانت عاطلة ،

 <sup>(</sup>۱) تشرة مواصفات العمل كما وضعتها وزارة الصناعة في القطر العربي السوري .

ومن هنا اعتبر هذا الممل بحد ذائب حركة صناعية قائمة بذاتها ضمن منطقية سيلمية •

#### التجسارة

يمتاز موقع سلمية بكونها باب من أبواب بادية الشام النافذ على العاضرة ، لذلك أكسب هذا الموقع سلمية امتيازات تجاريت في التبادل القائم بين العاضرة والبادية تجاريا ، ومن هنا رأينا سوق سلمية كيف ينمو ويتسع باستمرار ، وبالأخص سوق تجارة المواشي ( الأغنام والماعز ) والخيول قديما ، لذا يبدو وسط مدينة سلمية مكتظا بالسكان وبالأخص في أوقات ما قبل ظهر كل يوم ، حيث بدأت المتاجر تمتد عبر الشوارع الموصلة الى السوق المركزية ،

وفي السوق تتنوع التجارة ، وتأخذ أشكالا كالآتي تجارة المفرق وتجارة ( الكسيون ) العمولة •

# تجبارة الفيرق :

دلت آخر احصائيات مديرية مالية سلمية أن عدد المتاجر المنتشرة في سلمية (۱) وأحيائها يبلغ حوالي / ١٧٤٢ / متجرا وفي رنف سلمية بلغ عدد المتاجر / ٧٥٦ / متجرا ،وهذه المتاجر تتوزع التجارة على الشبكل التالي : تجارة الأقمشة وتجارة العطارة والأحذية وبيع الخضار والفواكه وتجارة الحبوب بأنواعها وتجارة الخردوات وقطع الغيار للآلات وتجارة الألبسة الجاهزة وتجارة الأدوات والتمديدات الصحية والكهربائية وتجارة المعادن الثمينة ( الصاغة ) وتجارة إطارات الآليات والزيوت المعدنية ومحال بيع

<sup>(1)</sup> حصائباً على هذه الاحصائيات من مديرية مال سبلمية بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٨٢ .

الزهور ونباتات الزينة وأماكن بيع الحلويات عدا عن مجال المهن الصغيرة كالخياطة والنجارة وتصليح الساعات والصيادلة وتبييض النحاس وصناعة العقل والصياغة وصناعة (الغروات) والملبوسات الغرائية ومحلات الجزارين ومصلحي الأدواث الكهربائية والحلاقين للجنسين والمكتبات •

كما ساهمت الدولة في تنمية التجارة بالمفرق بفتحها عددا من المؤسسات الاستهلاكية ، ففي سسلمية عدد من المؤسسسات التابعسة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومؤسسة واحدة تابعة للجيش والقوات المسلحة ، وقد افتتح أخيرا صالة لبيع المنسوجات .

وقد ازداد عدد باعة الألبسة الجاهزة وخياطة الألبسسة ، وباللخص العربية (كالجلابيات والقنابيز والقدشيات والدوامر) ، وفي سلمية أكثر من ثلاثين ممن يمتهنون هذه المهن ، ولكل منهم متجر يمعل به مع مسناعة المتمرنين عنده .

وهناك محلات المصورين وباعة التجهيزات البيتية وباعــة اللحوم الذين يبيعون اللحوم بشكلين إما نيئة أو مشوية ، وعندئذ تصبح محلاتهم عبارة عن مطاعم خاصة بشي اللحوم زيادة عن المطاعم الأخرى •

#### ســوق سـلمية ،

يتألف سوق سلمية من ساحة عامة في وسطها دار الحكومة (المجمعات) والمقهى والمركز الثقافي ، وتتوزع المتاجر على جوانب هذه الساحة ، وتمتد الأسواق بامتداد الشوارع الموصلة الى الساحة العامة كشارع حماة وشارع حمص والشارع الشمالي وشارع الثورة ، والعديد من الأسواق الفرعية

كسوق الإمام اسماعيل وسوق المخفر وسسوق الحسام، ويسستمر الازدخام في هذه الأسواق من ساعات الصباح الأولى حتى الساعة الواحدة بعد الظهره أما سوق تجارة الأغنام، فتقوم خارج المدينة، وينعقد من الصباح وحتى قرابة الظهر، حيث تباع فيه الأغنام والماعز، ويشسكل هذا السسوق تجارة الاستيراد من البادية والتصدير للحواضر حيث الطلب والاستهلاك.

أما سوق بيع الدواب كالخيول والبغال والحمير فقد كان مركزه عادة الخانات المخصصة لذلك ، ولكنها اليوم أصبحت قليلة بل نادرة ، بسبب الاستفناء عن الدواب لعدم الحاجة الماسة لها .

#### تجارة الجبلة:

ويقصد بها استيراد التجارة بالجملة ثم توزيعها على المحلات لتباع بالمفرق ، وهي تبرز في سلمية وبالأخص بتجارة السمن والعطارة والحبوب والخضار ، ولها دور كبير في اغناء متاجر البيع بالمفرق بالمواد الاستهلاكية المطلوبة في المدينة نفسها وفي ريفها .

وقد قام تجار البيع بالجملة الى زيادة حركة التجارة بين سلمية والمدن ذات الصناعة الاستهلاكية مما يعكس تنشيطا بارزا لحركة النقل

#### تجارة الكمسيون ( العمولة ) :

وهي تجارة بيع بالأجرة ، وهذه التجارة لها شأن كبير في سوق سلمية ، إذ تباع الخضار الواردة من الريف ، وكذلك الألبان والحبوب والمنتجات الحيوانية الأخرى كالصوف على حساب أصحابها بينما يتقاضى الباعة أجورا مطومة على هذا البيع ، وفي سلمية العديد من المتاجر التي تعمل بهذه التجارة ، وتنتشر في أنحاء السوق ولها نشاطاتها المعروفة ،

#### النقسل والسواصسلات

لعشر سنوات انقضت ووسائل النقل تجري على نوعين :

١ ــ القديمة : وتشمل كل أنواع الدواب من خيول وحمير للركوب
والجر والجمال التي يستعملها البدو في التنقل ويستعملها السلميون فسي
نقل موادهم التجارية عوتطورت فيما بعد بفضل العربات التي تجرها الدواب •
 ٢ ــ الحديثة : وتشمل السيارات بأنواعها والدراجات •

لقد قضي قضاء مبرما على الدواب كوسيلة للنقل في السنوات العشر المنصرمة ، بينما انتشرت الوسائل الحديثة ونحصرها فيما يلي :

١ - سيارات الركوب: وهي نوعان سيارات صغيرة تستوعب خمسة أو ثمانية ركاب وسياراتكبيرة وهي عبارة عن حافلات صغيرة (ميكروباص) أو حافلات كبيرة ( باص ) وقد ساهمت في هذا الميدان الحركة التعاونية في سلمية ، وذلك بقيام تعاونية النقل •

تعاونية النقسل:

وهي تعاونية مساهمة طورت النقل في سلمية باقتنائها مركبتين علسى خط حماة ـ سلمية ومركبة واحدة على خط سلمية ـ دمشق ، وهذا ما قامت به من حيث المبدأ وسرعان ما توسع عملها بفعل النجاح الذي لاقته فاقتنت حافسلات على خطوط متعددة سلمية ـ حمص وسلمية ـ حماة وسلمية ـ حمث وسلمية ـ حلا ،

مما شجع القطاع الخاص لمجاراتها في عملها ، فاندفع عدد من المهتمين لشراء المزيد من الحافلات على خطوط المواصلات بين سلمية وحماة وحمص ودمشق وحلب وريف سلمية كله ، فقد زاد عدد الحافلات على خطوط سلمية ـ حمص ، سلمية ـ حماة على الثلاثين حافلة ، وكذلك على خط سلمية ـ حمص ، وتوالى التوسع في هذا الميدان بافتتاح عدد من الخطوط الجديدة وبأعداد من الحافلات في سلمية وريفها من الحافلات في سلمية وريفها ما يزيد على المئة حافلة صغيرة (ميكرو باص) وكبيرة (باص) .

وفي سلمية عدد من المرائب لتنظيم حركة النقل بين المدينة وريفها والمدن الأخرى ، فهناك مرآب حماة ومرآب حمص ومرآب الريف ، وفي هذه المرائب عشرات السيارات التي تؤدي خدمات كبيرة في ايصال سلمية وريفها بالعالم المحيط بها ، وقد انتشارت في السنوات الأخيرة سسيارات من نوع النقل الصغيرة ( البيكآب ) ، والتي يستعملها أصحابها كحافلات نقل بين الرف والمدينة وللركوب أحيانا ،

سيارات النقل: في سلمية مرآب خاص بهذا النوع من السيارات الكبيرة المستعملة في النقل، وفي هذا المرآب يسجل عدد هذه السيارات على نوعيه، إذ بلغ عددها حوالي / ٣٤ / سيارة موزعة كسيارات الشحن وسيارات النقل الخاصة بالمحروقات، وتقوم هذه السيارات بأداء خدماث كبرى في مجال النقل بين سلمية والمدن السورية الأخرى، ورغم أن النقل داخل منطقة سلمية مؤمن بواسطة سيارات ( البيكآب)،فإن عمل سيارات النقسل الكبيرة محصور في المجال الخارجي بايصال سلمية في المدن السحورية الكبيرة محصور

وقد ابتكر أخيرا نوع من وسلم الحديثة ، وهي عبارة عسن دراجات نارية حولت الى وسائل نقال المنتجيل ، وجعل عدد العجلات ثلاث المنتجيل ، وجعل عدد العجلات ثلاث المنتجيل ، والتي تعمل في مجال وفي سلمية وريفها أعداد كبيرة من هذه الوسائل ، والتي تعمل في مجال هام بين النقل والزراعة ، فقد حلت محل العربات في العمل الزراعي بعد ضمور وانتهاء وجود عربات النقل التي تجرها الخيول ، وقد حول بعضها الى عربات صغيرة يجرها حصان واحد يطلق عليها اسم (طنبر) ، وذلك باتجاه المزارعين الى المكنة الزراعية فاستغنوا عن اقتناء حيوانات الجراعيار أن الوسائل الآلية توفر السهولة وعدم التكلفة ،

# طرق المواصلات في منطقة سلمية :

تنتشر بين سلمية وريفها شبكة من طرق المواصلات المعبدة ، تصلها بالريف والمدن المجاورة على السواء ، وأهم هذه الطرق هي :

١ \_ طريق سلميه قب حماقة وطوله ٣٣ كم

۲ ــ طریق سلمیة ــ حمص ، وطوله ٤٨ کم

سلمية - السعن ، وطوله ٤٥ كم وقد امتد هذا الطريق الى قرية الشيخ هلال ، وهناك مشروع ايصاله الى أسرية في البادية ويتفرع عن هذا الطريق ، طريق يذهب من جدوعــة الى عقــارب وآخر يتفرع من صبورة الى المبعوجة •

إلى مريق سلمية \_ عقيربات ، وطوله ٤٣ كم وهناك مشروع ايصاله عبر جبال البلعاس الى مدينة تدمر الأثرية ، ويتفرع منه عدة طرق فمن بري يتفرع طريق الى المفجر الشرقي والغربي وآخر يذهب الى فرينان ثم تل جديده

ه ـ طريق سلمية ـ الشيخ علي كاسون ، ويمتد شمالا الى ناحية الحمرا ، كما يتفرع عن طري قسلمية ـ حمص عدد من الطرق الذاهبة بالمجاه سنيدي والمرج والمخرم .

الدروب: وهي طرق غير معبدة تسلكها عسادة السسيارات، وتصل الريف ببعضه، ولكنها صعبة وخاصة في أيام الشتاء لما تكتنفها من وحول في الشتاء والغبار في الصيف •

بعض المشاريع :

المشروع الأول: وهو مشروع حيوي إذ بدي، به وهو ايصال طريق سلمية ــ حماة عن طريق تل درة ــ القنطرة بطريق حماة ــ حمص مارا من غور العاصي وقد نفذ ليتصل بطريق حمص ــ حماة قرب قرية بسيرين ٠ المشروع الثاني: وهو مشروع مد طريق عبر بادية الشام ومسايرا لخط البترول من سلمية وحتى مدينة الرقة ويصل الى حمص ، وإذا تحقق هذا المشروع فسوف يوفر على سكان المحافظات الشرقية (دير الزور والجزيرة والرقة) مسيرة / ٤٠٠ / كم عندسا يريدون السفر الى دمشق عدا عن قيمته في إيصال المحافظات الشرقية بوسط سورية بخط يوفر مسيرة مسافات طويلة بالدوران حول بادية الشام \_ الى حلب ومع أن طريبق دير الزور \_ تدمر قد نمذ فإن الطريق المفتوح من سلمية \_ الرقبة إلى بزال لله مكانته ودوره الأساسيان في مجال النقل والاقتصاد وعدا عن خدماته المتعلقة بشاكل النفط ه

# فهرس ألصادر الطبوعة

| الموضوع                                 | ص    | الموضوع                                | ص   |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|
| المقدمة                                 | ۵    | الفصل الثالث                           | ٧٣  |
| تمهيد ــ الموقع الجفرافي لسلمية         | 1    | العهد الاسلامي وتجديد بناء سلمية       | 77  |
| تبويب                                   | 11   | دخول الأئمة الاسماعيليين سلمية كمقرلهم | 77  |
| الفصل الاول ( سلمية قبل الميلاد )       | 18   | القرامطة يهاجمون سلمية                 | ٨١  |
| العهد العموري ــ مملكة قطنة العمورية    | 11   | ظهور الدولة الاخشيدية في الشام         | 78  |
| الحثيون ومملكة قطنة والصراع المصري      | 17   | موت سيف الدولة الحمداني واثره          | ۸۱  |
| الاراميون في سورية _ مطكة حماة الارامية | 17   | سلمية من خلال الاحداث                  | 11  |
| العهد الكلداني                          | ۲.   | أحوال سلمية حتى عهدنور الدين زنكي      | 11  |
| الفرس في بلاد الشام                     | 11   | سلمية تزدهر في عهد الزنكيين            | 11  |
| الاسكندر القدوني في الشرق العربي        | 77   | صلاح الدين الايوبي في مصر والشبام      | 1.1 |
| سلمية والعهد الهلنستي                   | 74   | الفرنجة يهاجمون حماة                   | 111 |
| امارة تندمر والرومان وسلمية             | 78   | ورثة صلاح الدين في دولته               | 111 |
| الغصل الناني                            | ٥.   | التنافس بين افراد الاسرة الايوبية      | 117 |
| من المسيحية الى الاسلام                 | ٥.   | خلافات الاخوة وموقف سلمية من ذلك       | 110 |
| المسيحية في بلاد الشام                  | ٥.   | بناء قلعة شميميس                       | 117 |
| الحروب والصراعات في بلاد الشمام         | ٦.   | الخوارزمية في الشام                    | 377 |
| الشرق يرفض التحدي                       | - 75 | ابتداء دولة المماليك                   | 178 |
| العرب والفنوحات                         | ٦٥   | هولاكو النشري                          | 110 |
| سقوط حمص وحماة                          | ٧١   | وفاة الملك الظاهربيبرس ومشكلة خلفه     | 171 |

| می   | ص الوضوع                            | الموضوع                               |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1,47 | ١٣٤ التوسع في بناء ريف شمالي سلمية  | سلمية في عهد أمارة العرب ( البدو )    |
| 187  | ١٣٦ بناء قرية عقارب                 | مماليك الشراكسة                       |
| 781  | ١٣٧ بناء قرية جدوعة                 | تيمورانك                              |
| 144  | ١٣٩ بناء قرية سعن الشجرة            | تهديم سلمية وقلعتها                   |
| 111  | ١٤٢ بناء قرية المبعوجة              | الفصل الرابع                          |
| 114  | ١٤٢ بناء قرية العلباوي              | سلمية الحديثة وتجديد بنائها           |
| 117  | ١٤٣ بناء قرية الشبيخ هلال           | أثر الاحتلال المصري على بلاد الشام    |
| 114  | ١١٤ الشراكس يستوطنون ريف سلمية      | احوال القدموس ومشاكلها                |
| ۲    | ١٤٦ اعمار ريف شرقي سلمية            | سجن الامير اسماعيل ومقتل أحمد بن هرون |
| ۲.,  | بناء قرية يوي الشرقي                | الدولة العثمانية وتشجيع اعمار شرقي    |
| 7.7  | ١٥٢ بناء قرية بري الغربي            | تهر العاصي '                          |
| 7.7  | ١٥٨ بناء قرية تل النوت              | بناء سلمية الحديثة                    |
| 7.8  | بناء قريتي المفجر                   | الغزو الأول وتسمية السلميين برعيان    |
| ٨٠٢  | ١٦٣ بناء قرية تل جديد وفريتان       | العوجسا                               |
| 1.1  | ١٦٦ امتناد الاعمار حتى جبال البلعاس | حادثة الموالي وعنزه                   |
| 711  | ١٧٠ بناء منطقة شمالي سلمية          | صفات السلمي وشهامته                   |
| 747  | ۱۷۱ أعمار ريف غربي سلمية            | عودةاسم سلمية بعدتسميتها مجيدا باد    |
| 718  | ١٧٢ بناء قرية تل اللمرة             | وفاة الأمير اسماعيل                   |
| 111  | ١٧٤ الأرمن يستوطئون سلمية           | الفصل الخامس ( أعمار ريف سلمية )      |
| 771  | ١٧٤ هجرة الاسر القدموسية الى سلمية  | بناء قرية صبورة وعز الدين             |

۲۲۷ وسلمية

١٧٩ رحلة سكان قلمة الطيقة الى القدموس ٢٢٦

111

نجاح بناء قرية الكافات

الادارة العسكرية في سلمية

| 7.47        | الكوان                           | ۲۳.        | البر حبوية وحبصية لستوطن سلمية           |
|-------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 440         | الثأر                            | 777        | الغصل السادس                             |
| <b>FA7</b>  | بعض مظاهر الحياة التعاولية       |            | دراسات في المجتمع السلمي                 |
| ***         | الالعاب وانواعها في الوسط السلمي | 777        | تماذج البناء وتطوره                      |
| ***         | العاب الحجارة                    | 780        | الالبسة والازباء                         |
| 4.1         | العاب التسلية                    | 70.        | ازياء النساء                             |
| 7.7         | الألعاب الفكرية                  | 707        | المرأة السلمية والتزين بالذهب            |
| ٣٠٨         | الفروسية                         | 177        | العادات والتقاليد في المجتمع السلمي      |
| 411         | التطور الثقافي في سلمية وريفها   | 777        | عادات الافراح                            |
| ***         | الحياة الاقتصادية في منطقة سلمية | 171        | الطهور ( الختان )                        |
| 777         | الدورة النباتية والواع الزراعة   | 777        | الزيارات                                 |
| <b>73</b> 7 | تربية المواشي                    | 347        | اقزاح المواسم                            |
| ቸፕሖ         | الصناعة                          | 740        | مناسبات العمل التعاوني في المجتمع السامي |
| * { *       | التجارة                          | <b>171</b> | عادات الاحزان في المجتمع السلمي          |
| 780         | النقل والمواصلات                 | 171        | بعض العادات في المجتمع السلمي            |
|             |                                  | 141        | الغزاع ( النجدة )                        |
|             |                                  |            |                                          |

ص الوضوع

الوضوغ

#### فهرس المسادر الطبوعة

- ١ حاريخ أبي الفداء ـ اسماعيل أبو الفداء ـ الطبعة الاولى الطبعة الحسينية ـ مصر .
- ب مخطوط احماث منوعة ما للشميخ على عيدو معطوط الدعموة
   الاسماعلية .
  - ٣ ـ احصائبات مديرية مائية سلمية ـ عن عام ١٩٨٢ .
- ع \_ مجلة الانسانية \_ الجزء العاشر الممتاز \_ عدد شباط \_ طبع بيروت .
- البناية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف بيروت ومكتبة النصر
   الرياض ١٩٦٧ .
  - ٦ \_ تاريخ بيزنطة \_ الدكتور نبيه عاقل \_ طبع جامعة دمشق ١٩٦٨ .
    - ٧ \_ التوراة \_ سفر أرميا .
- ٨ ـ تاريخ الحروب الصليبية ـ ستيفان والسيمان ـ دار الثقافة بيروت ـ الطبعة الاولى .
- ۹ ـ تازیخ حضارة العرب ـ دکتور شاکر مصطفی ـ طبع جامعة دمشق عام ۱۹۵۵ .
  - 10 ـ حضارة مصر والشرق الادني ـ الدكتور زرقانة ـ القاهرة .
- ١١ ــ العولية التاريخية ــ المجلد السادس ــ بحث الآثار الرومانية في بلاد الشمام .
- 1۲ \_ خطط الشمام \_ محمد كرد على \_ دار العلم للملايين \_ بيزوت 1979
- ۱۳ \_ كتاب الرافدين \_ سيتون لويد \_ تعريب طه باقر وبشير فرانسيس \_ طبع بغداد ١٩٥٤ .
- ١٤ -- رحلة اثرية المهندس وصفي زكريا طبع بيروتا المطبعة الارثوذكسية .
  - ا دیف سلمیة ـ رسالة جامعیة ـ للاستاذ محمد وردة .

- ١٦ ـ دراسات اثریة ـ ح.جون ـ مدیر متحف بروکسل ورثیس بعشة
   الترمیم البلجیکیة فی افامیة
- ١٧ \_ دراسات اثرية \_ كامل شحادة \_ الحولية التاريخية \_ المجلف السابع
   عام ١٩٥٧ طبع دمشق .
- 1A \_ تاريخ الدعوة الاسماعيلية \_ مصطفى غالب دار اليقظة دمشق عمام ١٩٥٣ .
  - 19 \_ سجلات النفوس \_ مركز محافظة حماة .
- ٢٠ سيرة جعفر العاجب \_ ورسالة استنار الأئمة \_ تحقيق ايفانوف \_ طبع المطبعة الارثوذكسية ١٩٥٥ .
  - ٢١ \_ من تاريخ سلمية \_ مخطوط للشيخ شهاب الحموي \_ سلمية .
- ۲۲ \_ تاریخ سوریة \_ دکتور فیلیب حتی \_ ج ۱ \_ طبع بیروت دار العاسم عام ۱۹۵۰ .
- ٢٣ ـ كتاب شعوب وحضارات ـ المجموعة الثانية ـ المجلد الاول ـ كونتينيو طبع باريس ١٩٦١ .
  - ٢٤ \_ تاريخ الطبري \_ المجلد السادس \_ دار المارف \_ مصر ١٩٦٧ .
- ٢٥ ـ عبقرية الفاطميين ـ محمد حسن الأعظمي ـ دار مكتبة الحيساة ـ بيروت ١٩٦٠ .
  - ٢٦ ـ تاريخ العبر ـ ابن خلدون ـ دار البيان ـ بيروت .
- ۲۷ \_ تاريخ العرب والاسلام \_ دكتور حسن ابراهيم حسن \_ ج٣ \_ النهضة المصرية \_ الطبعة الثانية ١٩٧٤ .
- ٢٨ ـ تاريخ فتوح الشام ـ الواقدي ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ١٩٦٥ ـ الطبعة الثانية :
  - ٢٩ \_ فتوح البلدان \_ للبلاذري \_ طبع دار الكشاف \_ بيروت .
- ٣٠ الفلك الدوار ــ الشيخ عبد الله المرتضى ــ الطبعـة الاردوكسية ــ اللاذقية ١٩٣٣ .
- ٣١ \_ الكامل \_ لابن الاني \_ دار الكتاب العربي \_ بيروت الطبعة الثانية \_ عام ١٩٦٧ .

- ٣٢ \_ مختصر تاريخ العرب \_ سيد أمير على \_ ترجمة عفيف بعليكي \_ دار العلم العلايين \_ بيروت ١٩٦١ .
  - ٣٣ \_ معجم البلدان \_ ياقوت الحموي \_ دار صادر \_ بيروت .
- ٣٤ \_ تاريخ المسلمين لابن المعميد طبع مصر القاهرة الفجالة عام ١٩٥٥ .
- ٣٥ ـ مذكرات الرمني مهاجر ـ سيمون خشودوريان ـ طبع يريفاند ـ الالتحاد السوفييتي .
  - ٣٦ \_ نشرة احصائية عن دائرة الزراعة في سلمية .
- ٣٧ \_ نشرة خطيسة عن المدرسسة الزراعية \_ الاستاذ مصطفى الجندي \_ عام ١٩٨١ .
- ٣٨ ـ تشرة مواصفات مغمل البصل ـ اصدار وزارة الصناعة في القطسر العربي السوري .
- ۳۹ \_ انسساب العرب \_ للاستاذ سمير قطب \_ منشسورات دار البيسان بيروت ١٩٦٦ ٠
- ٤٠ ديـل تاريخ دمشق ـ لابن القلانسي ـ مطبعة الآبـاء اليسوعيين ـ ١٩٠٨

| 226:25             | الاسم                |      | النظنة       | الاسم                     |
|--------------------|----------------------|------|--------------|---------------------------|
| سلمية              | شريف الحايك          | _ 77 | عقر زيتي     | 1 ـ ابراهيم الشيخ ابراهيم |
| سلمية              | شريف شاهين           | _ 78 | الكافات      | ۲ _ ابراهیم دیوب          |
| قلمة العليقة       | صالح محمد علي        | _ Yo | السعن        | ٣ ـ ابو حيدر خضور         |
| جدوعة              | عباس ضعون            | _ 17 | الكافات      | }۔ أحمد حسن ديوب          |
| سلمية              | علي زهرة             | - 17 | السعن        | ه _ احمد علي عيدو         |
| سلمية              | علي عيدو             |      |              | ٣ _ احمد المسلخ           |
| الكافنات           | علي خضر حيدر         |      |              | ٧ _ احمد الخطيب           |
| بري الشرقي         | علي حيدر الوتد       |      |              | 🔥 ـــ اسعد الحرك          |
| سلمية              | علي مقداد            |      |              | ٩ ــ أبيعا الشيعار        |
| ار تلالدرة         | قاسم الشيخ يوسف النج |      |              | ١٠ - اسماعيل الحايك       |
| سلمية              | محمد ملحم            |      |              | ١١ ــ اسماعيل المير علي   |
| سلمية              | محمد طنجور           |      |              | ١٢ ــ تامر الحرك          |
| تل الدرة           | محمد خضر قاسم        |      |              | ۱۳ ـ حایك سیروبیان        |
| السخنة             | محمد فارس عليوي      |      |              | ١٤ - حسن أبو الجدايل      |
| دمشق               | مصطغى شريا           |      |              | ۱۵ ــ حسن موسی            |
| تل الدرة           | مدحت كنعان           |      | <del>-</del> | ١٦ ــ حسن خضر حويجة       |
| القدموس            | حسن الخطيب           |      |              | ١٧ ــ حسين حمادي سيغو     |
| برملة رعد          | محمد السيد           |      |              | ۱۸ ـ حمدو حمود            |
| <b>ب</b> يت!بوخليل | محمدابر اهيم تقلا    |      |              | ۱۹ ـ خضر أمين             |
| عقارب              | محمود سيغو           |      |              | .٢ ــ رفعت الامير معمود   |
| جدوعة              |                      |      | بري الشرقي ' |                           |
| السبعن             | محمد نايف عبدو       | - 8  | السعن        | ۲۲ ــ شامان وسوف          |

 63 \_ محمد حويجة
 المفجر ٤٩ \_ محمد حسين فاضل

 73 \_ محمد حافظ العيزوتي
 تل الدرة ٥٠ \_ مصطفى الجندي

 ٧٤ \_ مشعل البعريني
 بري الشرقي ١٥ \_ يوسف ابو حمود

 ٨٤ \_ محمد عسكور
 تل الدرة

# فهرس الأعسلام حرف الهمزة

| الصفحة                | Run              | الصفحة               | الاسم           |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
|                       | أورليان: ٣٥      | -11-44-41-46-44-4    | الاسماعيليون    |
| 140-704               | ابرويز : ٣٨ـــــ | T10_T1{_1T.          |                 |
|                       | اخناتون : ٥١     | *1-1 <b>1</b> -      | الآراميون : ١٧  |
|                       | أفرام : ٢٥       |                      | انتولت : ۷      |
| 77-                   | أفاريون : ۲۰.    | Y11-1A-11            | الآشوريون : /   |
|                       | اردشير : ٦٢      | ، : ۱۸               | آشور ناصر بعا   |
| 78 - 78 :             | أرنولد توينبي    | ن : ۱۹               | آشور آخ الدير   |
| : ۷۲                  | اسامة بن زيد     | 14:                  | آشور باني بعل   |
|                       | ابو بکر : ۲۷     |                      | استابر: ۱۹      |
| لجراح : ٧١            | ابو عبيدة بن ا   |                      | اسرائيل: ٢٠     |
| ، بن جابر : ۷۳        | احبد بن يحيى     |                      | اخمينية: ٢١     |
| کي : ۷٤               | ابن سهم الانطا   | رني : ۲۲-۲۲ ع        | الاسكندر المكدر |
|                       | ايقانوف : ٧٤     | 177-78               | آل ام اسعد :    |
| ور : ۲۷               | أبو جعفر المنص   |                      | امسلان : ۲۶     |
| •                     | ابو فرحة : ۲۸    | 114-117-118-117-117- | ابوبيون : ۲۸ـ   |
| خلان الوفاء : ٧٩_ــ٥٨ | أخوان الصفا و    | : 77-47-70           | الامام اسماعيل  |
| ,                     | ابن رفاعه : ۲۹   | 77                   | احبد شاهين :    |
| نىيمى: ٨٠             | أبو عبد اظه ال   |                      | آنتونا : ۳۳     |
| الله : ٨١_٨١          |                  | 07                   | أغوسطس : ٤٠     |
| A-7A-7A-3A-0A         | ابو مهزول : ۱    |                      | اذينة: ٣٥       |

| الاسم                    | الصفحة          | الاسم            | الصفحة                    |
|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| ابو العباس: ١١           | ۸۲              | ·                | يركوه: ۱۲۳-۱۳۳            |
|                          | د : ۱۸_۲۸_۳۸_۶۸ | ادوار : ۱۳۰      |                           |
| ابن برکه خان :           | Al              | الأرمن : ١٣٠ـ    | T1T17T1A1TE-1TT-          |
| ا <b>لا</b> خشىلديون : ١ | <b>/</b> /      | _77Y             | _A07_P07 <del>_</del> AV7 |
| الأخشيك : ٢٨-            | ٨٧              | الاسبارتين ٢٠٠   | 77                        |
| أبو الطيب المتنبي        | Ay :            | الأشرف خليل      | 144:                      |
| انجور: ٨                 |                 | استدمر الكرجم    | ي : ۱۳۳                   |
| ابو المالي سعد ا         | لدولة : ٨٨ــ١٩  | أحمد القياض      | 170:                      |
| ابو فراس الحمد           | تي: ٨١-١٠-٨١    | القيضا: ١٣٥      |                           |
| افتكين 🗄 ٩٢              |                 | اطلعش : ۱۳۸      |                           |
| احمد المستعلي :          | 1.7-18          | احمد بن اویس     | ے : ۱۳۸_۱۳۸               |
| أنزين الخوارزمي          | 10:             | ابراهيم باشا ٣   | 18                        |
| اق سنقر : ١٥             |                 | احمد میرزا : )   | 110-111                   |
| ايلغازي بن ارتق          | <b>1V</b> :     | الأميراسماعيل: ٥ | 161-164-164-164-166       |
| الداعي أبو محمد          | 11:             | o.               | -108-107-107-101-10       |
| الأمير اسماعيل اا        | شهابی: ۱۰۰-۲۲۸  | 00               | -101-101-Y01-101-10       |
| استماعيل أبو الغد        | 17{-111-1.0: =  | ٦.               | -177-17(-177-171-17       |

-109-101 -177-176-175-171-17.

الأفضل الأيوبي : ١١٣-١١٣ -144-140-141-141

أسامة الحلي : ١١٢ **177-177-177** احمد هرون : ١٤٥-١٤٦-١٤٧ ابراهيم بن شمس بن المقدم: ١١٣

الأشعرف: ١١٦-١٢١-١٢١-١٢١ أبو حيدر: ١٤٨

احمد الحاج : ١٥١\_١٥٢\_١٥١\_١٥٤ 114 آل أمين: ٢١٦\_٢١٦

آل ابراهيم: ٢١٦

آل الأمير: ٢١٦

اوصينه يكيان: ٢٢٠

آرتین سیرحیان: ۲۲۱

آکوب ارکلیان: ۲۲۱

الأمير الراهيم من آل هاليل: ٢٢٢

اسماعيل باشا جنيد: ٢٢٤

اسكندر غانم: ٢٢٦

أسعد باغي : ۲۲۸-۲۲۷

آل أورفلي: ٢٥٢-٢٥٩

آل ادلی: ۱۲۹

آل الحاج أسعد: ٢٣١

آکوب هوسییان: ۲۵۸

الشيخ بدر الخفير: ٢٧٢

الشيخ أحمد خضر: ٣١٢

الشيخ ابراهيم الشيخ: ٣١٢

الشيخ أحمد الحكيم: ٣١٣

الشبيخ اسماعيل زينو: ٣١٣

الشيخ اسماعيل ثلجة: ٣١٣

احمد ثلحة : ٣١٣

اسماعيل الجندي: ١٦١-١٥٨

ابو قاسم: ۱۸۸-۱۰۹-۱۷۱-۲۰۱۹ کل ابو حمود: ۲۱۲

أبق استماعيل: ١٥٨-١٦٢-٢١٠

ادرس: ١٦١ـ٢١٦

أمين منصور: ١٦١–١٦٢

احمد بك: ١٦٨\_١٦٨

احبد سفر: ۱۷۲

آل اسطنولي: ۲۰۶

آل أبن حيله : ١٧٧

اسط خضور: ۱۸۷

أبق حمدو: ١٩٠

اسماعيل الفيل: ١٩٣

احمد السنكري: ١٩٤

اسماعیل عوض بربور: ۱۹٤

ال أبو حلاوة : ١٩٧

آل ارناؤوط : ٢٠٤

**احبد ورد : ) ۲۰** 

اسماعيل الحموى: ٢٠٨

أحمد الحبوي: ٢٠٨

أحيد حيدر: ٢٠٩

اسماهیل حبدر: ۲۰۹

آل ابو فرج: ۲۱۰

بايزيد: ١٣٧

بلبغا الناصري: ١٣٨

بصل: ١٦١–١٦٢ - ٢٢٥

البطيحي: ١٩٠٠-٢٠٤

بدر حيدر: ١٩٧

آل البرازي: ۲۱۲-۲۲۹

آل يدور : ٢١٦

آل بلاطة : ٢١٦

آل بكور: ۲۱۸

براونت خیلیوبیان : ۲۲۰

بدرس تلبطيان : ٢٢١

آل البيطار: ٢٢٢--٢٣١

آل بصو: ۲۲۵

آل البهاوان : ۲۲٦

آل البرادعي: ۲۲۹

آل بربر: ۲۳۱

آل بعرینی: ۲۳۱

حرف التساء

تحلات فلاصر : ١٨

تيموسئوكل: ٢٢

تقي محمد : ۲۸\_۷۹\_۹۳\_۲۷۲

تيمورلنك : ١٤٠-١٣٩-١٣٨ : ١٤٠-١٣٩

اسماعيل ونوس: ٣١٣

أحمد الجندي: ٣١٦-٣١٦

أحمد شركس: ٣١٦

أنور الجندي : 318

ابراهیم عید : ۲۱۴

حرف البساد

البابليون : ١٥

بسمامتيك: ٢١

بومبيوس: ٣٤

البارثيون : ٣٤

بولوس: ۱۵

البيزنطيون: ١٢-٦٢

البلاذري: ٧٤

البستى: ٧٩

بدر الحمامي : ۸۲

بكجور: ۱۱-۱۱

بويه: ٦١-٦١

بيبرس: ۱۳۱-۱۳۰-۱۳۱

برکه: ۱۳۱

بلو الدين سلامش: ١٣١

بيدمر الخوارزمي: ١٢٥

برقوق: ١٣٦\_١٣٨

| السفحة   | Kung               | المشمة               | الاسم                |
|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Y{_07_{  | جعفر الحاجب : ١    | 7.                   | تراجان : ٤٠          |
|          | جمفر الطيار : ٥٥   |                      | تغلب: ۱۵             |
| ٦        | جبلة بن الايهم: ١٥ |                      | تكين : ٨٦            |
|          | جناح الدولة : ٩٦   | لب ارسلان : ۲۵ــ۹۹   | <b>تا</b> ج الدولة ا |
| ي : ۱۲۳  | جلال الدين منكبرتم | 177-117-111 :        | الوران شاه           |
|          | الجاشنكير: ١٣٣     | مر الايوبي : ١١١     | <b>تقي</b> الدين ء   |
| 170:     | جبار بن آل الفضل   | 1717917417417        | الثنار : }}          |
|          | جنكيزخان : ١٣٧     | 177-178-177-177-1    | ٣١                   |
|          | الجرف: ١٥٨         | بغاي : ۱۳۷           | ترغاي بن ا           |
| 114-1-1- | جمول: ١٦١–١٦٢۔     | 189-184-184-187-180: | تامر میرزا           |
|          | جبر: ١٦١–٢١٧       | ىي: ١٨٣              | أن التقسيب           |
|          | النجاموس : ۱۸۳     | 11-11                | ال تقلا: ۸           |
|          | جاكيش: ٢٠٥         | صطفی : ۲۰۳-۲۰۷       | الأمير تامر ه        |
| ۲.,      | جاسم السويد: ٨     | 711                  | التركمان:            |
|          | آل جوهره: ٢١٦      | : 117                | آل التناخي           |
|          | آل جحا : ٢٣٠       | مر : ۲۲۵             | آل آلامير تا         |
| 47       | جمغر الصادق: ۲۲    | 770                  | اتو فيق طه :         |
|          |                    | <i>ي</i> الشساء ِ    | حوا                  |
| يعسام    | حرف ال             | 717                  | آل ثابت :            |
|          | الحوريون: ١٥       | ف الجيسم             | حو                   |
| 17-      | العثيون : ١٦ــ١٦   | 33-401-201-221-221   | الجندي:              |
|          |                    |                      |                      |

- 777 -

جو بیتر : ۲۸ – ۳۹ – ۵۳ ماتوشیل : ۱۹

الحرك: ١٨٤ ـ ٢١٥

آل الحساس: ١٨٦

آل الحديد: ١٨٦\_٢٠١

آل حلوم: ١٨٦-٢٠١

آل الحركة: ١٨٧

آل الحاج حسين: ١٨٨

حسن وسوف: ۱۸۹

آل الحسين : ١٨٩

آل حسن عيظو: ١٩٠٠

آل الحاج يوسف: ١٩٣

الحديدين: ١٩٠-٢١٠

حسين الآغا: ١٨٤

حسين اسماعيل الغيل: ١٩٤

اسين رحمة : ١٩٤

حسين الاطرش: ١٩٤

الشيخ حافظ العيزوقي : ١٩٤-٣١٣

حسن خضر حويجة: ١٩٧

آل حويحة: ١٩٧\_\_٢١٥\_٢١

حسين شحادة : ١٩٧

Tل حربا: ۱۹۸ - ۲۱۷

آل حيدر الحلاق: ٢٠١

حينو خبود: ٧٥

حاتم بن عمران بن زهر: ۷۹

الحبين بن معاذ: ٨١

الحمدانيون: ٨٨-٨٨-١٩-٢١

حسن على: ٩٢

الحاكم بامر الله: ٦٣

الحمزة بن على : ٩٣

حسن زريق: ۱٤۸

حسينو: ۱۹۸-۱۲۲-۲۱۲

حسين شربا: ١٥٨ - ١٦١ - ١٦٢

حسن حسينو: ١٦١

حصری: ۱۱۱–۱۱۲ ۲۱۲

آل الحاج: ۱۲۱\_۲۰۳\_۲۰۳

حايك: ١٦١\_١٦١ ـ ٢١

آل حمودة: ١٧٢

آل حموى الشرقيون: ١٧٢

آل حموى الفربيون: ١٧١-٢٠٨-٢٠٨

آل حمصی: ۲۲۱-۱۷۲

حواط: ۱۸۷\_۱۷۳

آل حسنة: ١٧٧

آل الحلو: ١٨٢ــ١٨٥ــ١٩٦ - ٢٣١ حــن الضمان: ٢٠٠٠

حسن شاهين: ١٨٢

آل الحجار: ۲۲۹

الحسن بن سنان: ۲۷۳

الشيخ حميد سعيد: ٣١٢

الشبيخ حسين الميزوقي : ٣١٣\_٣١٢

الشيخ حبيب الخش : ٣١٢

الشيخ حسن وسوف : ٣١٢

الشبيخ حسون ثلجة : : ٣١٣

حرف الخساء

ال خربط: ١٦١-١٦١

الخطيب: ٢٠٥-١٨١ - ١٧٧ - ١٠٠١

770

خضر أمين : ٢٤

خلف بن ملاعب : ۲۸\_۲۸

خالد بن الوليد: ٧٠

خضر بن صلاح الدين: ١١٣

الخوارزمية : ١٢٢\_١٢٣\_

خضر الدرزي : ١٦٢

ال خبازي: ۱۸۲ ـ ۱۸۸

آل خلوف: ١٧٥-١٧٦\_٥٠٩ ٢١٣

الل الخدام: ١٨٦

آل خضور: ۱۸۹-۲۱۲

بنو خالد : ١٩٠ ـ ٢٠٨

حمادي عمر : ۲۰۲-۲۱۰

حسن الحاج : ٢٠٣

آل حسن يوسف: ٢٠٣

٢٠٤ : ٢٠٤

حسين جبر: ٢٠٥

الحَاج حسن قسوم : ٢٠٦

آل حيصو : ٢٠٦

ال الحلاق: ٢٠٨ ـ ١٦

آل حيدر: ۲۰۸\_۲۱۸

حسن حسين: ٢٠٩

ال حمود: ۲۱۲-۲۲۲

حيفر الوتد: ٢١٣\_٥١٦

حيدر المرتضى: ٢١٦

حيدر العكاري: ٢١٦

**آل حسامو: ۲۱۷** 

آل حبيب: ٢١٧\_٢١٨

آل الحاج أحمد : ٢١٨

حانييك سيروبيان: ٢٢٠\_٢٢٠

آل حرفوش : ۲۲٤

حسين الجندي: ٢٢٥

حسن الحاج ابراهيم: ٢٢٦

| لاِل الدلو: ٢٠٤                     | الخراشين: ٢١٠                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ال دعبول: ٢٠٦ ِ                     | الل خونه : ٢١٦                        |
| آل دردر : ۲۰۸                       | الخطاب : ۲۲۳                          |
| ال دربولي : ۲۰۸_۲۰۸                 | <b>ال الخباز : ۲۲۹</b>                |
| کل دلول : : ۲۱۵                     | ال خلودي : ٣٢١                        |
| ال دنوره : ۲۱۸                      | الشيخ خضر الشيخ أحمد: ٣١٣             |
| دکران درجیدیان : ۲۲۰                | حرف السنال                            |
| آل دعاس : ۲۲۵                       | داريوس الأول: ٢-٦٤                    |
| آل دبساوي : ۲۲۹                     | دوقینیان : ۱ه                         |
| الل الدباغ: ٢٣١                     | دقاق : ۲۹                             |
| حرف السراء                          | دلدرم بن بهاء : ١٣٦                   |
| رعمسيس الثاني : ١٦                  | الدمرداش : ۱۳۸-۱۳۸                    |
| رضي اللاين عبد الله : ٢٨-٧٩-٩٣-١٣١٩ | <b>کل دندي : ۱۵۸–۱۹۲</b>              |
| ***                                 | <b>۱۱۲</b> دهمان : ۱۵۸                |
| الرومان : ٢١ـ٥٣ـ٣٦ـ٢١ـ٢١            | درزي: ۱۵۸                             |
| 13-17-17-11-171-077                 | درویش : ۱۷۲–۱۸۹–۱۲۸                   |
| الراضي العباسي : ٨٦                 | ال ديوب : ١٧١-١٨١-١٨١ <u>١</u> ٧١-١٦١ |
| رضوان : ٩٦ <u>-</u> ٩٧              | دبیات : ۱۸۳۱–۱۸۸                      |
| رزیك : ۱۱۰                          | داهود : ۱۷۳–۱۸۸–۲۰۶                   |
| ركن الدين بيبرس: ١٢٥-١٢٧            | کل داحول: ۱۷۵–۲۱۲                     |
| <u> </u>                            | 170 <u>–</u>                          |

آل دیب : ۱۸٤ آل دله : ۲۰۱ الاسم

آل خروص : ۲۰۷

خضر محفوض : ۲۰۸

الصفحة

رستم : ۱۰۸-۱۹۲-۱۸۷-۱۸۸-۲۰۰ آل زعرود : ۲۰۵

آل الزير: ٢٢٥ آل الرشبه: ١٨٥

آل الزلة: ٢٢٥ آل رزوق: ۱۸۷–۱۸۸

زين المايدين: ٢٧٢ آل الريس: ١٩٧

حرف السين آل الرمضان: ١٩٨٠

سيتي الأول: ١٦ آل رحمة: ٢٠١

سرجون الثاني: ١٨ آل الرجب : ٢١٦

سنحارب : ۱۹ الرفاعي: 272

سيلوقوس: ٢٣ حرف الزاي

السلاحقة: ٢٨-١٥-٥١-١٠٦ زاکم: ۱۷

> ساسانون: ۳۹ زعي: ٢٤-١٧٣

> السلاف: ٦٠ زيوس: ٢٦-٢٦

زنوبيا: ۲۵۳۰ سعدون بن دعلج: ۸۲

الزنجاني: ٧٩ سوفرنیوس: ۱۸-۸۷

زنکی بن مودود: ۱۱۲ سيف الدولة الحمداني: ٨٨٨٨٨٨٨

آل زينسو: ١٦١-١٦٢-١٨٤-١٨٧ -٠٠١ سعيد الدولة: ٩٢

سعد الدولة: ۲۲ \*1Y\_\*1\*\_\*1.

آل زهرة : ۱۷۰<u>-۱۷۲ - ۲</u> سعد الدين كمشتكين : ١٠٨

آل زسان: ۱۸۳-۱۹۷-۲۰۹-۲۰۹ سيف الدين غازي: ١١٠

سنان راشند اللاس: ١١٠ آل زريق: ١٨٧-١٨٧

آل زريقي : ١٨٦ سابق الدن عثمان بن الدانة: ١١٣

> آل زید: ۲۰۵ سموط بن هولاکو: ۱۲۹

| السفحة                 | الاسم          | الصفحة           | الاسم        |
|------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 141:                   | سعيد شركس      | الدين لولو : ١٢٨ | افسميد بدر   |
| 111-111                | آل السلوم: /   | 11               | سنجر: ۸      |
| 7.1:                   | آل السيجري     | ر : ۱۳۱–۱۳۲      | سنقر الاشة   |
| ۲.                     | آل سمرا 🕃 🤇    |                  | سلار: ۱۳۳    |
| 7.%:                   | سعيد الخطيب    | مهنا : ۱۳۴       | سليماڻ بن    |
| 7.7                    | آل سويدان:     | بن الفضل: ١٣٥    | ميف الدين    |
| 717                    | آل السنكري     | فري : ۱۳۸        | سودون المظ   |
| 717                    | ال السامع: ١   | : 171-1.7-477    | الأمير سليم  |
| 71                     | آل سمون : ٦    | 17               | السيعة : }   |
| وریان : ۲۱۹            | سيمون خشود     | ٠٠٠ : ١٦٧ ــ ١٦٧ | سليمان المرا |
| ن : ۲۲۰                | سعيد مكيكجيا   | 717-184-177      | آل السيد :   |
| ان: ۲۲۱_۸۰۲            | مركيس دولتيا   | 177:             | آل سمعول     |
| نحمد شاه الحسيني: ۲۲۸. | الامام سلطأن ف | 171              | آل سعيد :    |
| <b>717</b>             |                | 144-148-148      | ال سيغو :    |
| **                     | آل سعدو ۱۰     | 111-111-111      | آل سعد : "   |
| *1                     | ا السمعليل: ٧٢ | 7.7-184-187-187  | الل سغر 🌣    |
| الشيخ ابراهيم : ٣١٣    | الشيخ سليمان   | 717              |              |
| الشين                  | حرف            | 144_141          | ال السلموني  |
| 17-10                  | شويبليوليوما : | 148 :            | سقيم الحرك   |
| 1A:                    | شلمناصر الاول  | رد : ۱۸۶         | سليمان غيبو  |
| ١٨ : ح                 | شاحناصر الثالم | 141              | افسخانة : ٧  |
|                        |                | MI-371-Y717      | آل سلهب :    |

ال الشيخ خضر: ١٩٠ ـ ٢١٥ شميسفرام: ۲۷-۲۸-۱۱۷

آل الشيحادة : ١٩٠ ٢٢٥ ٢٢٥ شريف: ۹۲

شبل الدولة نصر بن مرداس: ٩٤

شيمس الدين بن المقدم: ١١٢-١٠٧

شمس الدين بن الداية : ١٠٨ آل الشيخ ابراهيم: ٢٠١

شريف آغا البرازي : ٢٠٣-٢٠٢ شهاب الدان الحارمي: ١١١

شيركوه بن محمد: ١١٣-١١٦-١١١ - ١٢١ - ٢٠٥ أن شاكر: ٢٠٥

شمس الدين لولو: ١٢٤

شبيس الدين أقوش البرلي: ١٢٧

الشراكسة: ١٣٦-١٧٦-١٩٨-٢٠١ شكرى بغدكيان: ٢٢١

آل شربا: ۱۵۸-۱۵۸

الشيخ شهاب الحموى: ١٥٨ -٣١٣

آل شاهين : 171-1AV-171 تال شاهين : 71V-7.8

شیحاری: ۱۲۱-۱۲۱

آل شقرة: ١٧٢

آل الشمالي: ١٩٢ ــ ١٩٠

آل شعار : ۲۰۱-۱۹۷-۱۷۲ . ۲۰۱-۲۰۱

آل الشعراني : ۲۱۲-۲۰۱-۲۱

شدود: ۱۷۲

آل شالیش: ۲۰۱۰-۲۰۱

آل الشاطر: ١٨٦

آل الشغرى: ٢٠١

آل شاویش : ۲۰۱

آل شحود: ۲۰۷

آل شرتوح: ٢١٦

شکری قمصمتیان: ۲۲۱

آل شمسين : ٢٢٥

آل شيهين : ٢٢٥

آل شعة: ٢٢٥

حرف المساد

صبر درویش : ۲۴

صالح بن على العباس : ٧٤

الصليبيون: ٧٧-٨٨-٩٩\_-١٠١١-١١١

-177-17-174-177-110

177

صلاح الدين الايوبي : ١٠٦-١٠٧-١٠٨

111-11-1-1-1

١١٢--١١٣ آل ضعون : ١٨٧

آل ضوا: ۲.۳

الماليحيون: ١٠٦

الصالح بن تسور الدين : ١٠٨-١٠٩-١١٠١ آل الضمان : ٢٠٩-٢٠١

١٢٣ - ١٢٤ أل الضميف : ٢١٦

الصالح اسماعيل: ١٢١-١٢٤ـ١٢٥ حوف الطباء

صلاح الدبن العزيز: ١٢٥

الطبرى: ٧٦-٧٤ صلاح الدين صالح: ١٢٥

طه حسین : ۸۰ صالح الطلاع: ١٤٢

طفتكين : ٩٦ صميت بن قنيفاً : ١٦٣ ــ ١٦٥ ــ ١٦٥

الأمير مسورة : ١٧٧ـ١٧٨ ـ١٧٩

ال صيوم: ١ ٨٤

آل الصيني: ١٨٧

آل الصبالح: ٢٠١-١٨٨

آل الصطوف: ١٩٠

آل صليبي : ٢١٦

آل الصوص: ٢١٦

الشيخ صالح الهلي : ٢٢٤ــ٢٢٥

آل صالح الدب: ٢٢٩

آل الصياغ: ٢٢٩

الشيخ مسالح عارفة : ٢١٢

حرف الغساد

آل الفحاك: ١٦١-١٦٢ ٢٠٣

**١٦ - ١٧١ - ٢٦ - ٢١** 

طفتكين بن أيوب: ١٠٩

طشقبر المنصوري: ١٣٥

طاهر باشا : ۱۵۲–۱۵۶

آل طهود : ۱۸۵

**١٩٢** : ١٩٢

مشيرة الطممة : ٢٠٨

آل طحموش : ٢١٦

آل الطحان: ۲۱۷

آل طيبه: ٢٢٢

طه محمد طه : ۲۲۵\_۲۲۶

حرف الظياء

الظاهر بالله: ١١٤-١٢

الملك الظاهر بيبرس: ١٢٨-١٢٩-١٣٠

حرف المين

المموريون: ١٦-١٦

على خضر أبو استماعيل: ٢٤

T13-T-1

عمرو بن كلئوم ! }}

العرب: ۲۱\_۲۸\_۲۲\_۸۷\_۷۱\_۷۱

عبدا الله من صالح المناسى ١٠٩١ ٧٧ ٧٥ ٧٧ ٧٦

عمر بن عبد العزيز: ٧٥

عبد الله بن محمد : ۷۷\_۷۸\_۷۷

العوق : ۷۹

عبد الله بن سعيد : ٧٩

عبد الله بن مبارك: ٧٩

عبد الله بن حمدان : ٧٩

عبد الله بن ميمون: ٧٩

العماسيون: ٦٤-٨٣

العزيز بالله الفاطمي: ١٠٦-٩٣-١٠

عبد الله بن تنش ألب أرسلان: ٩٦

آل عمار : ٩٦

مماد الدين زنكي: ٩٧

العشمانيون: ١٠٠

العاضد : ١٠٦

عز الدين جرديل: ١٠٩

الملك العادل الأبوبي: ١١٥-١١٤-١١٥

المزيز الايوبي : ١١٣ــ١١٣

آل عيدو: ٢٤-٧٥-٨٥١-١٥١-١٧٦-١٧٦ العادل منصور الاوبي: ١١٦-١١٣

عیسی بن مهنا: ۱۳۱

عثمان بن قارا : ۱۳۵

العثمانية: ١٦٦-١٨١-١٨١-١٨٣

T18-770-777-717

على رزق : ١٤٧

عبد المجيد العثماني : ١٤٤٤ ١٥٧-١٥٧

171-101

آل عسلية : ١٥١

على دندى : ١٥٢ ــ ١٥٣

آل عجوب: ١٦٨-١٥١-١٦١

1 لعيد : ١٦١ -١٦٢ -١٨٤

آل عيسى : ١٦١

علىعىيدو: ١٦٢

على حسين شريا: ١٦٣

على الجندي: ١٦٣

منزة: ۲۰۹-۱٦۷-۱۸۹-۱۸۸ نازة: ۲۰۹-۱۹۰

الأمير على سليمان: ١٥٠-٢٠٢-٢١٥

آل عباس : ١٧٥ ـ ١٨١ ـ ١٨١ ـ ٢٠٨ - ٢٠٨ X 13

آل عبود: ۲۰۱-۲۰۱

ملي كفا: ٢٠٢

آل عواد : ۲۰۳

على الضحاك: ٢٠٣

**٢ل عزو ﴿ ٢٠٤\_٢٠٥** 

آل المابق: ٢١٢

**٢١٢: المظم : ٢١٢** 

ملی شربا : ۲۱۵

آل عسكور: ٢١٥

ال ميشة : ٢١٥

ال عليا: ١١٥-٢١٦

آل عدرة: ٢١٦

آل عبدو: ۲۱۱ـ۲۲۲

ال عاشور: ۲۱۸

ممر البيطار: ٢٢٢

صد السائر عطفه: ٢٢٥

ال عزوز: ۲۲۵

كل العامود: ٢٢٥

صد الله الياس: ٢٢٦

**۱۲۲ عادله: ۲۲۲** 

**١٢١ - ٢٢٩ : ٢٣١ - ٢٣١** 

آل عسكر: ٢٣١

ملاء الدين: ۲۷۲

على خاوف : ١٧٦

آل عرنجي : ۱۸۱\_۲۰۷

آل علوش : ۱۸۲

آل العكش: ١٨٢

ملی دیب : ۱۸۳

آل عثمان : ١٨٥-٢٠١

ال عقوف : ١٨٦

عبد الحميد العثماني: ١٨٦

آل عبد الله: ١٨٧

على ابر حبله: ١٨٩

آل على عبدو: ١٩٠-١٩٧

آل عطفة : ١٩٣

على عوض نصرة: ١٩٤

عابدين القطلبي : ١٩٤

علي عودو : ١٩٤

على السيد: ١٩٤

عيد الله كلثوم: ١٩٤

عبد المنطقي: ١٩٨

على القهوجي : 200

ال العلي: ١٩٨-٢١٦

عیسی عیسی : ۲۰۹۰

های منی ۱۰۱: ۲۰۱

الغبنيقيون: ١٥-٢١

الغرس: ٢١-٢٢\_٣٨ ٣٤-٢٩-٧٠

79-74-71-71-71

فابيا : ٣٣

الاسم

فالم أن: ٣٥

فابيا بودوسيا: ١٦-٦٦

فيليب : ۷۱

الفاطميون: ١٨-١١-٩٢-٩٢-١٩-

1.7

فرحان بن قراجه: ۹۷

فخر الدين بن الزعفران ١٠٩٠

الفرنجة: ١٣١

القدعان : ١٦٣ ــ ١٦٤ اسم١٦

نطنة : ١٦٥

فارس المطور: ١٧٠-١٧١

آل فاضل: ١٧٢-٢١٩

آل الفارس: ١٨٧

ال الفيل: ١٩٦١

**۱۹۷ نهد: ۲۰۹-۱۹۷** 

آل الفضل: ٢٠١

الفضل بن عيسى بن مهنا: ٢٠١

فاضل كفا: ٢٠٢

ال قطوم: ۲۰۲-۲۱۰

الشيخ عبد الحميد خضر: 212

الشبيخ على زينو: ٣١٢ - ٣١٣

الشيخ عبد الله الحلاق: ٣١٢

الشيخ على الشيخ أحمد: ٣١٣

الشيخ عبد السلام الشيخ : ٣١٣

الشبيخ على عيدو: ٣١٣

الشيخ على زهرة : ٢١٣

على أقندي ألطحان: ٣١٧

عبد الجبار مراد: ۲۱۷

عبد الله تامر: ٣٢٣

حرف الفين

الغندورية : ٢٦

الغساسنة: ١٥

فوستاف لوبون: ٦٨

غيلان الرباحي: ٩٢

غياث الدين غازي: ١١٣

هازان بن هولاكو : ۱۳۳

الغالى: ١٩٠ - ٢٠٥ - ٢١٠

ال غيبور : ١٩٦

غالب سليم: ٢٠٩

غانم الياس: ٢٢٦

حرف الفياد

فان برشم : ۲۱۰۱۱

| المبغجة         | الاسم          | المبغمة         | الاسم         |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| ۲.٦             | آل القهوجي:    | : 777           | قريد الياس    |
| 717             | كل القشياش:    | ***             | آل فاخوري     |
| *1              | آل قطان : ۱۲   | <b>YYY</b> :    | الشيخ فرج     |
| 7               | آل قدور : ١٦   | احمد : ۳۲۳      | فريحة الامير  |
| 777             | القدمسليون:    | التساف          | حرف           |
| 7               | آل قداح : ۲۵   |                 | قمبيز : ٢١    |
| 1               | ال قنوع ۱۲۵۰   | 114-174-104-16  | ال القطلبي :  |
| 707_7           | ال قلفة : ۲۲۹  | 114-144         | قصیر : ۲۵ـ    |
| 779             | آل قضماني:     | يغي الشامي : ٣٣ | قانصوه الشر   |
| 717             | قدري الممر:    | 77-01           | نسطنطين:      |
| م الباهلي : ٣١٧ | قتيبة بن مسلم  | 14-17-47-40-1   | القرامطة : ٣. |
| الكاف           | حرف            | 11-1            | قرعویه : ۸۹   |
| 1               | كامل شيحادة :  |                 | قتلمش : ۹۳    |
| 1               | الكنمانيون: ٥  | 148             | فطز : ۱۲۸-    |
| 71 -            | الكاندان: ۲۰ ـ | حي: ١٣١_١٣٢     | قلاوون العبال |
| *1              | كورش الأول:    | 17              | قطلوشاه : ٣   |
| 1-37            | گۆركىزس : ٢    | 17              | قراسنقر 🕻     |
| 114-118-14      | کسری ابرویز    | شرکمانی : ۱۳۸   | قرأ يوسف ال   |
|                 | کنده : ۲۵      | 10-164-164:     | قاسم العقده   |
|                 | کافور : ۸۸     | 177_1           | قطريب : ٦١    |
| 111-111-117     | الكامل الايوبي | 186             | تشمر : ۱۸۳    |
|                 | كيقبلز: ١٢٣    | A1-017          | آل قاسم : ه   |
| ,               | کیخسرو : ۱۲۳   | <b>1.</b> 1     | آل القيمة :   |
|                 |                |                 |               |

| المنفحة                                   | الاسم       | المنفحة                 | الاسم         |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 71_Y1                                     | المصريون    | 10/                     | آل كردية : ١  |
| 1,                                        | موتالي : ١  | 147                     | آل کوجان :    |
| یخ خضر ۱۲۱                                | مجمد الشر   | ۲                       | آل کفا : ۲.   |
| 177-714-181-77                            | آل میرزا    | 717-717                 | آل کیلانی:    |
| 07-01-0.                                  | المسيح:     | 17-11                   | آل كنعان : ه  |
| 75-07-01-0.                               | المسيحية    | 717                     | آل كحيل:      |
| ٥ -                                       | موسى : ١    | 717                     | آل کلثوم : ا  |
| غو: ٥٤-١٨٥                                | محمود سي    | 117                     | آل الكواكبي   |
| وس: ۵۵ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المارجورجي  | 717                     | آل کیوان : ۱  |
| ٦.                                        | موریس :     | ن: ۲۲۰                  | كربيت بسليا   |
| 7'                                        | مارتینا : ۱ | ان: ۲۲۱                 | كربيت طبيلي   |
| 7.                                        | مارتيا : ٦  | ن: ۲۲۱                  | كربيت اركليا  |
| 174-110-111-44                            | المنصور:    | <b>، السلام</b>         | حرف           |
| YY_77_71                                  | المهدي : ٢  | ويس: ۳۳                 | لوسيوس فنز    |
| Y0_Y{_VY                                  | المؤتفكة:   | يوس آجريبا بن كايوس: ٣٣ | اوقيوس جوا    |
| صالح العباسي : ٥٤-٧٧-٨٧                   | محمد بن     |                         | لۇلۇ : ٢٢     |
| اسماعیل : ۷۹                              | محمد بن     | 117 :                   | ليون الأرمئي  |
| ىلى: ٧٧                                   | محمد بن ه   | 1                       | ليعوند : ۳۰   |
| Y1                                        | المقدسي :   | · 114-144-147           | لوند : ۱۷۵ـ   |
| ي: ۷۹۸۱۸.۳۸۰.۳۸.                          |             |                         | آل لیلی : ۲   |
| الله الفاطمي: ١٠٦-١١-١٠٦                  | المعز لدين  | ، اليسم                 | -             |
| مرض: ۸۲                                   |             |                         | الميتانيون: ه |
| عباسي ۶۲۰                                 | المعتضد ال  | ر : ۱۹                  | مرسيل الثانو  |

محمد کرد علی : ۱۳۸

الاسم

محمد على بائسا: ١٤٣

الأمير محمد بن سلمان : ١٤٥-١٤٤

مصطفى هابيل : ه ١٤٥

ملحم هابيل : ١٤٩-١٤٨-١٤٩مم

الامير ملحم : ٢٢٢

محمد حيدر: ١٤٨-٠٠٠١

ملحم الروادي: ١٥٠-١٤٩

محمد مسليه : ١٥١ ـ ٢٥١

آل مافوط : ١٩٠١-١٩١

آل محفوض: ۱۱۱-۱۹۲-۱۸۲-۲۰۸۲

117

مصطفی تامر میرزا: ۱۹۱

مصطفی دندی : ۱۹۳

مصطفى عبيدو: ١٦٢

مطرب السحاحير: ١٦٤

الوالي : ١٦٦–١٦٧ –١٦٨ –١٧٠ –١٨٩ –١٩٠

111-111

محمد بن الأمير اسماعيل : ١٧١\_١٧٥\_١٧٨

\*11-17-1-17-17-171

محمد بن الشيخ احمد : ١٧٤\_١٧٥\_١٧٦

آل منی : ۱۷۵-۱۷۹ ۲۱۲-۲۱۳

محمد بن سليمان : ٨٨ــ٨٥

محمد بن طفج الأخشيدي : ٨٨ـ٨٨

محمد بن رائق: ٨٦

ممين الدين : ٩٩

المستنصر بالله : ١٠٦ - ١٠٦

ملكشاه السلجوني: ٩٥

مودود الرنكي : ۹۷

ال منقذ: ١٠٥\_٩٩\_٥٠

محمد بن شيركوه: ١١١

محى الدين بن الزنكي: 113

مجد الدين بهرام : ١١٣

ميمون القصري: ١١٥

المظم ميسى: ١١٥

المعز بن الناصر : ١١٦

المظفر : ۱۲۱-۱۲۲-۱۲۷

المعظم بن تورنشاه : ١٢٥-١٢٦

المعز التركماني : ١٢٥

المستعصم العباسي : ١٢٦

المماليك : 177

مهنا أمير العرب : ١٤٧\_١٤٧

محمد بن ابي بكر : ١٣٥

محمد بن قلاوون: ۱۲۵

آل مرة : ٢٠١

آل محي: ٢٠١

آل المعصراني: ٢٠٥

آل مقصود: ٢٠٦

مصطفى قطوم : ٢٠٢

محمد حويجة: ٢٠٧

محبود الصوي : ۲۰۸

محمد اقحموی : ۲۰۸

الأمير محمد ملحم: ٢٠٩

محمد عيسى الحلاق: ٢٠٩

المشارفة: ٢١٠

محمد القهوجي : ٢١٤\_٢١٥

آل اللبيض: ٢١٦

آل المنير: ٢٦٧

ملحت باشاً: ٢١٩

محمد حسين فاضل: ٢٢٠

محمد طه الحاج شاهين : ٢٢٤\_٢٢٣

الأمير مصطفى أبو عجيب: ٢٢٣-٢٢٣

مصطفى الأمير أسمد: ٢٢٥

محبود حميدة: ٢٢٥

**آل مسعود: ۲۲۹** 

آل المصرى: ٢٥٢

مؤمنة الشيخ : ١٧٥

مصطفی لوند: ۱۷۲

آل المولى: ١٧٧ــ١٧٧

محمد السلوم: ١٨١-١٨٨

الصفحة

Tل موسى: ۲۰۱-۱۸۲

آل المرجاوي : ۱۸۳

محمود الحرك: ١٨٤

Tل الممار: ١٨٦-١٨٦

ملحم عروس: ١٨٦

Tل مهنا: ۱۸۷-۲۱۲

آل مقداد : ۱۸۷-۱۸۸ مقداد

TU 114: 19.1-17.

آل المصطفى: ١٩٠

آل مصطفی کلثوم: ۱۹۰

مصطفى الآغا: ١٩١

محمد عفاره: ١٩٤

محمد الدسات: ١٩٤

محمد الساروت: ١٩٤ \_\_\_

مصطفي الزير: ١٩٤

آل مريع : ١٩٧

محمد زيدان: ٢٠٠٠

محمد حسون : ۲۰۰

| الأسم الصفحة                         | الاسن الصفحة                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| نجم الدين أيوب : ١٢٣–١٢٣             | الشيخ محمد دلة : ٣١٢             |
| ناصر الدين منكورس : ١١٣              | الشيخ محمد الساروت : ٣١٢         |
| الناصر الأيوبسي : ١١٦ـ-١٢١ــ١٢١-١٢١٦ | الشبيخ موسى زهرة: ٣١٢            |
| . 171_17Y                            | الشبيخ مصطفى موسى : 313          |
| ناصح الدين الفارسي: ١١٦              | الشيخ محمد الجندي: ٣١٣           |
| نصر العرب أمجد : ١٢٥                 | الشيخ محمد الحلو: ٣١٣            |
| الملك الناصر فلاوون: ١٣٢–١٣٢–١٣٥     | مصطفى الجندي: ٣١٨-٣١٧            |
| نعير: ١٣٥_١٣٩                        | محمود الصابوني: ٢١٨              |
| آل تصره: ۱۷۲                         | حرف النسون                       |
| <u> آل ناصر</u> : ۱۷۲                | ئورمان لويس : ٦                  |
| بدو النعيم : ١٧٦-١٩٩-٢١١             | نبو بلاصر : ١٩٠٠                 |
| ال ویر : ۱۸۹–۱۸۷                     | نيخاو: ۲۰                        |
| آل نصر ۱۹۱۰                          | لبوخة نصر ٢٠٠                    |
| ال النجار: ١٩٤ــ٥٠٢٠٣                | ثایف عجوب : ۲۱_۳۲۳               |
| . آل النحلاوي : ٢٠٥                  | نور الدین زنکسی: ۲۱ـ۵۹ـ۹۳ـ۷۹ـ۹۸ـ |
| نايف الحبوي: ٢٠٨                     | -1·A-1·Y-1·7-1·0-1·{-1··-11      |
| آل الناعمة : ۲۰۸                     | A+1                              |
| نايف المسرب : ٢٠٩                    | نجيب عقيل: ٢١                    |
| آل النداف : ۲۱٦                      | نیرفاتراجان قیصر اوغست : ۳۳      |
| آل النميم : ٢١٧                      | النعمان المقربي : ٧٩             |
| نوري دمرجيان : ۲۲۰                   | أزارين المستنصر باقه : ١٠٣٠١٠    |
| ناظار أصلينيان : ۲۲۰                 | تصرین مرداس: ۹۵                  |

|           | الصفحة      | الإسم         | الصغيجة            | الاسم                                  |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|
|           | ، السواو    | حرف           | 777                | النورس طيبه:                           |
|           | : 1-17-117  | وصغي زكريا    | ٣                  | ناظم بيك : ١٤                          |
|           | XY_7Y7      | الوفي احمد :  | ۲۱۸ :              | نوري البدري                            |
| 110-114   | .1771-171.  | ال وردة : ،   | الهساء             | حرف ا                                  |
|           | 111-17      | آل وطفة : ٦   | 7                  | هارتمن : ۲ــ۲                          |
|           | 111-111     | آل وسوف :     | 1                  | الهيكسوس: ٥                            |
|           | T.Y-1       | آل ورد: ۹۰    | TX_TY_T7_1 {-      | الهاسئتي: ٢٣.                          |
|           | 770_71.     | آل ونوس :     |                    | هديريان : ٣٤                           |
|           | ***:        | وأهان مابليان | -70-78-77-77-71-7. | هيراقيليوس:                            |
|           | ، اليساء    | حرف           | Y1_Y               | ************************************** |
|           | 1           | يادبعدي: ٨    | سطنطين : ٦٦        | غيراقيليوس قم                          |
|           |             | يهوذا : ٢٠    | ٨٤/                | الهاشىميون: ١٣                         |
| 11-78-78- | 77_78_77_77 | اليـرنـان:    | 171_771            | هولاكو : ١٢٥ــ                         |
|           |             | 740           | 777-1              | آل هابيل : }}                          |
|           | 177-10      | ياغي : ٢٤_٨   | 1-131              | آل هرون : ٧}                           |
|           | ۲۳ :        | پوستنيانوس    | 117-17             | آل هرموش : ۲                           |
|           | ٠: ٣٧_٧٢    | ياقوت الحموي  | 1A                 | آل هيغوس 🕃                             |
|           | 381-188     | آل يوسف : ﴿   | 71-                | آل هاشم : ۱۸۷                          |
|           |             |               | •                  |                                        |

ملال: ۱۹۷

آل هاجر: ۲۱۹

هوسي يبان: ۲۲۱

آل الشيخ يوسف : ١٨٢-٢١٧

آل بازجي: ٢١٦

الشيخ يوسف النجار: ٣١٧-٣١٢

یاسر نصری: ۳۱٦

يوسف ابو حمود : ۲۲۳

## فهرس الأماكسن خرف الهبزة

| -۲۱-۲۹-۲۳-۳۳ ام طویقیهٔ : ۳۰-۲۱۳                                                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                 |                  |
| ۲۱۱-۱۱۲-۱۲۹ أبو مرتة : ۳۰                                                                                       | -1.0-10-10       |
| ۳٤: اسام ۱۳۱۱ - ۲۲ - ۱۳۲۱ - ۳۲ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ - ۱ | آندرین : ۱۰۱۰    |
| ۱۲-۱۸۰-۱۲۰ ام الميال : ۲۰۰-۱۸۰                                                                                  | 11-04-66-46      |
| ١- ١١- ٢٢ - ١٥ - ٥٥ - ١٥ - ١٥ - ٢١ - ٢٧١                                                                        | أسرية : ١٠ أـــ٩ |
| -171-077-777 الأناضول: 07-77-171-771-171                                                                        | -111_111_14      |
| **************************************                                                                          | ارديسا : ٥١      |
| )ا_ه، الاسكندرية : ٢٥_٦٨_٢١٦_٢٢                                                                                 | ارستوزا : ۱۱ـ    |
| ۱۳۰۴ : ایاللی                                                                                                   | اندبیجان : ۱۲۳   |
| ١٧ أفريقيا : } }                                                                                                | أوغاريت : 10_    |
| ۳۱۶ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         | استانة: ۲۲۷ــ    |
| الأخوم: ٨٥                                                                                                      | :الأقصر : ١٦     |
| ٢٢١٦-١٢ تلعة الأكراد: ١٧-٨٥-٥١١                                                                                 | آسيا الصفرى:     |
| 110                                                                                                             | اسيا: ١٢٣        |
| _۲۳ أمريكا: ۲۷۱ــ۲۱۲ ٣١٧                                                                                        | بحر ایجه : ۲۲۔   |
| .14-1هـ-۱۱-۳۲-۲۰-۱۸- الحرت : ۲۰۱                                                                                | انطاكيـة: 23_    |
| ۱۱_۱۳۳_۱۱ ایران: ۱۰۱_۱۲۳                                                                                        | ·-1A-17-10       |
| ۱۹۹-۱۲۸ ۱-۱۲۹ ۱-۱۲۹ ۱۹۹-۱۹۹                                                                                     | الأردن: ۲۸_۲     |
| ۲۱۲: س۲                                                                                                         | ادلِب : ۲۱۹      |

| 436-41            | الصفحة                                 | and the           | الصفحة            |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ارسوف : ۱۲۰       |                                        | الباب: ۸۸-۱۳۹_    | 111               |
| اصفهان : ۱۳۷      |                                        | بابل: ۲۰ ــ ۲۱ ۲۳ | •                 |
| أفغانستان : 177   |                                        | البلقان: ٦٠       |                   |
| ارواد : ۱٤٩       |                                        | اليوسفور : ٦٠     |                   |
| ابو همامة : ١٧٤ــ | 111-171-                               | بيزنطة : ٦٠ـ٦٠    |                   |
| أم حارتين: ١٩٥    |                                        | بارین: ۲۱–۹۸–۱    | 170-174-11-677    |
| ابو حقفة : ١٩٦ــ  | Y11-                                   | بإنياس الجنوبية:  | 7.                |
| أبو رباح: ٢٠٣     |                                        | بغداد : ۷۵-۸۳۸    | 171_177_          |
| ابو حبيلات : ٢١٠  |                                        | بعرين : ۹۷-۱۸     | 117-110-117-111-  |
| ابو البلايا : ٢١٠ | N.                                     | 171-741-4-7-1     | 77                |
| ابو دایا : ۲۱۰    |                                        | بزاعة : ١٧-١١-    | 14.               |
| أم العبد: ٢١١ـ٦   | **                                     | بعلبـك : ۹۷_۹۹_   | _170_117_117_111. |
| ادمينيا : ۲۱۸     |                                        | 240-144           |                   |
| Tile: Tile        |                                        | بصری الشیام : ۸.  | 117-1             |
| حرف الب           | عاد                                    | برزية : ۱۱۲ــ۱۱۳  |                   |
| بيروت: ٦ــ١١٥ــ   | 707_771_177                            | برزة : ۱۲۹        |                   |
| بري الشرقسي: ١    |                                        | یت جبریل : ۱۲۷    |                   |
| -7.1-7.7-7.7      |                                        | بلخ : ۱۳۷         |                   |
| _TTTIA_TIT        | *** <u>*</u> ***1                      | برمانة رعد : ١٥٢ـ | 107               |
| بري الفربي : ١٠١  | ************************************** | بانیاس: ۲۲۲       |                   |
| 777               |                                        | باریس: ۲۵۲        |                   |
| بومباي : ٣١٤      |                                        | بسيرين : ٣٤٨      |                   |
|                   |                                        |                   |                   |

حوف النساء ال قبيلون ٢٠٠٠

تل التوت: ٦-١٠١-١٨-١٨-٢٠١- تل هواش: ٣١

. ۲۰۱۳-۲۱۸-۲۱۸-۲۲۰-۳۲۳ توفس: ۳۶

قل حسن باشا: ۲۱۱ تختزك: ٦٢

تل الشيخ على : ١٠ ١٠ تل خالد : ١١٧

تل جدید: ۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۷۲ تل یاشر: ۱۱۳

تقيلة : ١٠ــ١٢٥ تبريز : ١٣٨ــ١٣٣

تل عبد العزيز: ٢١٢ تظيسي: ١٣٧

تل سنان : ۱۰ــ۱۹۹ــ ۳۲۵ هنيتي : ١٤٤

التويم: ١٩٥ تل عدا: ١٩٦٣–١٩٩ ٣٢٥–٢٧٦

تلکلخ : ۳۲۷ تیر مملی : ۱۸۹

تل اللرة: ١٠١١-١٥-١٠١ حرف الجيم

١٩١١-١١١ - ١٩١١-١١١ - ٢١١-١١١ - جـدوعـة : ١٠٠١-١٩٥١ - ١٨١-١٨١ - ١٨١

٢٢٣-٢١٦ الجندالية: ٢١٦-٢١٦ الجندالية: ٢١٦-٣١٦

٢١٦\_٧٢٦ ٨٤٣ الجمالة : ١٥\_١١٢

تدمر : ۱۰ـ۲۱\_۲۲\_۲۵\_۲۲\_۸۱ المجتان : ۱۱

۱۱۳-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۶ جصین: ۲۲-۱۳۳-۱۳۳

تقسيس: ٢٠٦ جب الجراح: ١٩١\_٧١

تلول الحمر: ١٥-٢١١ قامة جمبر: ٩٧

ثل العمارية: ١٦ جسر الشغور: ١٨

تل العبادي : ٣٠ جيلة : ١٣١ ـ ١٣١

الجبول: ١٢٣

الجقتاي: ١٣٧

الجرنبة: ١٦٦

جويتي: ٢٠٧

جروح : ۲۱۰

حديدة: ٢١٢

الجانودية: ٢٢٣

حرف الحياء

جب الهات

حب عباس: ۲۰۸

جب الجملان: 191

النطقة

- \$7- TY- T7- TX- TY- 1 \ - 1 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2 \ - 2

 $(V_-)V_-VV_ V_ V_ V_ V_ V_ V_-$ 

-1.Y-11 - 1X-1Y - 18-1Y - 11-1.

-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1

~17~17Y-177-178-177-171-11A

-111-14-107-171-171-171-17.

-78A-78p-777-771-717-717-711

-TEX-TEX-TEX-TIO-TY.

. 711

حلب: ١١-١٤-١١-١٩-١٨-٨٦-٣٩

-177-174-174-176-178-178-171 -1.7-1.0 - 11-14-17 - 17-18-1.

· T87-T87 -177-171-171-171-171-171-171-171

٦٦-٣٩ - ١٣٩ - ١٣١ - ١٥١ - ١٥١ - ١٥٥ - حوران : ٦٩-٦٩

١٦٩ ـ ١٧٠ ـ ١٧٢ ـ ١٧٤ ـ ١٨١ ـ ١٨٢ ـ ١٨٢ ـ حلقدونية : ٦٠

١٨١-٢٨١-٧٨١-١٠٦ ٢١٢-٢١٦ الحجاز: ٢٩-٢١٦

۲۲۱\_۸۲۲\_۱۳۲۱\_۱۳۲۱\_۱۳۲۸ حارم : ۸۸\_۱۲۸\_۱۲۸

٢٢٠-١٢٦-١١٦-٢١٦-٢١٦-٢١٦- حصن: ٢٥٥

حطين : ١١٢

-178-177-177-171-17A-17V-177

-T11-TT7-TT0-T11-107-1711-170

. YE1-YET-TIO-TIE

قلمة دارا : ٦٠

دورا اورلس : ۳۵

دفين: ٦٢

cealeit : YY

دمياط: ١١٥

در نکیش : ۱۵۳

دويو طه: ۱۸۷

حران: ۱۲۳-۱۲۹

الحالة : ١٩٨

حمادی عمر : ۲۱۰

حكر المفارية: ٢٢٢

حرف الغباء

خریمی: ۱۵

خنيفس: ٢٦-٢١١

الخريجة: 177-174

الخفية : ٢٣٧-٢٠٢-٢٣٣

خان شيخون : ١٧٦

خربة الفرس: ١٨٧

حرف البدال

الخليل: ١٢٧

خراسان: ۱۳۷

الخوابي : ١٤٤-١٥٢ - ١٥١-١٦١- ديل العجل : ١٩٩

١٧٢-١٧٦-١٨٦-١٨٩-١٩٩-١٠١-١٠١-١٧٦ دير فور: ١٩٩-٢٠٢

۲۰۱-۲۰۱۸-۲۱۰-۲۱۲ و نین : ۲۱۲

دير الزور: ۲{۹

حرف البراء

الرستن: ١١١-١٤-٥٥، ١٠٢٨-١٥١

- الرصافة : ١٩-١٦-٨١ - ٢٤-٥٦-١٥-٢٥

177-177-176-177-17

دمشيق: ١١–١٧–٢٢–٣٦ ـ ٥١–١٧٦–٨٦ روما: ٢٤–٢٦–٥١

17--17-17-17-17- الرحبة : ·٧-١٢-١٣١-١٣١-١٣١

٧٧ - ١٠١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ الري : ٧٧

١١٣ ـ ١١٩ ـ ١١٩ ـ ١٢١ ـ ١٢١ ـ ١٢١ ـ ١٢١ ـ ١٢١ ـ الرملة : ٨٣ ـ ٨٣

الرفينة : ١٢١-١٨.

- TAT -

الرمة: ۱۲۳-۱۲۹-۱۲۳ سنیدی: ۲۲-۲۱۱-۳۲۹

الراميلة: ١٦٦ السند: ٦٤

روسيا: ١٩٨٨ ٢١ سلحماسة: ٨٠

الربا: ۲۱۲ سالهب: ۸۲

الرنقوفة: ۲۲۲ سنحار: ۱٤٢

حرف الزاي مبرمين: ١٢٣

جبل زين العابدين : ٣٠ - ١٣٢

نغرين: }ه السخنة: ١٤٢

معبد زاردشت : ٦٢ سليم : ١٧٥

السودة : ١٩٥

حرف السين سراتب: ١٩٩

سغيزة: ١١ ــ ٢٠٦

سيناء: ١٠١٠-٢٥-٨٠٠١١ سلام السلامنة: ٢١٠

سوريسة : ۱۹–۲۱س۳۱–۳۵س۳۳–۲۳۳ المسنكري : ۲۱۱

٧٧ : آسو حية : ٧٧

سلاميس: ٢٢ حرف الشين

سفينة العوجه: ٣٠ الشيخ هلال: ١٠ـ٣٥ــ٥٥ــ١٥١ ١٩٦ــ١٨٥

سحاب: ۲۱

السمن : ٢٥-٥٥-٧١ - ١٨١-١٨١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٢١

١١١-١٦١-١١٧ -١١٨-١١٦-١٧٢-١١٦ النبطة: ٢١٩-١١٩ -١٢٦

٨١٦--١٢١ ٣٤٠- ٢٢٣ ١٦ ملعة شميمس : ٢٧-٨٦-٥٥ ١٢١-١١١

| السفعة | and the | السفيحة | 48.41 |
|--------|---------|---------|-------|
|        |         |         |       |

الشهبا: ۲۱۲–۲۱۲

الشهيب: ٢١٢-٢٢ صقلية: ٩٣

الشام: ۲۰-۲۷-۲۸-۲۸-۸۸-۱۳۲ صور: ۲۰-۲۱-۱۳۲

٧٧-١٠١١-١٠١ - ١١٢-١١١-١٢١ صيدا: ٢٦-١١١-١٢١-١٦٦

١٣٠-١١٢ : ١٣١-١٣٢-١٣١-١٢٩ صفد : ١٣٠-١٢٠

۲۲۲-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۸-۱۳۸-۱۳۸-۱۳۸-۱۳۲-۱۳۲

١١٤: ١٦٠- ٢٢٥-٢١٦ . ٣٢٤

شقاري: ۲۱۱ صافيتا: ۲۱۱–۱۵۳

شاعر: ٣٣٦ الصيادة: ١٦٤

شيراز: ١٣٧ -١٨٦ -١٩٧ ١

الشيخ بدر: ١٨٦

الشيخ ريخ: ٢١١

الشيخ علي كاسون: ٢١٢ تلعة صلاح الدين: ٢٣٥

شير القاق: ٢٢٢ حرف الضاد

**حرف العباد** القسمير : ١٤--٢١--٢٢--٢٤

صبورة : ٩-١١ـ٥٥-٥٦ـ١١٨-١٧٧ ضهرة الشيخ مسعود : ٣٠

م77-17-07° طرابلس الشام : ۱۲۵-۲۳۵-۲۳۸ طرابلس الشام : ۱۵۸-۱۵-۳۵-۲۸-۲۹

صوران: ۲۰ موران: ۲۰ موران:

الصهرية: ۲۱ - ۲۱۱ - ۲۲۸

الصالحية: ٢٥-١٨٨ طبرية: ١١٢

صماخ: ۱۱-۱۳۱–۱۳۲–۱۳۱ طرطوس: ۱۱۲–۱۳۱–۱۳۳–۲۷۲

طوریس: ۱۳۷ مرفه: ۱۳۰-۱۳۱ ا

طرفاوي : . ۲۱ - ۱۲۰–۱۲۲ مکا : ۹۵ - ۱۳۲–۱۲۰

طراد: ۲۱۲ عفرین: ۹۸

حرف العن مسقلان: ١١٠

مقسارب : ۹-۱۵-۱۷۷-۱۸۶ ۱۸۵-۱۸۱ عنتاب : ۱۲۹-۱۲۹

١١٠-١١٦-١٩٢-١٩٦-١٩٧ - ٢٠٠٧ عجلون: ١١٣-١١٦

۳۱۲-۲۱۲ مین جالوت : ۱۲۷

مقيربات : ١٠١-١٦٨-١٧٠-٢٠١-٢١٠ العليقة : ٢٢١-٢٢٢-٢٢٦

۳۲۸\_۳۲۲ . المليقية : ١٥١

عيدون : ۲۱۱-۲۲۱

علباوي : ١٠١-١٥هـ١٩٢-١٩٤١-١٩٩هـ مكار : ١٧١-١٧٦-١٨١-١٨١-١٠١٠

7/0-117-717-777

الممية : ١٩٦ – ١٧٦ – ١٨١ – ١٨١ – ١٨١ – ١٨١ – ١٨١ – ١٨١ – ١٨١ –

117-117-1.0-111

مرشونة: ۲۰۰ــ۲۱۰ حرف الفين

المنازة: ٢٢٦ نل الفزالة: ١)

المراق: ١١-٣٤-٧٧-٨٤.١٢-١٢١ غزة: ١٢٧-١٢٣

على كاسون: ٣٠-١٥٥-٢٢٦- ١٥٠ الفبقة: ١٥٠

عربيد: ١١١ــ١٥٥ الفارى: ٢١١

مسيلة : ٥٥-١٧٥-١٧١ : ٢٠٢

عمان : ۸٦

عنجر: ١٧

العريش : ٨٦

الفسطاط: ٥٧

حرف الفاء قرطاجة : ٣٤

فلسطين : ١٩ ــ . ٢ ــ ٢٢ ــ ٢٢ ــ ١٧ ــ ١٠ ــ قصارين : ١١

٢١٠-٨٨\_٢١ القبطل: ١١٢-٨٨\_٢

الفرقائية: ٢٩ الما٣٢٣ــ١٩٩

فارس: ٣٥-٦٢-٦٢ القسطنطينية: ٢٠-٢٢-١٣٧

فورة: ٢٥-١٥-٥٥-٢١٢ القدس: ٢٢-٢٢-٨٦ - ٢٩-٧-٣٩

T11-171-177-114-1.V

فرغانة : ٨٦ قنسرين : ٧٤

فندارة مصياف: ۲۰۱سـ۲۰۶ القيروان: ۷۰

فريتان : ٢٠٠٨-١٢١ القاهرة : ٨٠-١٨-١٢١١.

فويرسان : ۲۲۲ قيسارية : ۱۳۰

فرانسا: ۲۲۸

حرف القاف القليمات: ١٣١

قلمون : ۱۱

قبة الكردي: ٢١١-٢٢٦-٣٣٣ قوقاز: ١٧٦-١٩٨

قطنه: ١١-١٣-١-١٥-١١-١٧-١٦-١٥١ قفقاسيا: ١٩٨

۲۱۲ : تبیبات

القريتين : ١٤١--٢-٣٤ - ٣٤-١٣٤ - ١٣١-١٣١ القدموس : ١٤٤-١٤١ - ١٤٧-١٤٧ -

-1AA-1A7-1A0-1V7-10A-107-10.

قادش: ۱۲ساسا ۱۷ساسا ۱۸سند ۱۹سام ۱۹سام ۱۸ساسا ۱۲سام ۱۲سام ۱۲ساسا ۱۲سام ۱۲سام ۱۸سام ۱۲سام ۱۲سام ۱۲سام ۱۲سام ۱۲سام ۱۲سام ۱۲سام ۱۳سام ۱۲سام ۱۳سام ۱۳

قرقر الاولى : ١٨ ٢٧٣-٢٢٧ــ١٨٢ ٢٧٣-٢٢٧ـــ٧٢٩

القيروطية : ٣١

كولب: ١١٣

حرف الكياف

كفريهم: ٢٤٣

حرف اللام كانات : ١١١١-١١١١ (١١٥-١٢١) ٢١١٠

٢٨-٨٨-١٩٤-١٩٤ - ٢٠١٠-١٠٠٠ لينان : ١١-٨١-٣٥-٨٨-٨٢٢

لطامئة : ۲۰ · \*\*\*-\*\*\*-\*\*\*

> لحالة: ٣٠٠ الكرنك: ١٦

لطمن: ۳۰ کرکمیش : ۲۰-۱۹

کاسون: ۳۰

کفر زیتا : ۳۰ ۲۳۳ اللاذنية: ١٢١-١٢١ - ١٤١٥-١٤١

> 111-111-111 كسيمقانا : ٣٠

كفر نبودة: ۲۱ اللم نة: ٢١٢

حرف الميم الكوفة : ٥٧-١٨-٣٨ـ٥٨

المفحر: ١٩٠١-١٧٦ - ١٨٥ - ١٩٧ - ٢٠٠٠ الكرك: ١١٣-١٠٨

> المحاطة: ١٨٧ دمر طاب: ١١٣\_١١٨

الكفف : ١٣٢\_١١٤٤ مفجر الشرقي: ٢٠٥-٢٠٦ - ٢١٠-

> مفجر الغربي: ٢٠٦-٢٠٥ الكسسات: ١٢٥

المعوجة: ١-١٠-١٧٧-١٩٢ كشغر: ١٣٧

> کازو: ۱۷٦ TT0\_TT.

المزاريم: ٢١٢ كيتلون: ١٨٨-١٢-٢١٦-٢١٦

مزيرعة: ١٣٦-١٦-١٦ **کسب: ۲۱۹** 

المسعودية: ٢١١

777\_77.\_71A\_7.E

مارى: ١٣-١٤

| الصفحة                                 | 4 <b>3</b> -41     | المفجة             | 236-21          |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                                        | المقرب : ۸۱        |                    | الجلل: ١٣٢      |
|                                        | المدية : ٨١        | 10{-117-111-16     | المشرفة :       |
| 177_177_1                              | منبع: ٨١٠–١٤       | 116                | ماردين : ٩٧ـ    |
| 147-11                                 | الموصل: ١٩٣٤-،     |                    | معان : ۱۹۹      |
| -331 - 431-161                         | مصیاف: ۱۲۱–۱۲۲     | .: 117—777         | المخرم التحتاني |
|                                        | AV-1A0-1YY-10A     | 77-71-7-17-17-1    | مصر : ١٤١٥٥     |
| ************************************** | 71-770-777-717     | -1.7-//-1/-1-      | 1_77_70_7{      |
|                                        | مازندان : ۱۳۷      | -117-117-111-11-1  | ·1-1·A-1·Y      |
| 141                                    | مجید آباد : ۱۰۸–۹۹ | -170-178-177-177-1 | 11-110-118      |
|                                        | الديجة : ١٩٨       | -177-177-177-171-1 | Y1_17A_17V      |
|                                        | مالطة: ١٩٩-٢٠٢     |                    | 184-144         |
|                                        | محردة : ٢٤٣        |                    | معرة النعمان :  |
|                                        | حرف النسون         | -311-711-771-771   | -1117-1-        |
|                                        | النوبة : ١٦        | 777-777-717-1      | 07-170-178      |
|                                        | نینوی : ۱۸-۱۳      |                    | مكدونيا : ٢٢    |
| •                                      | نهاوند : ۷۷        |                    | معردس: ۳۰       |
|                                        | ناطِس: ١١٥         |                    | مورك : ٣٠       |
|                                        | الناصرة : ١٣٠      | ٣                  | ممرة حرمة: .    |
|                                        | حرف الهناء         | Y1Y_               | المباركات : 1]. |
| _                                      | الهاشمية: ٣٠       |                    | المرج : 11      |
|                                        | الهبيط: ٣٠ -       |                    | الالحة: ١١      |
|                                        | هرات : ۱۳۷         |                    | يوته : ۲۷       |
|                                        |                    |                    |                 |

يرعون : ٣٢

اليونان: ٢٤-١٤-١٤

اليرموك: ١٨-١٦-٧٠

اليمن : ١٠٦

انا: ۱۱۵

خريين شرمهدا خكيمفذ

**مند: ۱۲۷\_۱۲۷** 

الهوية: ٢١٢

الهرط

هولوود : ۲۵۲

حرف السواو

وادى العيون: ٢١٦

حرف اليساء

يمحاض : ١٤ــ٥١



## سلمية في خمسين قرنا

يلفت نظرك - اذا كنت زائراً لسلمية - وجود آلاف من الاعمدة والتيجان البازلتية والفرانيتية ، مما يعل على ماض مزدهر للمدينة ، ولو عدت الى المصادر التاريخية لتستملم شيئا عن هذا الماضي لما عثرت إلا على شدرات متفرقة في بطون هذه المصادر لا تعطيك صورة متكاملة عن هذا الماضي المزدهر ، لكن جهداً دام اكثر من عشر سنوات توزع بين التنقيب في ثنايا المراجع التاريخية واستنطاق الآثار المتوزعة في كل مكان من منطقة سلمية، واستجواب عدد من المعمرين من ابناء المنطقة للتعرف على التاريخ العديث لمدينة ، كان كفيلا بتجميع ما تناثر من معلومات ارتسم منها صورة متكاملة عن المدينة ومنطقتها تربط تاريخها الطويل على مدى خمسين قرنا بشكل متسلسل ومنسجم وهذا ما جمل من الكتاب عملا متميزا سيكون المرجع الوحيد عن تاريخ

